



# 

شَأَليفُ الدكتورمسين عطوان

> ول*از لاقجیب* بئیروت

جَمَيْع الحقوق يَحْف فوظَة لِدَا رابِطِيْل

الطبعة الثانية ١٤١٥ هـ ــ ١٩٩٥م

## « المحتويات »

| 17        | مقدمة :                           |
|-----------|-----------------------------------|
| ١٧        | تمهيد: المصادرُ عَرْضُ وتحليل:    |
| 11        | (١) من جهود الباحثين:             |
| **        | (٢) كتُبُ المغازي والسِّير :      |
| 70        | (٣) كُتُبُ التاريخ :              |
| ۰۲        | (٤) كُتُبُ البُلدان :             |
| •4        | (٥) كُتُبُ الأنساب :              |
| ٦٢        | (٦) كُتُبُ الطَّبقات والتَّراجم : |
| ٧٣        | (٧) كُتُبُ الفِرق :               |
| ٧٦        | (٨) كُتُبُ الحديث :               |
| <b>v4</b> | (٩) كُتُبُ الأدب:                 |
| AY        | (١٠) الدُّواوين والحاسات :        |

| ۸٥  | ول : العباس بن عبد المطلب :                    | الفصل الأ  |
|-----|------------------------------------------------|------------|
| AY. | مَكَانَتُهُ فِي الجاهلية :                     | (1)        |
| ۸٩  | تاريخُ إسلامه :                                | <b>(Y)</b> |
| 47  | مكانَّتُهُ في الإسلام:                         | (٣)        |
| 47  | ارتباطُهُ بالطَّالبيين :                       | (1)        |
| 44  | تضخيم العباسيِّين لشَخصيتِهِ السياسية :        | (0)        |
| 1.7 | تَعْقَيبٌ ونَقَدُّ :                           | (7)        |
| 114 | ني : عبد الله بن العباس :                      | الفصل الثا |
| 171 | مكانتُهُ وثقافتُهُ :                           | (1)        |
| ١٢٦ | إبعادُهُ عن السياسة:                           | (*)        |
| 179 | مبايعَتُهُ لعلى وعَمَلُهُ له :                 | (٣)        |
| 144 | مْبَايَعْتُهُ لَمْعَاوِيَّةً وَرُضُوخُهُ لَه : |            |
| ۱۳٤ | تَهْوِيلُ العباسيِّين لِشَخْصيتِهِ السياسية :  |            |
| 147 | تَعْقَيْبٌ وَنَقَٰدٌ :                         | (7)        |
| ١٤٣ | لث: علي بن عبد الله بن العباس:                 | الفصل الثا |
| ١٤٢ | مكانَّتُهُ وثقافتُهُ :                         | (1)        |
| ١٤٨ | ارتحالُهُ إلى الشام:                           | <b>(Y)</b> |
| 101 | انتقالُهُ إلى الحُمَيْمة :                     |            |
| 107 | علاقَتُهُ بعبد الملك بن مروان :                |            |
| 105 | سعيُّهُ للخلافة وضَرْبُ الوليد له :            |            |
| ۱۰۸ | إكرامُ سائر الأمويين له :                      | . ,        |

| 171 | الفصل الرابع: الإمام محمد بن علي:                      |
|-----|--------------------------------------------------------|
| ١٦٣ | (١) مكانَّتُهُ وثقافتُهُ :                             |
| 177 | (٢) علاقَتُهُ بأبي هاشم وَوَصيَّتُهُ إليه :            |
| 174 | (٣) استِنادُ العباسيين إلَى وصيَّةِ أبي هاشم :         |
| 171 | (٤) اختيارُ خراسانَ لِبَثِّ الدَّعَوَةِ :              |
| 177 | <ul> <li>(٥) استِعالُ كبير للدعاةِ بالكوفة:</li> </ul> |
| ۱۷۳ | (٦) التزامُ خُطَّةِ أبي هاشم :                         |
| 140 | <ul><li>(٧) احتِواءُ شيعةِ أبي هاشم:</li></ul>         |
| 144 | (٨) نَشْرُ الدعوةِ وإنشاءُ مِمالِسِها بخراسان :        |
| ۱۸٤ | (٩) انكشافُ بعضِ الدُّعاةِ بخراسان :                   |
| ۱۸۸ | (١٠) تَعيينُ بكير بن ماهان كبيرًا للدُّعاةِ بالكوفة :  |
| 111 | (١١) وفُودُ الدُّعاةِ إلى خراسان :                     |
| ۲۰۳ | (١٢) انحرافُ خِداش عن مبادىء الدَّعوةِ :               |
| 7.7 | (١٣) مُعالجةُ الإمام محمد لانحرافِ خِداش:              |
| 714 | (١٤) رحلاتٌ بين خراسان والحجاز :                       |
| 717 | (١٥) انتظامُ أبي مسلم في الدَّعوةِ :                   |
| 414 | (١٦) علاقةً الإمام محمد بالأمويين:                     |
| **  | (١٧) مُناهِضةُ هشام للإمام محمد:                       |
| ۲۳. | (١٨) وفاةُ الإمام محمد:                                |
| 444 | الفصل الخامس: الإمام إبراهيم بن محمد:                  |
| 740 | (١) مكانتُهُ وثقافتُهُ:                                |

| 747 | (٢) توجيهُ بكير بن ماهان إلى خراسان :                                          |   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| 45. | (٣) اتصال أبي مسلم بالإمام إبراهيم:                                            |   |
| 724 | (٤) إرسالُ أبي سَلَمَةُ الخَلاَّل بالرَّايات إلى خراسان:                       |   |
| 720 | <ul> <li>(٥) تَعيينُ أبي سَلَمَةَ الخلال ِ كبيراً للدّعاةِ بالكوفة:</li> </ul> |   |
| 711 | (٦) تُولِيَةُ أبي مسلم أمْرَ الدعوةِ بخراسان:                                  |   |
| 40. | <ul> <li>(٧) وَصيَّةُ الإمامِ إِبْرَاهِيمِ لأبي مسلمٍ:</li> </ul>              |   |
| Y0V | (٨) مُعارضةُ سليانَ بن كثير لأبي مسَّلم :                                      |   |
| 171 | (٩) انقيادُ سليانَ بن كثيرٍ لابي مسلم :                                        |   |
| 774 | (١٠) نشاط أبي مسلم في نشر اللَّعُوَّة :                                        |   |
| 470 | (١١) إظهارُ الدعوةِ بخُرَّاسان :                                               |   |
| 777 | (١٢) احتلالُ مَرْوِ الشَّاهجان وإعلانُ الثورة :                                |   |
| 741 | (١٣) هَرَبُ نَصرِ بن سَيَّارِ اللَّيْدَيِّ ومَوْتُهُ :                         |   |
| 442 | (١٤) قَتْلُ شيبانَ بن سَلَمَةً اليشكّريِّ الحَرُوريِّ :                        |   |
| 444 | (١٥) قَتَلُ عليِّ بن جُدَيْع ِ الكِرْمانيِّ :                                  |   |
| ٣٠١ | (١٦) قَتلُ العربِ المخالفينُ للدَّعوةِ :                                       |   |
| 4.0 | (١٧) تُوليةُ قحطبةَ بن شبيبٍ قيادةَ الجيوشِ العباسيّةِ:                        |   |
| 4.1 | (١٨) انتصاراتٌ عسكريةٌ عباسيّةٌ كاسحةٌ :                                       |   |
| 414 | (١٩) هَلاك قحطبةَ بن شبيبِ الطَّائيِّ :                                        |   |
| 717 | (٢٠) تُولِيَةُ الحسن بن قحطَبَة قيادةَ الجيوشِ العباسيّة:                      |   |
| 414 | (٢١) دُخُولُ الكوفةِ وتَسليمُ الأمرِ إلى أبي سلمةَ الخَلاَّل:                  |   |
| ٣٢. | (٢٢) أسبابُ اعتقالِ الإمامِ إبراهيم :                                          |   |
| **  | (٣٣) تاريخُ اعْتِقالُو الإمام ِ إبراهيمَ واغْتيالِهِ:                          |   |
|     |                                                                                | ٨ |
|     |                                                                                | • |

| ۳۳۳ | الفصل السادس: بَيعَةُ أبي العباس السفاح:                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 440 | (١) عَزْمُ أَبِي سلمةَ الخَلاَّلِ على تَحويلِ الحَلافة إلى العلويين: |
| 444 | (٢) تَنكُّرُ أَبِي سلمَةَ الخَلاَّكِ للعباسيِّين بالكوفة :           |
| 454 | (٣) الاهتداء إلى أبي العباس بالكوفة:                                 |
| ٣٤٨ | (٤) إخراجُ أبي العباس ومبايعتُهُ :                                   |
| 484 | (٥) السيطرةُ على سائرِ الأمصار:                                      |
| 401 | (٦) تُوجيهُ العُمَّالِ إلى الأمصار :                                 |
|     |                                                                      |
| 404 | الفصل السابع : التَّخلُّصُ من النُّقباء والدّعاةِ المتمردين :        |
| 400 | (١) قَتْلُ لاهِزِ بن قُريْظِ التميميِّ :                             |
| rov | (٢) قَتلُ سليان بن كثيرِ الخزاعيُّ :                                 |
| 411 | (٣) قَتَلُ شُرَيْكُ بن شيخ المَهْريِّ :                              |
| 411 | (٤) قَتلُ زيادِ بن صالح ٍ الخزاعيِّ :                                |
| 475 | (٥) قَتلُ عيسى بن ماهان الخزاعيُّ :                                  |
| 411 | (٦) قَتَلُ أَبِي سَلَمَة الخَلاَّل :                                 |
| ٣٧٠ | (V) قَتَلُ أَبِي مسلم الخراسانيِّ :                                  |
| 444 | (٨) قَتلُ أبي الجَهْم ِ بن عطيّة الباهليِّ :                         |
| 440 | (٩) قَتلُ خالد بن إبراهيم الدُّهْليِّ :                              |
| 441 | (١٠) قَتلُ جَهْـوَرَ بن مَرَّارٍ العِجْـليُّ :                       |
|     |                                                                      |
| 444 | الفصل الثامن: استِئصالُ العباسيِّينَ للأمويين:                       |
| ٤٠١ | (١) قَتلُ مروانَ بن محمدٍ :                                          |

| ٤٠٦         | (٢) قَتلُ الأمويينَ بمصر :                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٧         | (٣) قَتلُ الأمويين بدمشتىَ :                                          |
| ٤١٠         | (٤) نبشُ قُبُورِ الأمويينَ :                                          |
| ٤١٤         | <ul> <li>(٥) قَتَلُ الأمويين على نهر أبي فُطْرس بفلسطين:</li> </ul>   |
| 173         | (٦) قَتَلُ سِلْمِانَ بنِ هشام وابْنَيْهِ بالحِيرَةِ:                  |
| 273         | <ul><li>(٧) سُلامَةُ الأمويِّينَ بالبصرةِ :</li></ul>                 |
| £ 444       | (٨) قَتَلُ أنصارِ الأمويينَ بالمَوْصِل :                              |
| 240         | (٩) قَتَلُ الأمويين بمكة والمدينة :                                   |
| ٤٣٨         | (١٠) مُلاحظاتٌ وتَعقيباتٌ :                                           |
| ٤٤١         | (١١) مَصَارِعُ الأمويين في شعر المُخَضرَمين:                          |
| ٤٤٨         | (١٢) أسماءُ قَتَلَى الأمويينَ في المصادرِ المختلفة :                  |
| 201         | (١٣) التَّهوينُ من قَتْلِ العباسيِّينَ للأُمويين:                     |
| 104         | (١٤) استِبقاء بعضِ الأمويين وأنصارهم :                                |
| ٤٦٣         | (١٥) تَعليقُ وخُلاصة :                                                |
|             |                                                                       |
|             |                                                                       |
| <b>£</b> 77 | الفصل التاسع : انتفاضات الأمويين والشاميين :                          |
|             |                                                                       |
| 279         | (١) انتِفاضاتٌ متقطعةٌ فاشلةٌ :                                       |
| ٤٧١         | (٢) نُورةُ حبيب بن مُرَّةَ المُريِّ بالبَلقاءِ والبَثَنيَّةِ وحَوران: |
| ٤٧٣         | (٣) نُورَةُ عَمَان بن عبد الأعلى الأزدي بدمشقَ :                      |
| ٤٧٤         | (1) ثُورةٌ مَجزأةً بن الكَوثَرِ الكلابي بِقَنْسرينَ                   |
|             |                                                                       |

| <ul> <li>(٥) أَوْرةَ إسحاقَ بن مسلم العُقبَليِّ بالجزيرة :</li> <li>(٦) أوداتُ أخرى بالجزيرة :</li> </ul> | FY3<br>AV3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| خاتمة :                                                                                                   | ٤٨١        |
| المصادر والمراجع :                                                                                        | £44        |

### « مُقَدِّمَةٌ »

صِلَتي بالدعوةِ العباسيّةِ قديمةٌ، تَعُودُ إلى أَكْثَرَ من حَمسَةَ عشرَ عاماً، فقد اطَّلَعْتُ على قليل من مَصادِرِها، وَالْمَثْتُ بأطرافٍ من أخبارِها، بوم كتبتُ كتابي: الشعر العربي بِخُراسانَ في العصرِ الأَمَرِيّ.

ثم قَوِيَتْ صِلتِي بها، قَأَحَطْتُ بكثيرِ من مَصادِرِها، وَوَقَفْتُ على فَيْضٍ من أخبارِها، واسْتَبَنْتُ أَشْهَرَ تَفَاسيِها، يومَ كتبتُ كِتابي: الشعراء من مُخَضْرِمي الدُّوْلَتَينِ الأَمْويَّةِ والعبَّاسيَّةِ، إذْ كَانَ مَوْقِقُهُم من الدولةِ العباسيَّةِ وأَثْرُهُ في شِعرِهِم أحدَ فُصُولِ الكِتابِ.

وظلَّ اهمَامي بها يَزدادُ على الأيام، فكنتُ أَتَنَبَّعُ مَصَادِرَها، وأَنَعَقَّبُ ما وُضِعَ من مُؤَلِّفاتِ ومقالاتِ فيها، وكان لأخي الكريم الأستاذ الدكتور عبد العزيز المدوريّ أكبُر الفَضلِ في النّساع معرفي بمصادرِها، واستُظهاري لِتفاسيرِها، فقد كُنتُ أُجاذِبُهُ الحَديثَ في أَمْرِها، فكانَ يُنفَقُ معي وقتاً طويلاً في مُناقَشَة بَعضِ الآراء، وتَطْلِيها على وُجُوهِها، وتَبصيري بالصَّوابِ منها، وكان يُرْشِئني إلى المَصَادِر، ويَدُلُّني على المراجع، ويَمَدُّني بالمَقالات، ويُسدي إليَّ التُصحَ. أمْ فَدَّرْتُ أَنْ أَفْرَة للدَّعَوة العباسيَّة فَصْلاً في كِتابٍ أُعِدُّهُ عن الثقافة بِحُراسانَ في

العَصْرِ الأَمويَّ، أَرْكُرُ فيه الكلامَ عليها، وأستُدرِكُ ما قانَي من مَسائِلها. قَلمًا جَمَعْتُ المادة، إذا هي وفيرة وَقُرَةً شديدة، وإذا ما تَنْضَنَّهُ مَن خَفَايا، وما تُشِرُهُ من قضايا أكبرُ من أَنْ يَسمَهُ قَصْلٌ واحدٌ. فَيرِتُ في الأَمْرِ، وزَادَني فيه حَبَرةً أنَّ اللَّمْوةَ العباسيَّة مَقسومة بين بلادِ الشام، والعراق، وخراسان، في الحَمْسِيَةِ كان المُعْمِ وفي الكوفةِ كان رئيسُ دُعاتِها، وفي مَرْد الشَّاهجانِ كان عَظمُ اللَّمْونَ ما والكرق وفي مَرْد الشَّاهجانِ كان عَظمُ كان ساؤ شيعتِها، ومنهم كان جميعُ نقبائِها وأكثر دُعاتِها، وفي مَرْد الشَّاهجانِ كان عَظمُ كان ساؤ شيعتِها، ومنهم كان بَعضُ نظراء نقبائها وقيقيّهُ دُعاتِها. فَرَجَعْتُ التَّهْرُ الأَسْوَلُ فيه المَحدِيثُ على ذلك زمنا حتى قَرْرتُ أنْ أَجَرُد للكَعْوَةِ العباسيّةِ كتابًا مُستَقِلًا، أَدْرُسُها فيه دَرْساً ضَافِياً، وأَنسُمُ فيه الحديثُ عَن السَّاقِينَ المَّابِها وَمَعْتَ المَّابِها وَسَعِنَا المَّابِها وَسَعَلُ والمَعرَبَعا وسَعرَقها وتَسعِرَقها وقائِمها تَمْحيصاً دقيقاً، وأنهم لم يُمَحَصوا بعض أحداثِها وَوقائِمها تَمْحيصاً دقيقاً، وأنهم أغلوا بعض مَباوِيها وأسَالِيها إغفالاً ناماً.

وقد خَصَّصَ هذا الكتابَ لتاريخ الدَّعوةِ العباسية وَتَطَوِّها ، فَسَخَصْتُ فيه نَسَاتُها وانتشارَها ، وتَحَدَّثُ عن تكوين مَجَالِسِها ومُنْظَاتِها، وَوَصَّحْتُ نُمُوها ورُسوخها ، واَبَنْتُ عن انْجراف بعض دعاتِها وخُرُوجهِم على مِناجها ، وجَلَوْتُ إصْلاحَ الإمام محمد بن علي لاغرِجَاجِها ، وصَبْفَهُ لامْرِها، ولم أَزَلُ أَرْسُمُ مَعالِم فَوَقِها وَتَعاظَمِها إلى نهايةِ المرحلةِ السَّريَّةِ منها . ثم صَوَّرْتُ اظْهارَها وإعلان تُورَها ، وعَدَّدتُ مَعَارِكَها وحُرُوبَها ، وحَدَّدتُ أسبابَ نجاجِها ، ووَصَفْتُ قبامَ دَوْلِيَها ، وابْتِلداه سياستَها ، وكشفتُ عن مُعامَلةِ العباسيِّينَ لنقبائِهم ودُعائِهم بعد فَوْرِهِم بالحلافة ومُواوَلَتِهم للحُكم ، فانهم أَبْقوا على مَنْ أَخْلَصُوا لهم وأطاعُوهُمْ ، والمُتالُوا من انَّهموهُم واناتَعَلُوهُم ، وفتكوا بِمَنْ أَسْدِها اللهم وتَنتَقلُوهم ، وفتكوا بِمَنْ طَاوَلُوهُمْ ونازَعُوهُم . وَعَرَضْتُ لُوقِهِم من بني أَمَنَة ، فانهم كانوا ساخِطين عليهم ، كما كانوا مُتَخَوِّفِنَ منهم ، فَقَتَلوا كثيراً من أمرائهم ، وضَيَّقُوا على أزواجِهِم وأبنائهم ، وعنْفُوا بأنْصارِهِم وأوليائِهم ، وبَطَشُوا بنُوَارهِم وزُعائِهم .

واعتَملْتُ في الكتابِ على منهج كتُب الأنساب، وهو من مناهج المؤرخين الأصيلة، وكانَ البلاذريُّ أوَّلَ مَنْ سَبَرَ إليه، وأخذَ به منهم، ثُمَّ التَّرَهُ مُصَنَّتُ أَخْبِ الله العولة العَبَسية، وإنما اخترتُ هذا المنهج وَقَضَلتُهُ لانه من أصلَّحِ المناهج للداسةِ تاريخ الدَّعوة العباسيَّة وَقَطْرُوها، فإنَّ مسيرَقها قامت على جُهودِ أوام من الاسرة العباسيّة، كانَ كُلُّ فَرْدِ منهم يُسهم بِتَصيبِ فيها، فإذا أحَسَّ بِدُنُو أجلِه أَوْصَى بالإمامة إلى بَعْضَم، ويُوصِي بالإمامة إلى بَعْضٍ، ويُواصِلُ الحَالَة منهم عمل السالِف حتى فُجَرَّتِ النُّورَةُ، وقامَتِ الدَّولَةُ.

ودَأَلِتُ في دراسةِ كلِّ مُسألَةٍ من مَسائلِ تاريخِ اللَّعوةِ العباسيّةِ وتَطَوُّرِها أَنْ أخْصُرَ أخبارَها ، وأُوازِنَ بينَ رِواياتِها ، وأَنَّهُ على الزَّيادَةِ والتَّقصانِ فيها ، وأَشيرُ إلى وُجُوهِ الاثقاقِ والاختلافِ بينَها ، وأَنَّبِنَ مُبولَ رُواتِها . وقد مكّنني ذلك من الانتهاء إلى رأي قاطع ِ في بَعْضِها ، وإلى رأي راجح في غيرها .

أمًّا أخي الكبيرُ الأستاذُ الدكتورُ عبد العزيز الدوريُّ فهو صاحبُ الفَصْلِ في اهتامي بالتَّاديخِ الإسلاميُّ، ومَمْرِفتي بالصَّلَةِ الوثيقَةِ بيئةُ دبينَ الأَدَبِ الثَّرَقِ. ولا يَقْتَصِرُ فَصَلَّهُ على هذا الكتابِ وَحَدْدُ، فلطالما أَفْدتُ من عِلمِهِ ورأيهِ، وما أعظَمَ ما بَنَكُرَ عَ من وقتِهِ وجُهادِو في إرشادي إلى الصَّحيحِ من وُجُودُ الرَّانِي، فله مني أخلَصُ الشّكرِ، وأَصْدَقُ التَّقديرِ كِفاءَما أَوْلانِي من وَقيَةٍ وجُهادِو في إرشادي إلى من عزيةً و وما حباني من تؤجيهِ.

وأرجُو أنْ أكونَ وُقَفْتُ في تصويرِ تاريخِ النّحوةِ العباسيةِ وَتَطُوّرِهَا ، وأَنْ يكونَ في هذا الكتابِ بعضُ الجديدِ النافع ، فإن قَصَّرْتُ عن الإشراف على الغايةِ فَمُذري أنني الجَنْهَدْتُ ، وقَدَّمْتُ أَقصَى مَا استَطَعْتُ . والله أسأل أنَّ يَهْديني إلى سَواء السّيل.

حسين عطوان

عان في ١/ ٥/ ١٩٨٤

« تمهید »

« المصادر عَرْضٌ وتَحليلٌ »

#### (١) من جُهُودِ الباحثين

اهتمَّ المُستَشرِقُونَ والعربُ المُعدِيثُونَ بالدعوةِ العباسيَّةِ اهناماً كبيراً ، وَبَحثوها بَحثاً كثيراً ، ولم يزالوا يَنظُرُونَ فيها ، ويَستَدرِكونَ مَا فَاتَهُمْ مَن مَصَادِرِها ، ويُعالِجونَ ما غابَ عنهم من قضاياها ، ويُنقِّحونَ تَفْسيَرِهُم لها منذ ما يزيدُ على قَرْنِ من الزَّمانِ .

وقد اعتَمَدُ المُتَكَدِّمُونَ منهم على المتصاور التاريخية، ولم بُلُقُوا بالاً إلى المتصادر الانحي المنصريَّة والقوميَّة ، وَسَعَوا اللَّحِيْ المَنعَوا اللَّعُومَ اللَّعُمَامِينَ اللَّعُمَامِ اللَّعُومَ اللَّعُمَامِ اللَّعُومَ اللَّعُمَامِ اللَّعُمَامِ اللَّعُومَ اللَّعُمَامِ اللَّعُومَ اللَّعُومَ اللَّعُمَامِ اللَّعُمَامِ اللَّعُمَامِ اللَّعُمَامِ اللَّعُمَامِ اللَّعُمَامِ اللَّعُمِيمُ اللَّهُ الْمُعَامِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ اللْمُعْمِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وأخَدَ مَنْ خَلَفَهم منَ الباحثين يَستَقصونَ المصادرَ المختلفة شيئًا فشيئًا ، ويَنفكُونَ من إسارِ الآراء الشائعةِ بالتَّدريج ، ويظهر ذلك بيئنًا في كتاب الدكتور عبد العزيز الدوري : «العصر العباسي الأول»، وفي كتابه : «مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي». وفي مقالاته المتعدَّدة عن قضايا الدعوةِ العباسيَّةِ المُتتَوَّعَةِ ، ولا سيا

<sup>(</sup>١) انظر العباسيون الأوائل، للدكتور فاروق عمر ١: ٣٣.

مقالَتُهُ: ﴿ ضَرُةٌ جديدٌ على الدَّعَوَةِ العباسيَةِ ﴾ (١) ، ومقالَتُهُ: ﴿ الفَكُوةُ السَهديَّةُ بِن الدَّعوةِ العباسيّةِ والعصر العباسي الأول ﴾ (١) ، وفي كُتُبِ بَعْضِ المُستَشرقين ومَقَلَاتِهم (١) .

وكان الدكتور عبد العزيز الدوريّ قد عَثَرَ على مَخطوطة كتاب: «أخبار الدولة العباسيّة»، وفيه أخبارُ العباس بن عبد المطلب وَوَلَدِو، وهو لمؤلف مَجهولي من مَولله العباسيِّين من رجالو القَرْنو الثالث، فَعَرَّفُهُ، وفَرَّهَ بقيمَتِي، وَعَرْضَ مَا فيدِ من معلومات جديدةٍ، تُوضَّحُ بعض المسائلِ المُبهَمَةِ في تاريخ الدَّعْرَةِ العباسيَّةِ وَتَطَحَّمُ بعض الأحكام المُتَذَاولةِ وتُقَوِّمُها (10).

واطَّلَمَ الباحثون على مخطوطة الكتابِ قبلَ أن يُنشَرَ، كما اطَّلُعوا على أخبارِ المباس بن عبد المطلب وَوَلَدِهِ في مخطوطة كتابِ أنسابِ الأشرافِ قبلَ أن يُنشَرَ القِيما من خَبابا ومكنونات ونُصوص القِيما من خَبابا ومكنونات ونُصوص وروايات طريفة ، وانتقعُوا بها ، واندُقعوا يُمثَونَ بالأُسسِ الدَّبيئةِ والاجناعيةِ والاقتصاديةِ والسياسيةِ للدعوةِ العباسيةِ ، وَيَكْفيفُونَ عَن مُشارَكةِ الفئات والجاعات المختلفة فيها ، ويُبرزون حَظَّ العَرب والموالي والعجم المسلمين منها . ويبدُو ذلك قويًا في كتاب الدكتور عمد عبد الرحيم شعبان : «الجذور الاجناعية والسياسية للدعوةِ العباسية» ، وفي كتاب : المجاسية العباسية ، وفي كتاب : «المجاسية العباسية الأوائل » .

<sup>(</sup>١) مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الثاني لسنة ١٩٦١.

 <sup>(</sup>۲) دراسات عربية وإسلامية مهداة الى إحسان عباس ، الجامعة الأميركية في بيروت ۱۹۸۱ ص :
 ۱۲۳

<sup>(</sup>٣) انظر العباسيون الأواثل ١: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) عجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العدد الثاني لسنة ١٩٥٧، ص: ٦٤.

وقد ظلّت جوانبٌ من تاريخ الدعوة العباسية وتطوَّرها غامضةً، وبقيت طائفةً من مبادثها وأساليبها خلفةً، ولم يزل قللٌ مِمًّا احْتُقُلَ به منها بحاجة إلى الدّرس والتَّمحيص، وسببُ ذلك أنَّ الباحثين لم يَتَنَبُّعُوا مادةً كلَّ الموضوعاتِ تَنْبُّماً شاملاً، ولم يَجمعوها جَمعاً مُمَاثلاً، بل تَبَايَثَتْ عِنائِتُهُم بها، فنها ما استُوفَوا مادَّتُهُ واستَقْصُوها، ومنها ما وَقَفُوا على ماذّتِه في بعضِ المَصادِر، واقتَصَرُوا عليها.

ويُلاحَظُ أنهم عَوَّلُوا على كُتُبِ الناريخ تَعُويلاً شديداً ، وأهملوا كُتُبَ الحَديثِ ، وكُتُبَ الطَبقات والتَّراجم ، وكُتُبَ الأدبِ ، فلم يَعودُوا إليها ، ولم يَجرُدُوها ، ولم يَستفيدوا مما بها من معلومات غزيرة نادرة إلاَّ بسيراً ، فإنَّ أَقَلُهُم التَفَتَ إليها ، واعتمَدَ عليها ، واستمدُّ منه ، حين درسَ بعض قَضَايا الدَّعوةِ العباسيَّةِ ، وخيرُ مثالو على ذلك مقالةُ الدكتور عبد العزيز الدوريّ عن «الفكرةِ المَهليَّةِ بينَ الدَّعوةِ العباسيَّةِ بينَ الدَّعوةِ العباسيَّةِ ، وين الدَّعوةِ العباسيَّةِ ، وين الدَّعوة العباسيَّةِ ، وين الدَّعوة العباسيَّةِ ، وين الدَّعوة العباسيةِ والعصر العباسيَّة الأول».

ومُراجَعَةُ المَصادِرِ المُتَكَدَّدَةِ تُعِنُ على الاحاطَةِ بالمادةِ ، وتُعكَّنُ من اسْلِندالهِ النَّقْصِ فِيها ، وتُساعِفُ بالجديد منها ، وتساعدُ على المُقاتِلَةِ بينَ رواياتِها ، وتَهادي النَّقْصِ فِيها ، وتُقويَّ إلى التَّمييزِ بينَ قويَّها وضَعيفِها ، وتُوقِّي إلى لَنَّبَنِ صَحيحِها من متَحولِها ، وتَقُودُ إلى التَّدقِيق في بحثِ مسائلِ اللَّعوةِ العباسيّةِ وقَفْساياها ، وتُنْسَقَلُ تَجلِيَةً ما عَمْضَ من جوانبِ تاريخِها وتَطَوَّرِها ، وتُسَهَّلُ إظهارَ ما خفى من مَبادِيْها وأساليبها .

## (٢) كُتُبُ المَغازي والسّير

مِنَ المَصَادِرِ المُهِمَّةِ كُتُبُ المَغازِي والسَّيرِ ، وما فيها من أخبارِ عن بني العباس قليلُ ، فهي لا تشتملُ إلاَّ على بعضِ أخبارِ العباسِ بنِ عبدِ الطلب في الإسلام.

فني المغازي للواقدي المتوفي "سنة سبع وماتين أخبارٌ عن مُؤقِف العباس بن عبد المطلب من الإسلام ، ولكن الواقدي لم يُنقُل شيئاً من أخبارِه قبلَ عُزَوَة بَدْرٍ ، فلم يَنقُل شيئاً من أخبارِه قبلَ عُزَوَة بَدْرٍ ، فلم يَنقُل شيئاً من أخبارِه قبلَ عُزَوَة بَدْرٍ ، ولا أنه أُسِرَ وقُودِي ، ولم يُحدَّدُ تاريخ إسلامِه ، بل نَقلَ كثيراً من أخباره بعد غَزوة بَدْرٍ ، فَوَى خَبَر مُكانَّبَيْهِ للرَّسولِه في غَزوة خَيْبَر ، وأنه أَطفَهُم وسلاحهُم (١١) تَمْرُ وَرَشا ، ويصفُ له عَدَدَهُم وعُدَّتُهُم وسلاحهُم (١١) تَمْرِ ابنِه الفَضْل وابن أخبه ربيعة بن الحارث بن عبد تَمْرُق خَيْبَر ، وأنه بغنها إلى الرسول بَسَالانِهِ ذلك ، المطلبِ على الصَّدقات بعد غَزوة خَيْبَر ، وأنه بغنها إلى الرسول بَسَالانِهِ ذلك ، المطلب على الصَّدقات بعد غَزوة خَيْبَر ، وأنه بغنها إلى الرسول بَسَالانِهِ ذلك ، أوساحُ الناس (١٤) ، ورَوَى خبر استِشفاعِه لأبي سفيانَ عند الرسولِ يومَ فَتح

<sup>(</sup>١) المغازي ١: ٢٠٣.

 <sup>(</sup>٢) الوسق : حمل بعير، وهو ستون صاعاً بصاع الرسول ، وهو (٥٦ ٣٥ و٧٥ ٢ لتر أو ٣ و١٩٤ كنم من القمح). (انظر المكاييل والأوزان الإسلامية ص : ٧٩).

<sup>(</sup>٣) المغازي ٢: ٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) المغازي ٢: ٦٩٧.

مكة (۱۱) . ورَوَى خَبَرَ طَلِبِهِ من الرَّسُولِ أَنْ يُولِّيُهُ السَّقَايَةُ والحِجَابَةَ بعدَ فتحِر مكة <sup>(۱۱)</sup> ، فَقَيْضَ منه الحِجابَةَ ، وأعطاه السَّقايَة <sup>(۱۱)</sup> ، وروى خَبَرَ مشارَكتِهِ في غَرْوَةٍ حُنَينِ ، وأنه أَبْلى فيها بلا لا حَسَناً <sup>(۱)</sup> ، وروى خَبَرَ مُساهَمَتِهِ ببعضِ الرَّكائِبِ في غَرُّوةٍ تُبُوكُ <sup>(۵)</sup> .

وكأنه جامَلَ العباسينَ بعضَ المجامَلَةِ، فقد تَوَلَّى قَضَاء بغداد لهم، وكان مُقَدَّماً لَمَنْهُم، حَظْلًا عَندَهم (١٦)، فَحمَلَ منَ الأخبارِ ما يَرْفَعُ مِنْ قَدْرِ جَدَّهِم العباس ابن عبد المطلب في الإسلام، وأهمَلَ الأخبارَ التي تُسيءُ إليه، وتَقَدَّرُ به، وتَقَمَّ منه، وتَدُلُّ على تَأْخُرُهِ عن دُخولِ الإسلام!

وفي السَّيْرَةِ النَّبويَّةِ لابن هشام المنوفَّى سنة ثماني عشرةَ وماثنين أكثرُ ما رواهُ الواقديُّ من أخبارِ العباس بن عبد المطلب في الإسلام (٧٪ ، وفيها خَبُر حُضُورِهِ بَيعَةَ

<sup>(</sup>۱) المغازي ۲: ۸۰۸.

<sup>(</sup>٢) المغازي ٢: ٨٣٣.

<sup>(</sup>٣) المغازي ٢: ٨٣٨.

<sup>(</sup>٤) المغازي ٣: ٨٩٨.

<sup>(</sup>٥) المغازي ٣: ٩٩٤.

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات ابن سعد ٥: ٣٤٥، والجرح والتعديل ٤: ١: ٢٠ والفهرست ص : ١٤٤٥، وتالفهرست ص : ١٤٤٥، وترابح غيداد ٣٠ ٤، والموجوب على الدياء ١٧ ٥ هـ ووفيات الأحيان ٤: ٣٥٥، ونوزان الإعتدال ٣: ٣٦٦، الأحيان ٤: ٣٥٨، ونوزان الإعتدال ٣: ٣٦٦، والبقاية والنهاية والنهاية ١٠: ٢٦٦، والرافي بالوفيات ٤: ٣٨٥، وتهذيب النهليب ٩: ٣٦٣، والنجوم الزاهرة ٢: ٨٨٨، وشدارات اللعب ٢: ٨١.

<sup>(</sup>۷) السيرة النبوية ٣: ٣٠٠، ٣٠٠، ٤: ١٦، ١٧، ٥٩.

العَقَبَةِ الكبرى مع الرَّسولِ ، وهو يومثلُو على دينِ قَوْيهِ (١ ، وفيها بعضُ الرواباتِ العباسيّةِ التي تشبرُ إلى أنه أُسلَمَ قبلَ غزوةِ بَدْرٍ ، وأنه كان يُسرُّ إسلامَه (١ ) .

وقد سَكَتَ ابنُ هشام عن خروجِهِ مع المشركين من قريشٍ في غُزُوَةِ بَدْرٍ ، كما سكتَ عن أَسْرِهِ ومُفاداتِهِ (٣ !!

وفي الرَّوْضِ الأَنْف للسَّهِيلِيِّ النَّوْلِي سَنَةً إحدى وَنَمانِين وَحَسَمَائَةِ بَعضُ مَا أَعْرَضَ الوَاقِدَيُّ وابنُ هشامٍ عن نَقْلِهِ من أخبارِ العباسِ بن عبد المطلب في الإسلام، وقد رَوَى أنه أسلَّمَ بعدَ أن أُميرَ في غَزَوَةِ بَدْرِ (١٠)، وساقَ خَبَرَ أَسْرِهِ. وأَخَلَدَ على ابن استحاق وابن هشام أنها لم يَذكُوا مَن أَسْلَمَ من أَسْرى المشركين بِيَدْر، يقول (٥): (لم يُسَمَّ ابنُ إسحاق ولا ابنُ هشامٍ مَن أَسلَمَ منهم، والحاجة ماسةً بقارئ السيرة إلى مَمِوْقةِ ذلك، فأوَّلُهُم وأَفْضَلُهُم العباسُ عَمَّ رسولو اللهِ»، ثم أَخْصَى بَقَيْتُهُم.

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) السيرة النبوية ٢: ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية ٢: ٣٦٧، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) الروض الأنف ٣: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الروض الأنف ٣: ٩٢٠.

## (٣) كُتبُ التاريخ

ومن المصادر المُهمَّة كتُبُ التاريخ ، بل هي أُهمُّ المصادرِ على الأطلاق ، وهي تُحتوي على معلومات سياسيَّة وعسكريَّة عن العرب بخراسان ، ولكنها لا تُخلو من معلومات سُكانية واجمَاعيَّة واقتصادية عنهم ، وهي تحتوي أيضاً على أخبارِ الدعوة العباسيّة . وهي تُختلفُ في المُنهَج ، وتَبَاينُ في المادة ، وتَثَفَاوَتُ في القيمة .

فني تاريخ خليفة بن خياط المُصفري المتوفى سنة أربعين وماتين أخبار عن فتح خراسان وَمَن نَزَلَها من القبائل، وعَدَدِ العرب بها، وما انعقد بينهم من أحلاف، وما انعقد بينهم من حوب. وقد أممل خليفة أحلاف الم وقد أممل خليفة أحلاف أكثر أخبار الدُّعوق العباسية في المرحلة السَّريَّة، فلم يذكر منها شيئاً. ولكنه ومعارك قحطة أكثر أنجار الدُوق العباسية، فروى أخباراً عن احتلالو أني مسلم لمروالشاهجان، المجبوش العباسية على سائر الأمصار، وقتح الكوفة، ومبابعة أبي العباس، واستيلاء المجبوش العباسية على سائر الأمصار، ومحقها يُفلول الجوش الأمرية، وقتل بني العباس لأمراه بني أمية "المباس لأمراه بني أمية "المباس لأمراه بني أمية الأمرية الذكرة المنافذة المراوة الشائح المنافذة الله المرابة الأودات، ومعظمها يُعارقُ الشائح من الزَّواياتِ، وربا كانت تُمثلُ الرواية الأمويَّة للأحداث، فقد كانَ يزيد ابنُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ خلیفة بن خیاط ۲: ۹۰۰ – ۹۰۰، ۲۰۰ – ۲۰۳، ۱۱۳ – ۲۱۲.

زُريْع البصريُّ أَكْبَرَ شُيوخِهِ، وكانَ عُثْمَانِيَّا (١). وقد فَصَّلَ خليفةُ ابنُ خياطِ تاريخ الأمويُّين تَفْصيلاً، ولحَّصَ تاريخَ العباسيِّين تَلْخيصاً مُخِلاً، ولعلَّ ذلك يَدُلُّ على هواهُ الأمويُّ الخَفيُّ، ولكن من تَرْجَموا له لم يشيروا إلى ذلك، بل ذكروا أنه كان عالمًا حَافظاً مُثَقناً، ومُؤرِّحًا فَقَةً ثَيَناً (١).

وفي الأخبار المُوقّقيات للزبر بن بكّار المتوفّى سنة ست وخمسين وماتين نزر يَسيرُ من أخبار بني العباسِ السياسية والأدبية ، فقد حفظَ ما يُوحي أنَّ العباسَ ابن عبد المطلب لم يكن يطلمح إلى الحلافة ، وأنه كان يُقائمُ عليَّ بن ابي طالب ، ويمُدُّهُ رَجُّلَ بني هاشم (") ، وحفظ بعض قَصص الدعوة العباسية ، وأنَّ أحدَ التَّصارى بشَّر محمد بن علي بمصير الخلافة إلى ابن الحارثية من وَلَيه (") ، وحفظ بعض وصايا محمد بن علي المأثورة ، وأقوالهِ المشهورة (").

وفي أنساب الأشراف للبلاذري المتوفّي سنة تسع وسبعين وماتين مادةٌ وفيرةٌ من أخبار العرب بخراسان، وهي مَنبُّوثةٌ في القسم الرابع من الكتاب، وهو خاصً بأخبار بني عَبْلو شنعت بناف ، وبعضُه منشورٌ ، وهو يشملُ الجزء الرابع، وهو قسمان اعتنى يَنشْرُهما شلوسنجر ، والجزء الخامس، وقد اعتنى يَنشْرُهما شلوسنجر ، والجزء الخامس، وقد اعتنى يَنشْرُهما شلوسنجر ، والجزء الخامس، وقد اعتنى يَنشْرُه وهو يشملُ والجزء الحادي عشر، وقد اعتنى يَنشْرُهم الوارت ، وبَعضُهُ مَخْطُوطٌ ، وهو يشملُ بقيةً ترجمةً عبد الملك بن مروان وتراجم من تلاهُ من الحلفاء الأمويين. والقسمُ

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ۷: ۲۸۹.

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته في التاريخ الكبير ٢: ١: ١٧٥، والجرح والتعديل ١: ٢: ٣٧٥، والفهرست ص: ٣٢٤، ووفيات الأعيان ٢: ٣٤٣، وتذكرة الحفاظ ٢: ٣٣٤، وميزان الاعتدال ١: ٣١٣، وتهذيب ٢: ١٩٠، وتهذيب التهذيب ٢: ١٣٠، وشارات الذهب ٢: ١٩٤. وهم الأعبار ١٣٠٣، وشارات الذهب ٢: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) الأخبار الموفقيات ص: ٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الموفقيات ص: ٣٩٩ ــ ٤٠٠.

الثالثُ من الكتاب خاصُّ بأخبار العباس بن عبد المصلب ووَلدِهِ ، وهو مطبوعٌ ، وقد حُقَّقَهُ الدكتور عبد العزيز الدوريُّ ، وفيه أخبارُ بني العباس ، وأخبارُ دَعُوتهم ونُقائهم ودُعَاتهم ، وأخبارُ دَوْلتهم إلى أيام المَهْديُّ . وهو من أغنى المصادر وأؤفاها بأخبار الدعوة العباسية ، لأنّ البلاذريُّ اللَّبع منهج كُشُبِ الأنسابِ ، وتَرْجَمَ لجميع بني العباس ، وحَشَدَ كلَّ ما وَقَعَ عليه من أخبارهم ، وساقها برواياتها المختلقة ، ورسم صورة كاملة لتشاط كل فَرْدِ منهم ، وأحاط بسيرة النابهين من نُقبائهم ودُعاتهم وقادتهم . وانفرد بأخبار ورواياتُ كثيرة ، وهي تكشف عن وُجُوهِ جديدة لِبعض وقائع الدعوة العباسية ومسائلها ، وتُريلُ النُعوضَ الذي يَلْفُ بعض قَضاياها .

وفي أخبار الدَّوَّلَةِ العباسيةِ الوَّلْفَ مجمهولُ مِن موالي العباسيين من رجال القرن الثالث مادةٌ غزيرةٌ نادرةٌ عن الدَّعْتِقِ العباسيةِ وقصصها، وهو من أوْسَعَ مصادرها وأَحْفَلِهَا ، بل هو مَعْفُرةٌ ها، مَقْصُررٌ علها (أ. وقد حذا مُؤلِّفُهُ حَلْوُ البلاذريّ، واقتلكَ يمنهجو، ولكنه لم يُحافِظُ على خُلِلَةٍ كُتُبِ الانسابِ. ولم يُلْتَرِهُما التُوالله دقيقاً، فإنه لم يُتُرْجِم لجميع بني العباس، بل تَرْجَم للابن الأكبر من أبناء كل واحد دقيقاً، فإنه لم يُتُرْجِم لجميع بني العباس، بل تَرْجَم للابن الأكبر من أبناء كل واحد العباسة ، بل يَهْتُمُّ بكلَّ أَحْدَاثُ الدعوةِ العباسية ، بل يَهْتُمُّ بكلَّ أَحْدَاثُ الدعوةِ العباسية ، بل يَهْتُمُّ بكلَّ أَحْدَاثُ الدعوةِ العباسية ، بل يَهْتُمُّ بكلَّ أَحْدَاثُ الدعوةِ أي هاشم عبد الله بن عمد بن الحَنَّفِيَّةُ، واسْتِنادِهِم إليها في الدَّعْقِ إلى أَنْسُومِم، ووضَّعَ أَصْلَ النُلُو في وأَنْسَابِم ما يليه الله ووضَّعَ أَصْلَ النُلُو في وأَنْسُم عليهم، ووضَّعَ أَصْلَ النُلُو في الدُّعْقِةِ إلى أَنْسُولُهُمُ منها اللهُونُ في النَّاسِ أَنْ مُؤلِّلُهُ أَنْ اللهُونَ فيها، وأَحْصَى مَجَالِسَها، وسَمَّى رجالَ كُلِّ علسٍ منها، وأَبْرَز نشاطَ النَّابِين من نُقَبَانها ودُعَاتها. وما يزيدُ من قيمةِ الكتابِ أنَّ مُؤلِّلَة أَنْ مناء والله أَوْلُ أَنْ مناء وأَبْرَز نشاطَ النَّابِ أنَّ مُؤلِّلَة أَنْ المَالَّى المَالِع أَنْهُ النَّالِ أنَّ مُؤلِّلَة أَنْهُ اللهُ ومُعَاتها. ومُعاتها، ومَاتَم النَّا من قيمةِ الكتابِ أنَّ مُؤلِّلةً أَنْهُ المَالمُ النَّالِ أنْ مُؤلِّلةً أَلْهِ اللهُ اللهُ المُنْهَانِهِ اللهُ عَلْهِ اللهُ المَّوْمَةِ الكتابِ أنَّ مُؤلِّلةً أَلْهِ المناسِةِ المُنْهَانِها ومُعَاتها. والمَاتِ المُنْهِ المناسِقِيةِ الكتابُ إنْ مُؤلِّلةً المُنْهِ المناسِقِيةِ الكتابُ النَّاسُةُ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُعْمِلِيلة المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ في المُنْهُ المُنْهُ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهِ المُنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ اللهُ المُنْهُ المُن

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة الدكتور عبد العزيز الدوري للكتاب ص: ٧-...٠٠.

أخذَ بعضَ الأخبار من طُرُق تُتَّصِلُ بحَلَقاتِ الدعوةِ السِّرِّيَّةِ ، ودُعاتِهَا البَارزينَ ، وأخذَ بعضَها من طرقِ تَتَّصِلُ بالعباسيين. ويُصَوِّرُ الكتابُ مَرْقِفَ العباسيينَ من الإمامةِ، وطُمُوحَهم إليها، وعَمَلَهم لِلْفَوزِ بهَا. وقد سَقَطَ من أُوَّلِهِ عَدَدٌ من الأوراق، وهي تَسْتَغْرقُ أكثر ترجمةِ العباس بن عبد المطلب، وفي تاريخ الخلفاء (١) لمؤلف مجهول من رجال القَرْنِ الحادي عشرَ ما يُعينُ على تَحْديدها ومَعْرفةِ محتواها ، وهو يتكَّونُ من قسمين : الأول في تاريخ الخلفاء الراشدين والأمويين ، والثاني في تاريخ الخلفاء العباسيين. وذكر المؤلفُ أنَّ القسمَ الثاني مُحْتَصَرٌ من أخبار الدولةِ العباسية ، وأنه يُسَاوِي رُبْعَ الأصْلِ . وترجمةُ العباسِ بن عبدِ المطلب في تاريخ الحلفاء أربعُ صفحاتٍ ، ومعنى ذلك أَنَّ ترجمتَهُ في أخبار الدولة العباسية كانت حوالي ست عشرةَ صفحةً ، وما بقيَ فيه منها ثلاثُ صفحاتِ ، ومعنى ذلك أنَّ ما سقطَ منها يُقاربُ ثلاثَ عشرةَ صفحةً . وذكر مؤلفُ أخبار الدولة العباسية في تضاعيف الكتاب أنَّ المَهْديُّ أَبْطَلَ وَصِيَّةَ أَبِي هاشم ، وأشاعَ أَنَّ الإمامةَ أَنت ، العباسيين من جهة جَدِّهم العباس بن عبد المطلب (٢) ، ولكن ترجمة العباس في تاريخ الحلفاء لا تَتَضَمَّنُ شبئاً من الأخبار والأحاديثِ التي رُوِّجَتْ في زَمَن المنصور والمَهْدِيِّ ، واثَّخِذَتْ وسيلةً إلى إثْباتِ حَقِّ العباس في الإمامة ، بل تَتَضَمَّنُ إشارةً عابرةً إلى أنه عَمُّ النَّبيِّ وصِنْوُ أبيهِ (٣) . وقد اهتمَّ مؤلفُ أخبار الدولة العباسيةِ بعبد الله بن العباس ، وضَخَّمَ شَخْصِيتَهُ ، ورَوى أنه كان يُبَشِّرُ بانتقالِ الحلافةِ إلى وَلَدِهِ ،

<sup>(</sup>١) تَشَرَ الأستاذ بطرس غربازنيويج الكتاب مُمترزاً من الأصل المخطوط بعنوان: «تاريخ الحلفاء للمؤلف الجمهول من القرن الحادي عشر»، بمنشورات معهد المدراسات الشرقية، آثار الآداب الشرقية، السلسلة الكبرى للنصوص، وقم: (٦)، موسكو ١٩٦٧.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الحلفاء ص: ٢٣٨ ظ.

وأنه كانَ زعيمَ الهاشميينَ من عباسيينَ وعَلَويِّينَ، وأنه كانَ يُنافِحُ عن حَقِّهِم في الإمامةِ، ويُجادِلُ فيه الأُمويِّينَ والزُّيْرِيِّينَ. وسببُ ذلك أنَّ أخبارَ اللولةِ العباسية لا يُمثَّلُ رأيَ العباسيينَ في الإمامةِ في المَرْحَلَةِ التي أَلَّفَ فيها، بل يُمثَّلُ رَأْيُهُمْ في خلالِ دَعوتِهم، وفي أُوَّلِ دُوْلِيَهم.

وفي الأخيار الطّوال لأبي حنيفة الدَّينوريّ المتوفّي سنة النتين وماتين وماتين أخبارٌ مُتقُوّقةٌ عن العرب غراسان، وفيه أخبارٌ عن اللحوة العباسية، وهي مُختارات من الرّوايات. وفيها أخبارٌ صحيحة أصيلةٌ، وفيه أخبارٌ جديدةٌ فريدةٌ. ولكن أبا حنيفة الدَّينوريَّ خَلَطَ بعض الرواياتِ ببعض، ودَاخلَ بَبَها، وأعادَ صِبَاغَتها، ولم يُدَققُ في يَعلَيها، فقَدَّم فيها وأخَّر، وغَشَرُف في بعضيها، فقَدَّم فيها وأخَّر، وغَيْر وحرار، ما يُدلك في التواريخ والأسماء والأنساب، وعلى الرَّغم من أنه عَرْضَ الريخ الدعوة العباسية عرضاً مُتكايدٌ (١٠)، فإنَّ عَرْضَهُ له أقربُ إلى أنْ يكونَ قصصاً أدبياً منه إلى أنْ يكونَ قصصاً أدبياً منه إلى أنْ يكونَ قصصاً والعجم المسلمين في النَّعر المباسية إفراطاً. وقد أفراط في إظهار مُساهمة الموالي والعجم المسلمين في الدَّعوة العباسية إفراطاً لديداً أو يلعاء تأثرُ في ذلك تَفْتِح الفُرسِ في سخصيّيه، وعَظَمُ شَخصيّتُهُ تُفطيعاً غربياً (١٠). ولعله تأثرُ في ذلك تفتيح الفُرسِي في السُلطان في السُلطان المنطور ورجلاً أسطورياً خوافاً، وآمنوا بغيّيَة، والتُنظروا رَجْنَتُهُ ، لِيَقْضَى على السُلطان المنظورة را خوافاً والمناور بَا خوافاً والمنوا بغيّيَة، والتُظرُوا رَجْنَتُهُ ، لِيَقْضَى على السُلطان ورجلاً أسطورياً خوافاً ، وآمنوا بغيّيَة، والتُنظروا رَجْنَتُهُ ، لِيَقْضَى على السُلطان ورجلاً أسطورياً خوافاً ، وآمنوا بغيّيَة، والتُنظروا رَجْنَتُهُ ، لِيَقْضَى على السُلطان

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٣٢ ـ ٣٤٣، ٣٥٥، ٣٦٠ ـ ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ص: ٣٦١.

العربيِّ، ويُطفئُ الدينَ الإسلاميُّ، ويَبعَثُ مجدَّهم السياسي، ويُحيِيَ دينَهم المجوسيُّ<sup>(1)</sup>.

وفي تاريخ البعقوبي المتوفي سنة أربّع ونمانين ومالتين أو سنة انستين وتسمين ومالتين أخبار كثيرةً عن العرب بخراسان، وهي تفاوتُ في الطُّول والقِصَر، وفيه أخبارٌ موجزةٌ عن بني العباس، وقد رَوى البعقوبيُّ أَنَّ العباس بن عبد المطلب خَرَجَ مع المشركين يوم بَدْرٍ مستُكرَها كالأسير، فأمير فيمن أمير منهم، وافتُدَى نَفسهُ وابني مع المشركين يوم بَدْرٍ مستُكرَها كالأسير، فأمير فيهن أحير منهم، وافتُدَى نَفسهُ وابني ورَجَعَ إلى مكة يكتمُ إسلامة (أ). وفيه أخبارٌ وفيرةٌ قصيرةٌ عن الدعوة العباسية، وأغلَبها تلخيص لووايت طويلةٍ لها أصولُ عند المؤرخين الآخرين، وأقلَّها من الماسية وتَطوَّرها، فهي تكشيم ا. وهي ترسم صورة دقيقة مُختصرة لتاريخ الدعوة العباسية وتَطوَّرها، وقيرتُ عن نشاطٍ دُعاتها، وتَعيفُ أَن الماسية وتَطوَّرها، وقيرة عن يَشاتُها، وتُبين عن نشاطٍ دُعاتها، وتعيف أنَّ عمد بن علي انتفع بها، واعتمد على خُطق أبي هاشم وكُنيه وعِلميه الذي أفضى به إليه ، واستُفادٌ من شبعتِه، واتُخذ منهم دُعاتهُ (٥)، وروى أنَّ الدُعاة كانوا يَدْعُونَ الماسيق المناس خاصة (١٠). واهتم بإيادة العباسيين للأمويين، فاستُقمّى أخبار آمة العالمين أبناء عُمومتهم، وذكر أنَّ أبا العباس فاستُقمّى أخبار آمة الله القالم العالم العالم عنه وكراً أبا العباس عاصة (١٠). واهتم المانة إلى أن العباسين فنكوا بهم انتقاماً منهم لأنفسهم، وانتصافاً للعلويين أبناء عُمومتهم، وذكر أنَّ أبا العباس بهم انتقاماً منهم لأنفسهم، وانتصافاً للعلويين أبناء عُمومتهم، وذكر أنَّ أبا العباس

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ٢٦ ــ ٢٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٤٥، ٤٦.

<sup>(</sup>۴) تاريخ اليعقوبي ۲: ۲۹۲ ـــ ۲۹۸.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣١٩، ٣٤٢.

كُتَبَ إلى عَمِّهِ عبد الله بن علي يأمُرهُ أن يأخُذَ بثأرِهِ منهم (١) . ويَمَالُ كُلُّ كُلُّ عَلَى خُضُوعِه لهَواهُ العَلويُّ ، ولكن هَواهُ لم يَعْلِينُهُ كثيراً ، فإنه لم يَسْتَضَعُ له إلاَّ قليلاً ، فقد كان مُعْتَدِيلاً في تَشْتَيْهِ للعلويتِّن ، وكان مُكرَّطِفاً للعباسييِّن (١) .

وفي الإمامة والسياسة لمؤلف مجهول من أهل المشرق من رجالو القرنو الثالث (٣) بَقْضُ أخبار الدعوة العباسية (٤) ، وقد أكّد مُؤَلَقُهُ أَنَّ الإمامة آلَتُ إلى بني العباس بوصيّة أبي هاشم ، وأنَّ دعوتهم كانت تَبِمَّة لِدَعْوتِهِ ، وأنَّ عملَهم كان تكلة لمميلو (٩) . واحتَفَلُ بآخو المَرْحلة السرِّية من الدَّعْقِق ، وأوَّلو الدولة ، فتحلَّث عن قُدُوم أبي مُسلم خراسانَ ، وروى وَصِيَّة الإمام إبراهيم بن محملو له ، ووصفَ نشاطَهُ في بَتُ اللَّمْ عَقِق وتَقُوبَها ، وصوّر ظُرف إظهارها ، وألمَّ بعوامل انتصارها ، وعَرَضَ لموت الإمام إبراهيم بن محملو به عملو له ، ووقف عند معلوب بالكوفة ، وقتَلِد لأبي سَلمة الحَلال ، واسْتِنْصَالو العباسيون لأكثر المُما الأمام الماكوفة ، وقتَلِد لأبي سَلمة الحَلال ، واسْتِنْصَالو العباسيون لأكثر الأمراء الأمراء الأمراء المعاسيون لأكثر

وهو يُزاوِجُ بين الرَّواياتِ العَلَويَّةِ والعباسيةِ، وَيَجْمَعُ بينها وبين الرَّواياتِ الاُخرى. وهو ينْفَرِدُ باخبارِ جديدةِ عن مُؤقفِ أبي العباس من قَتَلِ بعض الأَمراء

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٦.

 <sup>(</sup>٢) نشأة علم التاريخ عند العرب ص: ٥٣،٥٣.

<sup>(</sup>٣) في مؤلف الكتاب، وفي المصر الذي عاش فيه اعتلاف كثيرٌ. وقد حقّف سيد صالح موسى، ونال به درجة الماجستير من الجامعة الأردنية سنة ١٩٧٨. وناقش يُسبَّهُ إلى ابن قُبيّة والى غيره مناقشة طويلة دفيقة ، وانتبى إلى أنه لجلف، من أهل المشرق من رجال الفرن الثالث، واستُينة في ذلك إلى شيوخ المؤلف وأسانيده. (أنظر محطوطة الكتاب بمكتبة الجامعة الأردنية ١: ٣١ – ٢٧).

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ٢: ١٣٠ – ١٣٦، ١٣٦ – ١٦٣.

<sup>(</sup>٥) الإمامة والسياسة ٢: ١٣١.

الأمويين، فقد ذكر أنه أنكر على عَمَّهِ عبد الله بن على فَتَلَهُ لعبد الواحد بن سليان بن عبد الملك، لأنه كان يَعْرَفُهُم ولأنه كان أشدًّ قريش ورَعاً وتَقُوى، وأَوْسَمَهُم بن عبد الملك، لأنه كان يَعْرَفُهُ عن تتبُّع بنى أميّه والاً يَقْتُلُوا أحداً منهم الا إذا رَفَعَ إليه أمرهُ، وأذِنَ لَهُ فِي قَتْلِهِ (١). ولكنه يُحقَّطُ في بعضٍ ما يُروي من أخبار الدعوة العباسيّة، ولا يُدقَّقُ في نَقْلِها، بل يَذْكُرُها على ما فيها من عِلَاتٍ قادحة ، وأغلاطٍ واضحة .

وفي تاريخ الرُّسُلِ والملوك لابن جرير الطبريِّ المتوقي سنةَ عَشْرُ وللانمائةِ مادة ضخمة عن العرب بخراسان، ففيه أشبارٌ عن فَتْجِهم لها، ورَحيلهم الها، واستقرارهم بها، واختلافهم وتَوَزَّعهم في حِلْفَيْنِ مُتَنافِسَيْن، وتخلصهم ومساديهم، لتنافشي أهرائهم ومناهبهم السياسية، وتضارُب مصالجهم ومنافعهم الاقتصادية. وفيه أسماء رُوسَاتهم وأخبارهم (۱۱)، وأسماء شعراتهم وأشمارهم (۱۲)، وفيه أخبارٌ عن الموالي والعجم المسلمين من أهلِ خراسان، وأحوالهم الاجناعية والمالية، وهو أغمَى المصادرِ بأخبارِ العربِ والموالي والعجم المسلمين من أهلِ خراسان.

وفيه أخبارٌ كثيرةً مُتعدَّدةُ الروايات عن بني العباس ، ويُستَّخَلَصُ مما حَمَلهُ من أخبارِ العباس بن عبد المطلب أنه لم يُسلِّم قَبَل غزوةِ بَدْرٍ ، فقد سارَ فيها مع المشركين، ولكنه رَوَى أنه سارَ معهم مُرْغماً مُضْطراً لا مُرِيداً مختاراً ، فأميرَ،

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٧.

انظر مقالة الذكتور صالح العلي: «استيطان العرب في خراسان» بمجلة كلية الآداب جامعة بغداد»
 انعدد الأول ، لسنة ١٩٥٩ ، ص: ٢٤ – ٥٨.

<sup>(</sup>٣) انظر كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٧.

وافتُنكَ نَفْسَهُ، ثم رَجِعَ إِلَى مكة (١). ويَقْطَعُ ما حَملَهُ من الرواياتِ العباسية أنه أَسَلَمَ قَبْلَ غزوةِ بَدْرٍ، وأنه كان يُسرُّ إسلامه (١)! ويُستَخْلَصُ منه أيضاً أنه أظهرَ إسلامَهُ قبلَ فَنْعِ مُكَة بقليلِ (١)، ثم صارَ من أقربِ أصْحَابِ رَسُولُو الله، وأقْوَى أنصارهِ، ويشَّنُ شاركةَ معه منهم في سائِر غَزُواتِهِ (١).

وفيه أخبارٌ وفيرةٌ عن موقف عبد الله بن العباس السياسي، وهي تُدُلُّ على أنه انفسمَّ إلى على بن أبي طالب، وأَيدَهُ، وعَمِلَ له، وناضَلَ عنه مُدَّةَ خلافته، فلما قُتِلَ سنة أربعينَ عادَ ابنُ عباس إلى مكة، واعْتَزَلَ السياسة، ثم بابع معاوية بن أبي سفيان، وبابع يزيد بن معاوية (°)، ولم يزل مُطبعاً للسُّفيانيُّينَ وَيُثًا لهم، ثم للمُرَّوانيُّينَ مَنِيًّا لهم، ثم للمُرَّوانيُّينَ مَن يَعْلِيهِم إلى آخر حياتِه.

وفيه ترَّجِمةٌ قصيرةٌ لعلي بن عبدالله بن العباس (۱۰ ، وهي تشتملُ على معلومات عن مُولِدو وَوَفَاتِدِ ، وكُنْتِيَّةِ الأولى ، وانْيقالِهِ الله الشام في أيام عبد الملك بن مروان ، و اكرام عبد الملك له وإحسانه إليه ، وتغييرو لكُنْتِيْهِ من أبي الحسن إلى أبي محمدٍ . وقد أعرض ابن جرير الطبريُّ عن رواية أخبارِ علي بن عبد الله بن العباس مع الوليد بن عبد الملك ، فلم ينقُلُ شيئاً من أخبارِ سُخْطِ الوليد عليه ، وضَرْبِهِ له ، وتَشْهِيرِهِ به ، ونَفْيِهِ إياه ، بعد أَنْ بَلَقَهُ أَنه يَتطلَّمُ إِلى الحَلاقةِ ، ويَسْمَى لها ، ويتكهَنُ بمصيرها

Ψ,

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٢: ٤٢٦، ١٥٠، ٣٦٤، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٢: ٤٦١، ٤٦٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣: ٥٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٥: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ١١٨.

إلى وَلدِهِ، وأَعْرَضَ عن روايَة بَقِيَّةِ أخبارِهِ مع سلمِان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز، وهشام بن عبد الملك.

وفي تاريخ الرُّسُل والملوك أخبارٌ غزيرة عن نَشْأَةِ الدُّعْوَةِ العباسية ، ووُفود دُعاتِهَا الذين نَشَرُوها بخراسان ، وكبار دُعَاتهَا بالكوفة ، ومَجْلس نُقَبائها ، واتَّصال نَفَرِ من رِجالِهِ بالإمامِ محمد بن علي ، والإمام إبراهيم بن محمدٍ ، ولقائهم لها لقاءً مُنتَّظَمًّا بمكة والمدينة في مواسم الحجِّ، وجُهودهم في بَنُّها وتوطيدِهَا وضَبْطِ أَمْرِهَا ، وتَهْيئةِ شبعتها ، وتَعْبثةِ أتباعِهَا ، وإظهارهَا وتَفجير ثَوْرتها ، وحُرُوبهَا ، وانتصارهَا ، وقيام دَّوْلتها . وهو أَوْنَى مصادِرها وأَوْنَقِهَا وأعْلَاهَا ، فقد جَمَعَ ابن جريرِ الطبريُّ أخبارَ تلك الأحداث، ورَوى مُعْظَمها من طُرُق مختلفةٍ ، واعْتَنَى بالأحبار، وتغاضَى عن القَصَص ، وهو أَدَقُّ من نَقَلَ أحبارَ الدَّعْوَةِ العباسية ، وهو يسْتَقِلُّ بأحبار لم يَنْقُلْهَا غيره من المؤرخين، وما يَبْدُو عِنْدَهُ من اختلاف أو اضطرابٍ في بعض الأحداثِ مَصْدَرُهُ الرواياتُ التي انْتَخَبهَا وأثْبتَهَا ، وسَبَبُهُ مُيُولُ رُواتِهَا وحَمَاتِها ، والرواياتُ الأخرى التي أُورَدهَا عن بعضِ الأحْدَاثِ تَفْصِلُ في الاختلافِ، وتزيلُ الاضطرابَ. ومن المعلوم أَنَّ مَنْهجَهُ في كتَابِةِ التاريخ كان ثمرةَ درَاسَاتِهِ الدينيةِ، ومَعْرَفَتِهِ بِالحَدَيثِ وَالْفِقْهِ ، وهو منهَجُّ أُسَّسَهُ على الاختيار من الرُّواياتِ ، ولم يتَطرَّقُ الى نَقْدِ ما اخْتَارَهُ منها ، بل قَدَّمَهُ كما وجَدَهُ ، مُكْتَفيًا بقوةِ أَسانيدِهِ ، ومُلْقِيًا تبعةَ ما فيهِ من الصَّوابِ والخَطأ ، ومن الحَقِّ والباطل على رُواتِهِ وحَفَظَتِهِ (١) ، وقد صَرَّحَ بذلك في أُوَّلِ كتابِهِ ، فهو يقول (٢) : «ما يَكُنْ في كتابنا هذا من خَبر ذكرناهُ عن بَعْض الماضينَ مما يَسْتَنكِرُهُ قارئُهُ ، أو يَستَشْنِعُهُ سامِعُهُ من أَجْل أنَّهُ لم يَعْرَفْ له وَجْهاً

<sup>(</sup>١) نشأة علم التاريخ عند العرب ص: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ١: ٨.

في الصحَّةِ ، ولا مَعْنَى في الحقيقةِ ، فلَيَعلَم أنه لم يُؤْتَ في ذلك من قِيَلِنا ، وإنما أُتِيَ من قِبَل بعض نَاقِليهِ إلينا ، وأنَّا إنَّا أَدَّيْنَا ذلك على نَحْو ما أُدِّيَ إلينا».

وقد ألمَّ ابن جرير الطبريُّ بِقَتْلِ العباسيَّينَ للأُمويِّينَ ، وبَطْشيهم بأكثرٍ أُمرائهم الماماً سريعاً ، فذكرَ عَناوين مَدَابِحِهم ، وأغْفَلَ تَفاصيلها . ولعل ذلك يُشيرُ إلى مُصانعيهِ للعبَّاسيَّينَ بعضَ المُصانعةِ ، ولكنه على كلَّ حالٍ أكبَرُ المؤرِّخينَ فَلراً ، وأشدُهم اثْرَاناً ، وأكثرُهم اعْبَدالاً .

وفي كتاب الفُتُوح لابن أعْتَم الكوفي المتوفّى سنة أربع عشرة وثلاثمائة معلومات قيمة عن العرب بخراسان، ففيه أخبارٌ عن اختلالهم لها، وقبالِلهم التي سَكَنتُها، ومواطِنها وأماكنها، وتنازُعِها في الولاية والمتُقمّة، وتَقرُقهَا في مَجْموعَتَيْن مُتسابِقَتَيْن مُتسابِقَتَيْن مُتسابِقَتِين مُتسابِقَتِين والمُضَرِيَّة مُتحاسِبَتَيْن ، وقصارُعِها وتفاتُلِها، واشْبَدَادِ العصبيَّة بين رؤساء المحاليَّة والمُضَرِيَّة منها في نهاية الدولة الأموية، وفيه أخبارٌ وروايات مختارةً عن الدعوة العباسية، ونُقبائها ودُعاتها، وتَعلَّوْرها، ومُلابساتِ إظهارِهَا، وأسبابٍ نَجاجِهَا، ونشُوه دَوْلَتَها (١٠).

وكان ابن أعتم الكوفيُّ شبعيُّ المنذهب (٢) ، ويَندُو أَثُرُ تَشَيَّعُو واضحاً في حديثهِ عن الدَّعْوَةِ العباسيةِ ، فهو يتْظُرُ البها على أنها لم تكن خالصةً للْعبَّاسيين في أوَّلِ الأَمْرِ ، بل كانت لأهلِ البَّيْتِ من العلوبِّينَ والعباسيِّينَ ، وأنَّ العباسيينَ عَلَبُوا عليها واستَبدُوا بها في آخرِ الأَمْرِ ، وهو يغضُّ الطَّرْفَ عن تَقْيُر أبي سلمةَ الخَلاَّلو للعباسييِّ ، وسَعْبِهِ في تَحْرِيل الخلافةِ الى العَلَويِّينَ ، بعدَ قَتَل الإمام إبراهم ابن

 <sup>(</sup>۱) انظر كتاب الفنوح، مخطوطة مكتبة أحمد الثالث باستنبول، رقم ٩٥٦، الجزء الثاني، الورقة ٢١٧ب... ٢٢٣ أ.

<sup>(</sup>۲) معجم الأدباء ۱: ۳۷۹.

محمد، وهو يُسْهِبُ في تَصْويرِ إفْناء العباسيّين للأمويّين، ويَرَى أنهم استَأْصَلُوهم اقتصاصاً منهم لِمَنْ صَرَعُوا منْ أهْلِ النّبْتِ (''.

ويَظْهُرُ مَا سَلَفَ أَنَّ مُؤَرِّحِي القَرْنِ الثالثِ كادوا يَستُوفونَ مُنظَمَّ أخبارِ الدَّغَوَةِ العباسية ، وقد رَجَعَ مُؤرَّحُو القرنِ الرابع إلى الأصولِ التي رَجَعُوا إليها ، وتقلُوا عنها ، واختَصَرُوا بعضَ الاخبارِ الطُّويلةِ التي رَوْوُها كاملةً غيرَ مَثْقُرصةً . ولكنهم اطلّعوا على مصادر لم يَقلِّعِ عليها مُؤرِّحُو القَرْنِ الثالثِ ، وأختَلُوا عنها أخباراً جديدةً ، وَوَصَحُوا بعضَ الفضايا التي أغرَضُوا عنها ، وذكروا كثيراً من الأخبارِ عن بعضِ الاحداثِ التي أوْجَزُوا القُولَ فيها ، ولم يَحْلُوا إلاَّ قليلاً من أخبارِهَا ، وأذَلُوا بآرائهم المحاسل المنائل ، وأضدَرُوا أخكامهم عليها .

في تاريخ المؤصل لأبي زكريا الأزويّ المتوفّي سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة بعضُ أنجارِ الدَّعْقِقِ العباسيةِ التي جاءت في تاريخ الرَّسْلُ والملوك، وفي غيره من الكُتُنبِ السابقة، وهو يَسْرُقُها بأسنادِهَا وأكثرِ الفاظها. ولكن الأزديُّ زَوَى أخباراً جديدةً طويلةً عن صِلَةِ الإمام محمد بن علمي بهشام بن عبد الملك ""، وعن أنجرًافٍ مَرُوانَ بن عمد عن أهلِ المعنوبُ العباسية، بن محمد عن أهلِ المعنوبُ العباسية، ومُساعدَتها لها على اختلالو العراقِ ودُخُولو مُمُكنِ الجزيرةِ الفَراتيَّةِ (")، وتَوسَّع في الكلام على قالم يعني بن محمد لأهل المؤصل تَوسَّعاً شديداً ")، فأحاط بأسبابِه الكلام على قال يجيى بن محمد لأهل المؤصل تَوسَّعاً شديداً ")، فأحاط بأسبابِه

انظر العباسيون الأوائل ١ : ٢٧ .

۲) تاریخ الموصل ص: ۲۱ – ۱۹۸.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ص: ١٣٦ – ١٣٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٢٥ – ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الموصل ص: ١٤٥ – ١٥٤.

الهنتلفة ، ولا سبَّما غَلَبَهُ رُوحِ العُروبةِ على أهْلِ المؤصِلِ ، ورَفَضُهم أن يكونَ أوَّلُ عاملِ للعباسيين عليهم من الموالي ، ومَيْلُهم إلى بني أمية ، وروَى وقائِعَ قَلِهم ، وحَدَّدَ عَدَدَ قَتْلَاهم ، وسمَّى العلماء والنَّساكَ منهم ، وأشار إلى عَوَاقبٍ قَلْهِم ، وتنالجه السياسية ، وأهَمُّها كُرْهُهم للذولةِ العباسية ، وانْفَرَدَ في ذلك بتَفَاصيلَ ودقائقَ نادرةً استَقاهًا من شَيُوخ أهل المُوصل .

وعلى الرغم من أنَّ الأزديَّ تَبَّهُ في كتابِهِ على أنه ذَكَرَ ما وجَدَ، وأنه لم يَعْدِلْ عن الصَّحِدَّقُ ('')، فإنه كان شَديدَ الحاسةِ لبَلدهِ وأَهْلِهِ ('')، وقد أثرَ هواهُ المَوْصليُّ الاقليميُّ، وهَوَاهُ الفَبَليُّ البَسنيُّ في بعضِ ما رَوَى من أخبارِ اللَّعْوَةِ العباسيةِ، حتى زَعْم أنَّ الثّقباء جَميعاً كانوا من القانيَّةِ ('')! إن صَحَّ أَنَّ ذلك من أَصْلِ الخَبر الذي أُوَرَدُهُ عن المُفاحِرةِ بين المُضَرِيَّةِ واليمانية في أبام المنصور ('').

وفي التَّنْبِيهِ والإشْرَافِ للمسْعُوديِّ المَنوفي سنةَ ستَّ واربعينَ وثلاثماثةِ تُلخيصٌّ لتاريخ الدَّعْوَةِ العباسية ، وَقد فَرَّرَ المسعوديُّ فيه أنَّ وصيةَ أبي هاشم<sub>ه</sub> هي الأساسُ الذي بنَى عليه العباسيون الدَّعْوَةَ إلى أنفسهم ، وأنَّ دَعُوبَهم بدأتُ سنة مائةٍ ، ورَوَى بعض قصّصِها ومَلاجمها <sup>(ه)</sup>.

وتَجاوزَ المَسْعُودِيُّ في مُرُوجِ اللَّهبِ عن أكثرِ أخبارِ المُرْحَلَةِ السِّريَّةِ من الدَّعْرَةِ العباسية ، فلم يَعْرِض فيه إلاَّ لآخرها ، حينَ قَارِمَ أبو مُسْلمرٍ خراسان ، وتُولِّى

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر مقدمة الدكتور على حبيبة للكتاب ص: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ص: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ٢١٨ ــ ٢٢٢.

 <sup>(</sup>a) التنبيه والإشراف ص: ۲۹۲ — ۲۹۳.

أَمْرَ شَيْعَتَهَا ، وَلَكُنْهُ اسْتُرْسَلَ فِي ذِكْرٍ أخبارها بعد إظهارها ، وتَعَقِّبها إلى قيامٍ دَوْلَتَهَا ، وشَعارٍ شَيْمَها فِي القَتَالِ (11) وَتَعَلَّقُ مِن الشَّيْعَةِ العباسية في القِتَالِ (11) وَعَدَّتَ حَدَيْنًا مَفَصَّلاً عَن رأَي الرَّاوِنْدِيَّةٍ مِن الشَّيْعَةِ العباسية في الإمامة ، وتطرُّرٍ عقيدتهم السياسيَّة ، فنَصَّ على أنهم كانوا يقولون في أثناء الدعوة بالنِقال الامامة الى بني العباس بَوصيَّةِ أَبِي هاشم ، ثم تحوَّلَ فريقٌ منهم عن ذلك بعد قبام الدولة ، وقالوا بإمامة العباس بن عبد المطلب ، وأنه أختَّ الناس بالامامة بعد الرسول ، لأنه عَمَّهُ ووارِنُهُ وعَصَبَّتُهُ (1). وأكد أنَّ أبا مسلم استُوعَبَ الخُرُمِيَّة في الدَّعْوَةِ ، وأنهم كانوا يُؤمِّينِ بودَ بَعْمَهم قال بِعْنِيْتِه ورَجْمَتِهِ مِهِ مَا مَاتِهِ (1).

وكان المسعوديُّ شيعيًّا مُعْتَرِلِيًّا <sup>(1)</sup>، فانقادَ الهَواهُ العَلَويُّ بعض الانقيادِ فيا رَوَى من أخبار الشَّقَوةِ العباسيينَ من أخبار الشَّقوةِ العباسية ، وآية ذلك أنه أفاض في الكلام على إبادةِ العباسيينَ للأُمويين، وذكر أنهم سَمْكُوا دِماتهُم انتقاماً لِقَتْلَي الهاشمييَّنُ من العباسيَّينَ بعدَ والعَلويِّين (<sup>2)</sup>، وأنه رَجَحَ أنَّ أبا سلمة الحلالًا دَثِر لِتَقلِ الحلاقةِ إلى العَلويِّينَ بعدَ مَلالو الإمام إبراهيمَ بن محمدٍ لأنه خاف أنيقاض الأمْرِ وفَسادَهُ عليه، إذْ لم يكن في بني العباس رَجُلُّ يطمئن إلى كفايتِهِ، ويَتِنُ بقدرتِهِ على الاضطلاع بالحلالة (<sup>(1)</sup>)، ولمَقالِع من مَل أبي سَلمةَ الحَدَّلُولِ النَّفِينِ إلى العَلوِيَّينَ. ولكنه لم يُكْثِرُ من ذلك، ولمَ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٢٥٤ - ٢٦٨.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣: ٢٥٢ ـــ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ٤: ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٣: ٢٦١ ــ ٢٦٣، ٢٧١ ــ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٦) مروج الذهب ٣: ٢٦٩.

يُعْرِطْ فيه ، بل أقَلَّ منه ، وراوَح فيا حَفِظَ من الأخبارِ بين الرَّواباتِ العَلويَّةِ والرَّوابات العباسية .

وفي تاريخ بُخَارَى التَّرْشخيُّ المتوقي سنة ثمانٍ وأربعينَ وثلاثمائةٍ معلوماتُ اقتِصادِيَّةٌ وسياسيَّةٌ دقيقةٌ عن بُخارَى، ففيه أخبارٌ عن فَتْجِهَا وتقسيمها بين العرب والعجَم (11) وما انْعَقَدَ من مُوَوَّةً بين وُلَاةٍ خُراسانَ ومُلُوكِ بُخَارَى (17) ، ومُواطأَةً بعض الوَلَاقِ هُم على استيفاء الجِزْيةِ بمن أسلَمَ من أهلِ بَلَدهم (17) ، وظُلُم مَلكِ بُخَارَى له في أخذِ الجِزْيةِ منهم ، وفَلْلِهم للملك وللعاملِ جميعاً (1) ، وفيه أخبارٌ عن تؤرةِ بعض شبعة العباسيَّين بُبُخَارَى بعد قيام الدَّفِولَةِ (1) ، وفيه أخبارٌ عن تؤرةِ بعض شبعة العباسيَّين بُبُخَارَى بعد قيام الدَّفِلَةِ (1) .

وفي مَقَاتلِ الطَّالبِيِّنَ لأبي الفَرَجِ الأصْفَهَائيِّ المُتوفِّي سنة سنتٍ وخمسينَ ولاثماتهِ أخبارٌ مِن تَنَافُسِ الحَسَنِيِّينَ والعباسِيِّينَ في رئاسة بني هاشم في آخرِ العصر الأمويُّ (٧) . وتَنَازُعِهم في لَقب المَهْدِيِّ ، وادْعَاء كلَّ فريق منهم له ، وتَجْريدهِ للآخرِ ما لأمهابِيُّ عال أُمويًّا شبعيًّا ، فإنه لم للآخرِ ما لأماليًّا شبعيًّا ، فإنه لم يَقتَهِمْ على الرَّواباتِ العَلويَّةِ ، بل حَمَل أَيْضاً رواباتِ عباسيَّةً وأُمويَّةً . (١)

<sup>(</sup>۱) تاریخ بخاری ص: ۷۳، ۸۰. (۳) تاریخ بخاری ص: ۸۷.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بخاری ص: ۸۹. (۱) تاریخ بخاری ص: ۸۹.

<sup>(</sup>٥) تاريخ بخاری ص: ٩١.

<sup>(</sup>٦) تاریخ بخاری ص: ۹٤.

<sup>(</sup>٧) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٦، ٣٢٣، ٢٤٧، ٣٥٣، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٨) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٥ ـ ٢٠٧، ٢٧٧ ـ ٢٤٣، ٢٤٥ ـ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٩) تاريخ بغداد ٢١: ٤٠٠، والكامل في التاريخ ٨: ٨٥ ، ٥ ووفيات الأعيان ٣: ٣٠٧، وميزان
 الاعتدال ٣: ٣٢٣، ولسان الميزان ٤: ٢٣١، والنجوم الزاهرة ٤: ١٥.

وفي تاريخ سِني مُلوكِ الأرضِ والأنبياء لحمزة الأصْفهانيِّ المتوفَّى سنةَ ستين وثلاثماثة تَلخيص مُبَسَرُّ لتاريخ الدَّعوةِ العباسيّةِ ، ففيهِ حديثٌ عن نهايةِ المرحَلةِ السُّريَّةِ منها ،

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٢٢٤.

 <sup>(</sup>۲) البدء والتاريخ a: ۱۰۱ - ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٦: ٥٦ - ٨٢.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦ : ٨٥.

<sup>(</sup>a) البدء والتاريخ ٦ : ٦ ٥.

<sup>(</sup>٦) البدء والتاريخ ٦: ٦٧ – ٦٨.

وأَثَرَ أَبِي مُسلم فِيها (١) . ويُبدي حمزةُ الأصفهانيُّ مُبُولاً عَلَويَةٌ فِي تَخْلِيلِهِ لأسابِ قِيم المُمَّامِ المُمَّوِين كان أقوى الأساب التي دَفَعَتُ أَهُم المُموثِين المعاونين كان أقوى الأسبب التي دَفَعَتُ أَهُم المُم المُمروا وانهم الحَبروا قريباً من مائة سنة بُحَدُرُونَ الناسَ نَاحِيتَهم، يُبعَقْصُونَهُم إلى النُّقُوسِ، ويَنْهونَ عن مُلاَبَسَتِهم والاختلاطِ بهم (٢) . وهو يُبدي مُمولاً فارسيةً في كلامِه على الجاعاتِ التي انضَعَتْ الى اللَّعوةِ والمَّتَمَّ الى اللَّعوةِ العربيَّةِ ، يقول (٣) : «كان اللين قاموا بِتَقل اللولةِ اليهم من بني أميَّة عَجَم مُسلم في الشّعوةِ وفي قيام المولةِ تَرَيَّداً شديداً ، ويُلغي أثرَ غيره من النُّقباء واللَّعاةِ واللَّعاةِ واللَّعاةِ واللَّعاةِ واللَّعاقِ العربِ فِيها إلغاء تاماً ، إذ يرعمُ أنَّ أهل البَيتِ لم يزالوا يُناهِضونَ بني أميَّة واللَّعاقِ «حتى أناح اللَّولةِ ، فَعَلَمَّ منهم البلادَ ، وحتى أناح اللَّولةِ ، (١) ، ويَصِفُ أبا مُسلم بأنه «ناقلُ اللَّولةِ ، فَعَلَمَّ منهم البلادَ ، في العباس .

وفي المُيونِ والحداثتي لمؤلف مجهولي من رجالو الفَرْنِ الرابع سَرَدُّ مُفَصَّلُ لناريخِ الدُّعْرَةِ العباسية (1) ، وأكثرُ ما فيه من أخبارٍ يُوافقُ ما في كُتُب ِ الفَرْنِ الثالثِ، ولا يختلفُ عنها . ويَظْهُرُ أَنَّ مُؤَلِّفَهُ رجَحَ إلى الأُصُولِ التي رجَعَ إليها البلاذريُّ وابن جريرٍ

<sup>(</sup>١) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦٠ ـــ ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦١.

 <sup>(</sup>a) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء ص: ١٦١.

 <sup>(</sup>٦) العيون والحدائق ٣: ١٧٩ -- ٢١١ .

الطبريُّ، واستُقى منها مُعظَمَ الأخبارِ التي اختارَها، وهو يُعنَى بالأخبارِ والقِصَصِ، ولكنه رَوَى أخباراً جديدة أخذها عن مَصادِرَ أخرى، وبعضُها يَكُنُّ على اختِلاطِ الأَمْرِ على الدُّعاقِ في صَدْرِ الدُّعْرَةِ، فنهم مَنْ كَانَ يَدْعُو إِلَى آل محمدِ على الإطلاق، ومنهم مَنْ كَانَ يَدعُو إِلَى آلِ محمدِ ابن الحَقَيَّةِ (۱). وبعضُها يكشَفُ عن حَيَّرةِ أَبِي سَلَمةَ الخَلاَلُو واصطرابِهِ بَعدَ مَوْتِ اللَّمْرِ أَنْ يَعِعلَ الخِلاقة شَورى بينَ العِلمامِ ابراهيم بن محمد، فقد قَرَر في أولو الأَمْرِ أَنْ يَعِعلَ الخِلاقة شَورى بينَ العَلويِّينَ والعباسيِّين، حتى يَنتَخبوا مَنْ يشاؤون منهم، ثم عَدَل عن ذلك، لأنه العلويِّينَ والعباسيِّين، فقد كان هَعلَ كان يُعلَى العباسيِّين، فقد كان هُولَ العباسيِّين، ومُخادَعتِو للعباسيِّين، فقد كان هواهُ مع الصادق جعفر بن محمد بن على بن الحسين، ولكنه كان يُخفي هواهُ، لأنه لم يكن يستطيعُ مُخالفة الجمهور (۱۳)، فلمَّ الشَّرينِ البَافِيِّينَ مِنْ بني الحسن أَوْ مَنْ بني المُعادِقِ، ولمَ وَالمَ وَالمَ العَلْوَيِّينَ مِنْ بني بالصَّادِقِ، فإنْ قَبِلَ الحَلاقة ، مُزَّقَ الكِتَابَيْنِ البَافِيِّينَ ، ولمُ بَأَتِ العَلاقة ، مَزَّقَ الكِتَابَيْنِ البَافِيِّينَ ، ولمَ يَأْتِ العَلاقة ، مَزَّقَ الكِتَابَيْنِ البَافِيِّينَ ، ولمَ يَأْتِ العَلاقِيِّينَ البَافِيِّينَ ، ولمَ يَأْتِ العَلاقة ، مَزَّقَ الكِتَابَيْنِ البَافِيِّينَ ، ولمَ يَأْتِ العَلوقيَّ ، فإنْ المَلوقة ، ولمَ يَأْتِ العَلوقة مَنْ إِنْ المِنْ اللَّهِ وَالْ العَلوقة منه ، وأَمْ رَسُولَة المِه العَلَقة المَنْ المَلوقة منه ، وأَمْ رَسُولَة المِنْ المَلوقة عنه والمَّ المَلوقة عنه المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ الْ المُنْ ا

واعتمَدَ المؤرخونَ من أهْلِ القُرُونِ التاليَّةِ على أخبارِ الدعوةِ العباسيَّةِ التي وَرَدَتُ في كُتُنبِ المؤرخين من رجالـو الفُرْيَيْنِ الثالثِ والرابع الهِجْرِيَّيْنِ، وهم يُراوِخُونَ فها نَقُلُوا من أخبارِ عنها بينَ الجَمْعِ والاسْتِفْصَاء، وبينَ الاختيارِ والاختِصار، وبَينَ

<sup>(</sup>١) العيون والحداثق ٣: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) العيون والحداثق ٣: ١٨١.

<sup>(</sup>٣) العيون والحدائق ٣: ١٩٦.

<sup>(1)</sup> العيون والحداثق ٣: ١٩٦.

التَّهَادِيبِ والايجازِ، وبينَ التَّنقيعِ والتَّمحيصِ، وبينَ التَّقْدِ والتَّقويمِ. ولكن كُتُّبُهُم تَضَمَّنُ بعضَ الاخبارِ والرُّواياتِ الجديدةِ التي نَقَلُوها عن مَصاوِرُ مُتَقَدِّمَةٍ مُفَوْدَةِ

في الكامل في التاريخ لابن الأثير المتوفّى سنة ثلاثين وسنائة ذِكرٌ لما جاء في تاريخ الرَّسُلُ والسَّلُوكِ من أخبار العرب والموالي والعَجَمِ المسلمين من أهل خُراسانَ ، ومن أخبار المسهورين من رجال بني العباس ، ومن أخبار الدعوة العباسية. وقد أخبار الدعوة العباسية. وقد حافظ ابنُ الأثير على أصوله كثير من الرَّوايات ، وهَدَّبَ قليلاً من الرَّوايات ، وهَدَّبَ قليلاً من الرَّوايات ، وضمة بعض الروايات إلى بَشْض . ولكنه لم يَقْتَصِرُ على ما جاء في تاريخ الرُّسُلُ والملوكِ وَحَدَّهُ ، بل عادَ إلى غيره من المصادِر التاريخيَّة والأدبية ، مثل أنساب الأشراف للبلاذريُّ ، والكمال للمبرَّد ، والأعاني لأبي الفرج الأصفهانيُّ ، واقتبَسَ منها بعض الأخبار والرَّوايات ، وتَدَارَكُ بها ما أخرض ابنُ جرير الطبريُّ عن رواييد من أخبار علي بن عبد الله بن العباس مع الوليد بن عبد الملك (<sup>(1)</sup> ، ومِنْ أخبار أغراف خداش عن الدعوة العباسية (<sup>(2)</sup>).

وفي مُختَصَرِ التاريخ لابن الكازَرونيِّ المتوفَّى سَنةَ سبع وتسعين وسنَانةٍ مُقتَطَفَاتُ مُوجَزَّةً من أخبار العباس بن عبد المطلب''). وعبد الله بن العباس'<sup>(ه)</sup> ،

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ٢٥٦ ــ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦ – ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ ٥: ٢٩٩ـــ ٤٣٢.

<sup>(</sup>٤) مختصر التاريخ ص: ٧١.

 <sup>(</sup>a) مختصر التاريخ ص: ۵۳ – ۸۸ – ۲۲۹.

وعلى بن عبد الله بن العباس(۱) ، ومحمد بن على (۲) ، وابراهيم بن محمد (۳). وفيه إشارةً إلى بداية الدَّعوةِ العباسيّةِ ، وان أبا هاشهم أعْلَمَ محمد بن عليِّ أنَّ الأمْرَ في وَلَدِهِ عبد الله بن الحارِثِيَة (<sup>4)</sup> ، وفيه شيءٌ يَسيرٌ من أخبارِ الدَّعوةِ بخراسان ، ونَشاطِ كبارٍ دُعاتِها من أهلِ الكوفةِ ، وفُشُوِّها وكَثَرُةِ اتباعِها في أبامٍ هشام بن عبد الملك (<sup>6)</sup>.

وقد وَهِمَ ابنُ الكازرونيِّ في بعضٍ ما أَوْرَدَ من أخبارِ الدعوةِ العباسيَّةِ، فقد ذَكرَ أنَّ أَبا مسلم مَحَلَّ على الإمامِ البراهيم بن محمدٍ، وهو مُستَّتِرٌ بالكوفةِ، فبابَهُ ('' ، وهو يريدُ أبا العباس، على ما يُروَّى في بعضٍ الأخبارِ من أنَّ أبا مسلم بَلَغَهُ قَتْلُ الإمامِ إبراهيمِ بن محمدٍ، وهَرَبُ أبي العباس وأهَلُ بيتِهِ من الحُميَمةِ، واستَخْفاؤُهُم بالكوفةِ، فَسارَ من خراسانَ حتى قدمَ الكوفة ، ودَخلَ على أبي العباس فبابَعَهُ ( ' .

وفي الفَحْريِّ في الآدابِ السُّلطانيَّةِ لابنِ الطقطقيُّ المتوفَّى سنةَ تسع وسبعاثةِ تُلفيصٌ مُوجَّزٌ لتاريخ الدعوةِ العباسبَةِ (١٠٠ . وقد احْتَفَى ابنُ الطقطقيُّ بَآخِرِ المرحلةِ السريةِ من الدعوةِ ، وأوضَحَ عن اجتبادِ أبي مسلمٍ في نَشرِها وإظهارِها ، وتَفْجيرِ تُورَيَها ، وقيام دَوْلَيَها . وهُولُ أَنْرُهُ فيها ، حتى زَعَمَ أنه هو الذي قادَ الجيوشَ من

۱۱) مختصر التاريخ ص: ۱۰۰، ۱۱۱، ۲۲۲.

<sup>(</sup>٢) مختصر التاريخ ص: ١٠٢، ١١٠.

<sup>(</sup>٣) مختصر التاريخ ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) مختصر التاريخ ص: ٩٥.

<sup>(</sup>١) مختصر التاريخ ص: ١٠٠.

<sup>(</sup>٦) مختصر التاريخ ص: ١١١.

 <sup>(</sup>٧) انظر الأخبار الطوال ص: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٨) الفخرى في الآداب السلطانية ص: ١٢٥ \_ ١٣٧.

خواسان إلى الكوفة، وأخرَج أبا العباس وبايّعة بالحلافة ((). وكان يَتشيَّع تشبُعاً ظاهراً، فَحَضَم لِهواهُ العَلَويَ خُضُوعاً شديداً، فهو يَشْكُ فها ذَكَرَه بنو العباس من المول بَشُكُ فها ذَكَرة بنو العباس من أنه الرسول بَشُرَ عَمَّهُ العباس بانتقالو الحلافة إلى وَلَيو (()، ويُقرَّرُ أنَّ عمدَ بنَ علي تَهَوَّسَ بالحلافة بعد أنْ أوْصى إليه أبو هاشم بالإمامة (()) وهو يَتفاضى عن تَنكُو أبي المباس، معين قدمُوا الكوفة، وَيَدُّعي أنه أخلى لهم داراً، أبي المباسيّن للأمويين، ويَصفُ تُشتَقِّي إلى العباس بِقَتْلِ مروان بن محمد، ويَرى أنهم أعمَلُوا السيف فيهم ولم يُؤخمُوهم اقتصاصاً منهم يَقتَلِ العَلَويَّينَ والعباسيين ((). وهو لا يُعنَى بصحَّة الأخبار التي تُؤيَّدُ أَيْه ، لم يُلقيها على عواهيها، وآية ذلك أنه ذكر لا يُسمَى بصحة إلى هاشهم ورياسيّه وعليه ما حَمدَهُ أنَّ هشام بن عبد الملك رأى من فصاحة أبي هاشهم ورياسيّه وعليه ما حَمدَهُ عليه، وخاف منه ، فعمت إليه، وقد رجَع إلى المدينة، مَنْ سَمَّهُ (() !! والمقصودُ عليه، وخاف منه ، عبد الملك، كا ورد في بعض الروايات العلويّة.

وفي المُختَصَرِ في أخبارِ البَشَرِ لأبي الفِداء المتوفَّى سنةَ اثنتين وثلاثين وسبماثةٍ مُثتَخباتُ قصيرةٌ من أخبار العرب بخراسان<sup>(٧)</sup>، ومن أخبار العباس بن عبد

<sup>(</sup>١) الفخرى في الآداب السلطانية ص: ١٢٦ - ١٢٩.

 <sup>(</sup>۲) الفخرى في الآداب السلطانية ص: ۱۲٦.

<sup>(</sup>٣) الفخرى في الأداب السلطانية ص: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) الفخرى في الأداب السلطانية ص: ١٢٩.

 <sup>(</sup>a) الفخرى في الآداب السلطانية ص: ١٣٣ – ١٣٤.

٦٦) الفخى في الآداب السلطانية ص: ١٢٦.

٧١ المختصر في أخياز الشم ١: ١٦٤، ١٦٨، ١٨٥، ١٩٧، ٢٠٠، ٢٠٠، ٢٠٠.

المطلب (۱) ، وعبد الله بن العباس (۲) . وقد اهتمَّ أبو الفيداء يَآخِر المَرحَلَةِ السِرَّيَّةِ منَ النَّحوةِ ، وأَلَمَّ بأخبارِها بعدَ إظْهارِها وتَنَبَّمَها إلى ابتداء دَولَتِها (۲) ، وتَحدَّثَ عن قضاء العباسيينَ على الأمويَّين، وسَمَّى مَنْ قَتُلُوا منهم (۱) . وعُوَّلَ في كُلِّ ما اختَارُهُ واختَصَرَهُ من الأخبارِ على الكاملِ في التاريخ ، وهو من المصادرِ التي صَرَّحَ بأنه اعتمدَ عليها في تأليف كِتابِهِ (°) .

وفي تاريخ الاسلام للذَّهي المتوقى سنة ثمان وأربعين وسبعائة مُعظَمُ أخبارِ العرب والموالي والعَجم المسلمين من أهل خراسانَ ، وفيه تراجمُ وافيةُ للبقدَّمينَ من رجالِ بني العباس، وفيه جُلُّ أخبارِ الدعوةِ العباسيَّةِ من بدايتها إلى نهايتها ، وأغلبُ أخبارٍ نقبائها ودُعاتِها ، وهي تُبينُ عن جُهُوهِم المُتَّصلةِ في نشرِها وتُوسيعِها ، وصبحيلً عن إيادة العباسيَّين للأموين.

وقد استمدَّ الذهبيُّ المادةَ من كُتُبِ الناريخِ السابقةِ، واطَّلعَ على غيرِها من كُتُبِ الطبقاتِ والتَّراجمِ والأدبِ، واقتَبسَ منها، وتَوخَّى الصحيحَ من الأخبارِ والرواباتِ، واختَصَرَ بعضَها، وساقَ بعضَها بأُصولها القديمة.

وفي سائرِ كُتُبِهِ مثل العِبَر في خَبَرِ من غَبَر ، وسِيَرِ أعلامِ النَّبلاء ، ودُوّلِ الإسلامِ شذراتُ من الأخبارِ التي أورَدَها في تاريخ ِ الإسلامِ ، فإنه المُنجَمُ الذي استخرَجَ منه مادة كُتُبهِ الأخرى .

<sup>(</sup>١) المختصر في أخبار البشر ١: ١٢٢، ١٢٩، ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) المختصر في أخبار البشر ١: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) المختصر في أخبار البشر ١: ٢٠٨ ــ ٢١٠ .

<sup>(</sup>٤) المحتصر في أخبار البشر ١: ٢١٢ ــ ٢١٣

<sup>(</sup>٥) المختصر في أخبار البشر ١: ٣.

وفي البداية والنهاية في التاريخ لابن كثير المتوقى سنة أربع وسبعين وسبمائة مُجمَلُ أخبار العرب والموالي والعجم والمسلمين من أهل خراسان ، وفيه تراجمُ ضافية للعباس بن عبد المطلب (۱) ، وعبد الله بن العباس (۱) ، وعلى بن عبد الله ابن العباس (۱) ، وعلى بن عبد الله ابن العباس (۱) ، وعمد بن عهد أخبار الدعوة العباسية من نشوقها وبدُوّها إلى إظهارها وقيام دَوْلَتِها ، وفيه ذكرٌ لآثار نُقبائها المباسية من نشوقها وبدُوّها إلى إظهارها وقيام دَوْلَتها ، وفيه ذكرٌ لآثار نُقبائها الخلال (۱) ، وأبي مسلم (۱) ، وهي تحتوي على أخبار وروايات ونصوص جديدة وفيه حديث عن إفناء العباسين للأمويين (۱) . وقد عَني ابن كثير بالأعبار والقصص ، وعَلَن فَصلاً طَويلاً سبقاهُ : الما وَرَدَ في انقضاء دَولة بني أميّة وابيّداء دَولة بني أميّة وابيّداء أحديث عن العباس من الأخبار النّبويّة (۱) ، جمع فيه ما رَوَّجَهُ العباسيونَ من أحديث في البّشير بخلافتهم ، ونظر فيا ، وصَعْفها ، وأنكر أكثرها . وتحدّى الدُقّة الحاديث في البّشير بخلافتهم ، ونظر فيا ، وصَعْفها ، وأنكر أكثرها . وتحقّل ذلك إلى النّتو والتمحيص .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٧: ١٦١ - ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ٨: ٣٠٥ ــ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٩: ٣٢٠ ــ ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٠: ٥.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية ١٠: ٣٩\_ ٠٤.

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية ١٠: ٥٦.

<sup>(</sup>٧) البداية والنهاية ١٠: ٣٣ – ٧٣.

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ١٠: ١٤ ــ ٢٦.

<sup>(</sup>٩) البداية والنهاية ١٠: ١٨ ــــــ ٥١.

وفي كتاب العِير وديوان المبتدأ والحذير لا بن خلدون المتوقّى سنة ثمان وتما عالمة عرض مُفَصَّلُ لمطامح أهر البيت في الحلاقة ، ونَظَرِيّهم في الإمامة ، عمان ونما عنها من عُلَق وقطّوف ، واستيغلال العباسيّين للثلاة من شبيعتهم (١) . وقد ذكر ابن خلدون المؤلف وأنَّ أهل البيت لما أخقُ الله عليه وسلَّم ، كانوا يَرون أنهم أخقُ بالأمر ، وأنَّ الخلاقة لم جافق رسواهُم من قريش » . وكان العباس بن عبد المطلب ، وعليُّ بن أبي طاليب يودان أن يجعل الرسولُ الخلاقة لهم ، فجمّهم في مَرْضِه الذي مات فيه ، ليكتب لهم كتاباً ، فاختلَفُوا عنده في ذلك وتنازعوا ، ولم يَتم يُولُ عليه . وكان عليُّ المُعتمر أنه أوصى في مَرْضِة لعليٍّ ، ولم يَصع ذلك من وَجه يُعولُ عليه . وكان عليُّ المُعتمر من الحول البيت ، وتشيع لعليٍّ ، ولم يَصع خلك من وجه وكان عبد الله بن مثبًا من أكثر الناس خوضاً في التَّشيَّع لعليٌّ ، ولم يُعبر حقلٌ ، فاخترجهُ عبد على عثان وعلى الجاعة في العُدُولِ إليه عن عليٍّ ، وأنهُ ولي يغير حقلٌ ، فاخترجهُ عبد الله بن عامر من البصرة ، ولحق بمصر ، فاجتمع إليه جاعة من أمثالِه جَنحوا إلى المُلْق في ذلك ، وانتحال المذاهب الفاسيدة فيه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن خلدون ۳: ۱: ۳۲۹ – ۳۲۹.

عليَّ بن أبي طالب، وبإمامةِ ابنه هاشم من بعده ، ثم بانتقالو الإمامةِ إلى محمدابن عليَّ بن عبد الله بن العباس ، ثم الى ابنه ابراهيم ، ثم إلى أخيه أبي العباس . هكذا ساقَ الكَيْسانيَّةُ الإمامةَ ، وهم يُستَعُونَ أيضاً الجرماقيَّةَ ، نِسبَةً إلى أبي مُسلمٍ ، لأنه كان نُلقَّتُ محماق'' .

وذكر ابن خلدون أنه كان لبني العباس شيعة يُسمّونَ الرَّاونْديَّةَ من أهلِ خراسانَ ، وهم يزعمون أنَّ أَحَقَّ الناس بالإمامة بعد النبيِّ هو العباس بن عبد المطلب، لأنه وارِئَّهُ وعاصِبُهُ ، وأنَّ الناسَ متعوهُ من ذلك وَظَلَموهُ إلى أنْ رَدَّهُ الله إلى وَلَيْوهُ وَ لَل المُراعَةِ من الشّيخيْنِ وعنان ، وَيُجيرُونَ بَيعَةً علي بن أبي طالب ، بإجازة المباس لها ، لِقولِهِ لعليَّ با ابنَ أخي ، هَلُمُ أُبايِعِكَ ، فلا يَختلف عليك اثنان ، ولقولِ داود بن عليَّ على منبر الكوفة يومُ بُوعَ السّفاحُ : يا أهلَ الكوفة ، إنه لم يَقُمُ فيكم إمامٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاَّ عليُّ بن أبي طالب ، وهذا القائمُ فيكم ، يعنى السّفاح (٢) .

وذلك ما انتهى إليه الرَّاونديَّةُ من القولِ في الإمامةِ في أيام المهديَّ ، لأنَّ المهديًّ هو الذي رَدَّهم إلى إثْباتِ الإمامةِ للعباسِ بن عبد المطلب<sup>(٢)</sup> ، وكانوا يقولون في أثناء الدَّعوةِ بانتقالِ الإمامةِ إلى بنى العباس بوَصيَّةِ أَبِي هاشم.

وخصَّص ابن خلدون الفصل الثاني والخمسين من المقدمة للحديث عن المهديِّ، وسَمَّاهُ: وأمر الفاطعيِّ وما يذهبُ إليه الناسُ في شأنه وكشف الفِطاء

 <sup>(</sup>١) تاريخ اين خللون ٣: ١: ٧٣٠. وساهم المسعودي والجربانية، نسبة إلى أيى مسلم، لأنه كان يلقب بجريان. (أنظر مروج الذهب ٣: ٣٥٤). وفي لقب أبي مسلم اختلات كثير. (انظر الكامل في التاريخ ه: ٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) تاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٧٠، وانظر مروج الذهب ٣: ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٦٥، وانظمقالات الإسلاميين ١: ٩٤.

عن ذلك» (١) ، واستُقصى فيه ما خَرَجَهُ الاثنةُ من أحاديث المَهْدَيَّ. وهو يُعشَوِّرُ تصويراً دقيقاً استغلالَ العباسيّين لعقيدةِ المهديِّ في أثناء الدَّعوةِ، وما زَعموهُ من أنَّ المهديَّ يَخرُجُ منهم، ويظهرُ فيهم، وما أشاعرهُ من أنَّ أهل المُشرقِ من أصحابِ الرَّاياتِ السُّودِ هم الذين يُوطِّنُونَ للبهديِّ سُلطانَهُ ، ويُصَوِّرُ أَيضاً تَصويراً دقيقاً النَّزاعَ بينَ العباسيِّينَ والعَلَيِّينَ في انْتِحال لَقَبِ المَهْدِيِّ بعدَ قبامِ اللَّولَة .

ولم يقف ابنُ خلدون عندَ العَرْضِ المُجرَّدِ، بل تجاوزَهُ إلى النَّقْدِ، فَتَنَبَّعُ أَسَنادَ الأحاديثِ الوارِدَةِ في المَهديِّ، ونَظَرَ في رِجالِها، ومَدَاهِيهم، ومِقدارِ الثَّقَةِ بهم، وانْتَهى إلى أنَّ أَكثرَ تلك الأحاديثِ ضعيفٌ مَرْدودٌ.

وفي النَّجوم الزَّاهرَةِ لابن تَغْرِي بَرْدي المتوفَّى سنةَ أربع وسبعين وتمانماتة تَلْخيصٌ صغيرٌ لتاريخ الدَّعوة العباسية (۱) ، فقد نَقلَ ابن تغري برَّدي أهمَّ أخبارِها وقصَصها ، واختَصَرها اختصاراً شديداً ، وترجَمَ لكبار بني العباس (۱) ، ومشاهير تُقباهِم ودُعاتِهم (۱) ، وأبانَ عن نَشاطِ كل واحدٍ منهم . ولكنّه تعبَرُّ بالحديثِ عن صَنيع العباسيّن بالميصريِّين الأمويّين ، فَروي أنَّ صالح بن عليٌّ قَبَضَ على طائفة منهم ، وقتلَ كثيراً من شيعتِهم ، وحملَ طائفة أخرى منهم إلى العراق ، فَقَيْلُوا بغلسطين (۱) ، ورَوَى أنه عَفَا عن آخير وُلاةِ الأمويين على مصرَ وعن أخيه ، لأنه بغلسطين (على مصرَ وعن أخيه ، لأنه

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن خلدون ۱: ۵۵۰ ۵۰ مرم

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١: ٢٤٢، ٢٧٨، ٣٠٨، ٣١٠ــ ٣١٥، ٣١٩ــ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة ١: ٨٩، ١٨٢، ٢٧٩، ٢٩٥، ٣٢٢.

<sup>(</sup>٤) النجوم الزاهرة ١ : ٣١٨، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) النجوم الزاهرة ١: ٣٢٣ ــ ٣٢٤.

أحسنَ السِّيرَةَ ، ولم يُفْحِسُ في حَقِّ بني العبَّاس ، وقَتَلَ الأُميرَيْنِ اللَّذينِ وَلِيَا مصرَ قَلَهُ(١) .

وفي تاريخ الحلفاء للسيوطيّ المتوفّى سنةَ إحدى عشرة وتسعاثةٍ حديثٌ موجزٌ عن الدعرةِ العباسيّة '' ، فقد انتَخَبَ السيوطيُّ أشهرَ أخبارِها وقِصَصِها ، واقْتَضَبَ القَولَ فيها اقتضاباً.

وفي شَلَدَاتِ اللَّهِبِ لابن العادِ الحَبَلِيِّ المَنوَّى سنة تِسم وتمانين والفُّ مُختَاراتُ مُختَصَرةً من أخبارِ الدعوةِ العباسية وقصصها (٢)، ولكن ابن العادِ الحنيليِّ أطالَ في الكلام على التحاقِ أبي مسلم بالدَّعوةِ، وأثرِهِ في نَشرِها وأنيصارها (١)، وأطالَ في الكلام على أسْتِتصالو العباسيِّينَ للأُمويِّينَ وشيئيّهِم من ألم الأَصارِ المختلفةِ (٥)، وأَخذَ ذلك عن تاريخ اليعقوبيِّ، ومروح الذهب.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ١: ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحلفاء ص: ٢٥٦ — ٢٥٧.

<sup>(</sup>۳) شدرات الذهب ۱: ۱۲۸، ۱۹۹، ۱۷۹.

<sup>(</sup>٤) شذرات الذهب ۱: ۱۷۹ — ۱۸۰.

<sup>(</sup>ه) شذرات الذهب ۱: ۱۸۳ - ۱۸۸ .

## (٤) كتُبُ البلدان

ومن المَصادِرِ المُهمَّةِ كُتُبُ البلدان ، وهي تَشتَيلُ على مَعلومات جغرافيّةِ وسكانيةِ واجناعيةِ واقتصاديةِ وسياسيّةِ ، يرجعُ بعضُها إلى عَصْرِ بني أُميَّة ، وهو يكشفُ عن أحوالِ العرب والموالي والعجم المسلمين من أهل خراسانَ ومشكلاتهم فيه ، ويرجعُ بعضُها إلى المُصُورِ العباسيَّة ، وهو قد يُوضَّعُ جوانبَ ثابتةً من حياةً أهلِ خراسانَ لا تزولُ ولا تَنكَثُرُ على مَرَّ العُصورِ ، بل تَنكَثُرُ فيها وتَنَطَّرُ ، وما آلتُ إليه في المُحصورِ العباسيَّةِ قد يساعلُ على تَبيُّنِ ما كانت عليه في عَصرِ بني أُميَّة ، ولا سمَّا ما يَتُصِلُ منها بالزراعةِ والصَّناعةِ والتجارةِ .

في فُتُوح البلدانِ للبلاذري المتوفَّى سنة تسع وصبعين وماتين أخبارٌ ورواياتٌ كثيرةً عن فتح خُراسان، وما أَبِرمَ من معاهدات بينَ أهلٍ كُلُّ مَدينةٍ منها وبين العرب، وما فُرِضَ على أهلِ الذَّمةِ منهم من جزيةٍ، وما فُرِضَ عليهم جميعاً من إتاوةٍ سَويَّةٍ، وما كانوا يُؤَدُّونَ من خَراج عن الأرضى، وتَلْثُرِ مَن أَسلَمَ منهم من دَفْمِ المِجرَية. وفيه أخبارٌ عن القبائلِ العربيَّةِ التي تَحَوَّلَتْ إلى خراسان، والمُدُّنُ والقرى التي استَقرَّت بها واستوطئتها. وفيه أخبارٌ عن وُلائِها وسِياساتهم، وما احْتَلاَمَ بينَ قبائلِهم من عَصَييَّةٍ ومنافسةٍ سياسيّةٍ (١٠).

<sup>(</sup>١) فتوح البلدان ص: ٤٠٣ ــ ٤٣١.

وهو أَقدَمُ ما وَصَلَ من كتُب ِ البلدانِ، وأغناها مادةً، وأعْلاها قيمةً، وأكثرُها دقَّةً، وأكدُها ثقةً.

وفي كتاب البلدان للبعقوبي المتوفَّى سنة أربع وثمانين وماثتين أو سنة انتين وتسعين وماثتين حديث موجرٌ عن فتح خراسان وعُمَّالها (\*) ، وفيه وَصَفَّ للطُرُقِ والمسافاتِ بين مُدُنِها ، وتَحديدٌ لخِراجِها في زمن بني العباس . على أنَّ أهمَّ ما وَرَدَ فيه هو إحصاءُ القبائلِ العربيّةِ التي سكنت مُدُن خراسان وقُراها في أيام بني أمية ، ولم تَوَّلُ بقاياها تسكنُها في أيام بني العباس (\*) .

وفي المسالك والمالك لابن خُرداذبة المتوفَّى حوالي سنة ثلاثماثة (١) معلوماتُ جغرافيَّة وماليةٌ عن خراسان (١) ، وهي مُقاربةٌ لما جاء في كتاب البلدان للبعقوبيُّ. وقع معلماتُ ط نفةٌ عن ألقاب مُلوك خراسانَ والمُشرق (١) .

وفي مختصرِ كتاب البلدان لابن الفقيه الهَمَدُانيِّ المتوفَّى في أواثلِ الفَرْنِ الرابع الذي عَمِلَهُ عليُّ الشيرازيُّ سنة ثلاث عشرةً وأربعائة (<sup>6)</sup> مادةً جُغرافيَّةُ وتاريخيَّةُ وأدبيةٌ عن خراسانَ ، وهي مجموعةً من الأخبار والأشعارِ والقِصَص اللَّطيفَةِ (<sup>6)</sup> .

<sup>(</sup>١) كتاب البلدان ص: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) كتاب البلدان ص: ٢٧٧، ٢٧٨، ٢٧٩، ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) المسالك والمالك ص: ١٨ — ٣٩.

<sup>(</sup>٥) المسالك والمالك ص: ٣٩ ـــ ٤٠

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ١٦٢.

 <sup>(</sup>٧) تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١ : ١٦٣.

وقد رَوَى ابنُ الفقيهِ خَبَرَ اختيارِ الإمامِ محمد بن عليَّ خراسانَ ، وتَفضيلِهِ لها على سائر البلدان (١) .

وفي الأعلاق التَّغيسَةِ لابن رُسُتَةَ المتوفَّى في أوائلِ القَرنِ الرابع (17 سَرُّدُ لمُدنِ خواسانَ وقُراها ، وطُرُقها ومسالِكِها ، وتحديدُ للمسافاتِ بينها(17 . وفيه إشارةً إلى امتلاكِ المهالبةِ من الهَانَةِ للأرضِ بخراسان ، واهتامِهم بالزراعة ، ونُقُورِ القَيسيَّةِ منها وازْدرائِهم لها (12 . وفيه إشارةً إلى المُرجَّةِ من أهل خراسان (20 .

وفي المسالك والمالك للإصطخريّ المتوفّى حوالي منتصف القُرْنِ الرابع (1) حَصْرٌ لمدن خراسان وقُراها وأنهارِها وزُرُوعِها وغَلاَّتِها وصِناعاتِها ونجاراتِها (11 . وفيه تنبية على أهميَّة مَرْو الشَّاهجان، فقد كانَتْ مُمُسكَرَ الإسلام في أوَّلو الإسلام، ومنها ظَهَرَتْ دَعَوَةً بني العباس، وفي دارِ التَّقيبِ أبي النَّجم المُمَيِّطيِّ صُبخَ أَوَّلُ سَوادِ لَبَسَ المُسوَدَّة (10).

<sup>(</sup>١) مختصر كتاب البلدان ص: ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الأعلاق النفيسة ص: ١٦٩ – ١٧٤.

<sup>(</sup>٤) الأعلاق النفيسة ص: ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) الأعلاق النفيسة ص: ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٦) انظر مقدمة الدكتور محمد جابر عبد العال الحيني للكتاب ص: ٩، وتاريخ الأدب الجغزاني العربي
 ١٩٩١.

<sup>(</sup>V) المسالك والمالك ص: ١٦٠ – ١٦٠.

<sup>(</sup>٨) المسالك والمالك ص: ١٤٩.

وفي أحسن النّقاسيم في مَعْرِفَةِ الأقاليم للمقدسيِّ المتوفَّى في حدودِ سنةِ تسعين وثلاثمائة (١١) أوْفي مادةِ جغرافيّةِ وسكانيّةِ واقتصاديةِ عن خواسان (١١) ، وفيه حَديثُ مُفَصَّلٌ عن مُعتقدات أهْلِها وأهلٍ ما وراء النهر ، ودياناتِهم الفارسيّة من مَجوسيّةِ وخُرَّميَّةٍ ، وذكر المقدسيُّ أنَّ رساتيق مَيْطَلُ كانَت أكبرَ معاقِلِ المُبيَّضَةِ من الخُوْميَّةِ ، وأنَّ مَذاهِيهُم تُقارِبُ الزَّنْدَقَة (١١) . وكشف عن أنيشارِ الفِرق الإسلاميّةِ بها ، كالحوارِج والجهْمِيَّةِ والمُعْرَبِّةِ والمُعْمِيَّةِ والمُعْرَبِّةِ والمُعْرِبِّةِ والمُعْرَبِّةِ والمُعْرَبِّةِ المُعْرَبِا وقويَ فيها منذ نهايةِ القَرنِ الأوَّلِ وبدايةِ القَرنِ الأوَّلِ وبدايةِ القَرنِ الأوَّلِ

ورَوَى البِقدسيُّ خَبَرَ اصطفاء الإمام محمد بن على خُراسانَ ، وتقديمه لها على سائر الأمصارِ (\* ) ، ورَوَى قُولَ ابن تُكَبَّبَةً في مَدْح أَهْلِ خُراسانَ ، وبيانِ قَصْلِهم في الاسلام ، وإيمانِهم بالمهديِّ المُنتَظِّر ، وأنهم هم الذين قُرْضُوا الدَّولةُ الأمويَّة ، وأقاموا الدَّولةُ العمويَّة ، وأوضَحَ عن استَالةِ أبي مُسلم للفُقهاء والأثنيَاء من أهْلِ خراسانَ في أثناء الدَّعَوَة ، وعن أَنْرهم في نَجاجها وانتِصارها (\* ).

وِفِي صُورةِ الأرض لابن حَوْقَلِ المتوفَّى سنةَ أربعاثةٍ أو بعدَها بقليل كلُّ ما وَرَدَ

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) أحسن التقاسيم ص: ٢٩٣ ــ ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم ص: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٤) أحسن التقاسيم ص: ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٥) أحسن التقاسيم ص: ٢٩٣ ـــ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) أحسن التقاسيم ص: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٧) أحسن التقاسيم ص: ٢٩٤.

في المَسَالِكِ والمالكِ للإصطخريُّ من مادةٍ عن خراسان<sup>(١)</sup> ، دونَ أَدْنى تَغْييرٍ أَو أَقَلَّ زيادةٍ أَوْ نُقصانِ<sup>(١)</sup> .

وفي الآثار الباقية عن القرون الحالية لليروني المتوقّى سنة أربعين وأربعائه فَصَلً طويلٌ عن الدُّيَّائين من أهلٍ طويلٌ عن الدُّيَّائين من أهلٍ طويلٌ عن الدُّيَّائين من أهلٍ خراسانَ في آخر الدُّولة الأمويَّة وأوَّلو الدُّولة العباديّة ، مثل بَهافريذ بن ماه فروذين ، وهاشم بن حكيم المعروف بالمُثَنَّم، وأحاطَ بمباديهم ، وما فيها من إباحة ، وأشارَ إلى أنَّ أَبَاعَهُم كانوا من المنجوس والمُبيَّضَةِ من الخُرِّميَّة ، وذكرَ أنَّ مَباوتُهُم ظَلَّتُ حَيَّة فاشية بعد القضاء عليهم ، وأنَّ أتباعَهُم لم يزالوا بخراسانَ وما وراء النَّهرِ إلى مَعلَم المَّرَن الحَاسس (٤٠)

وصَّرَحَ البِيرونيُّ أنه ترجمَ أخبارَ المُقنَّع عن الفارسيَّةِ إلى العربيَّةِ، وأنَّه استقصاها في كتابِه: «أخبارُ المُبَيَّضَةِ والقرامطَة» (٥٠). وفها تَرجَمَ من أخبارِهِ معلوماتُ جديدةً لا تُوجَدُ عند غيره من المؤلفين على اختلاف كتُبهم.

وأوماً البيرونيُّ إلى الأهداف الدينيّة والسياسيّة الفَوميَّة الفارسيّة لأنباع المُتَنَبَّيْنَ من أهلِ خراسانُ، فإنهم كانوا يَتَوَقِّعونَ ظهورَ نفيُّ أو مَهْديُّ منهم، يُحيي دياناتِهم، ويُرجعُ السلطانَ إليهم، ويُطفيُّ نُورَ الإسلام، ويُحُو مُلكُ العرب''. ورَوَى أنَّ أبا عبد الله العديَّ «المُتَعصَّبِ للمجوسيّةِ جَهُلاً، والرَّاجي

<sup>(</sup>١) صورة الأرض ص: ٣٥٠ -٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٢٠٩.

<sup>(</sup>٣) الآثار الباقية ص: ٢٠٤ ــ ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) الآثار الباقية ص: ٢١٠، ٢١١.

<sup>(</sup>٥) الآثار الباقية ص: ٢١١.

<sup>(</sup>٦) الآثار الباقية ص: ٢١٣.

لخُروج القائم دَهراً » ، هَ صَنَّف كتاباً في الأدوار والقرانات ذَكَرَ فيه أنَّ القرانَ الثامنَ عَشَرَ من مُؤلِد عمد عليه السلام يُوافِقُ الأَلفَ العاشرَ، وهو للمشتري والقَوْس، فحكمَ على أنه يَخْرَجُ إنسانُ يُعيدُ دولة المجوسيّة ، ويستولي على الأَرْضِ كَالِمًا ، ويُزيلُ مُلْكَ العرب وغيرهم ، ويجمعُ الخُلْقَ على دينٍ واحدٍ ، وأَمْرٍ واحدٍ ، ويُزيلُ الشَّرَ ، ويَميكُ مُدَّةً سبع قِراناتِ ونِصف، ونُصَّ على أنه لا يَملِكُ من العَرانِ السابع عشر ، ('').

قال البيروني (أأ): وليس يَقتُضي الوقتُ الذي أشار إليه إلاَّ الكتني والمقتدر ، ولم يَف بالمَوْعُودِ بعدَهما. وقد قبل: إنَّ دَولَةَ الساسانيَّةِ في القِراناتِ الناريَّة ، وطَهَرَتْ دَولَةُ الدَّيْلَمِ لِعليَّ بن بُرِيهِ المُلَقَّبِ بعادِ الدولةِ في القِراناتِ النارية ، وهذا هو الوعدُ الذي كانوا يَتَواعَدونَ به في عَوْدِ الدولةِ إلى الفُرس ، وإنْ لم تَكُن سيرتُهُم هي الأولى . ولستُ أدري كيف آثرُوا دَوْلَةَ الدَّيْلَمِ ، وَدَلاَلَةُ انتقالِ المرِّ الى المُثَالَةِ ارتَّةِ أَظْهَرُ دلالةً على دَولةِ بني العباس ، وهي دولة عراسانيّة شَرقيّة ، ثم كلاهما بَعْدالنِ عن تَجديدِ دَوْلَيْهِم ، وأَبْعَدُ عن إعادةِ وينهم » .

وفي معجم البلدان لياقوت الحمويَّ المتوفَّى سنةَ ست وعشرينَ وستائةِ مادةً جغرافيَّةً وتاريخيَّةً غزيرةً عن خواسان ، وفيه مادة وفيرةً عن فتحِها وصُلحِها وأهلها وقبائلِها ، وفيه مُقتَطفاتٌ من شعرِ شعراء قبائلِها في عَصرِ بني أمية ، ومُتتخباتٌ من مَراثي بني أميّة ، وتنيهاتٌ على أماكن قَتِلهم ، وتسميّةٌ لبعضٍ مَنْ قُتِلَ منهم. وهو أضحَّهُ كُتُبِ البلدان (") ، وقد أخلَ ياقوت الحمويُّ تلك الأخبارَ والأشعارَ عن

<sup>(</sup>١) الآثار الباقية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) الآثار الباقية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي 1: ٣٣٧.

كتُنب البلدانِ والتاريخ والطبقاتِ والتُراجمِ والأدب السابقة. ومما يزيدُ من قيمةِ ما رواهُ أنَّ طائِفةً من الكُتُنبِ التي أخَذَ عنها قد ضَاعَتْ.

وفي آثارِ البلادِ وأخبارِ العِبادِ للقَروبيِّ المتوقى سنة النتين وثمانين وسمّائة معلومات جغرافيَّة وتاريخيَّة عن خواسان. وقد نَقَلَ القروبييُّ كثيراً منها عن معجم البلدان لياقوت الحمويِّ، ولكنها لا نخلو من أخبارِ ورواياتِ جديدة (۱). وهو يُفصِّلُ القولَ حين يتحدُّث عن سيِّر مشاهيرِ الرجالِ من أهلِ الأماكنِ الختلفةِ، ويُوردُ معلوماتِ لطيفة عنهم، ومن ذلك أنه أشار إلى بعضِ القوانين الهَندسيَّةِ التي استعانَ بها المُقتَّمُ الحراسانيُّ الإنباتِ نَبَرَّيةٍ (۱).

وفي المواعظِ والاغتِبارِ في الخُطَطِ والآثارِ للمِقريزيِّ المتوفَّى سنةَ خمس وأربعين وثمانمائةٍ تَحليلٌ دقيقٌ للمرامي اللَّينيَّةِ والسَّياسيَّةِ القوميَّةِ الفارسيَّةِ التي كان يسعَى لِيُلوَعِها مَنْ خَرَجَ مَنْ أصحابِ أَبِي مسلمٍ طَلباً بثارِهِ، ومَن ثَارَ بعدَمُم من زُعماء الخُوْمة ").

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ الأدب الجغرافي العربي ١: ٣٦٤.

<sup>(</sup>٢) آثار البلاد ص: ٤٦٩.

<sup>(</sup>٣) المواعظ والاعتبار ٢: ٣٩٤.

## (٥) كُتُبُ الأنساب

ومن المصادرِ المُهمِّمَّةِ كُتُبُ الأنْسَابِ، وَبَعْضُهَا يُعْنَى بَعْبِيلةِ بعِيْنَهَا، وَبَعْضُهَا يُعْنَى بالقبائل كُلُّها، وبعضُهَا يُعْنَى بالقبائل ومَواليها. وهي تَحْتُوي على معلومات سُكَّانَيَّةِ واجتَاعِيَّةِ واقتصاديَّةِ وسياسيةِ وتاريحيَّةٍ.

في جَمْهِرةِ النَّسَبِ لابن الكابي المتوقى سنة أربع وماثين أخبارٌ عن العباس ابن عبد المطلب وولده (١) ، وفيه أخبارٌ عن الدعوة العباسية ونُقبائها ودُعَاتها وقَادَتها من العرب (١) ، وفيه أخبارٌ عن العَصَبيَّةِ القبليَّة والأحوالي السياسيَّةِ بخراسان في آخر الدولة الأموية (١) ، وفيه أخبارٌ عن إعَلَان التُّورَةِ العباسيَّةِ وحُرُوبها الى دُعُولِ الكوفة وقيامٍ النُّولَةِ (١) ، وفيه أخبارٌ عن قَتَلِ العباسين لبني أمية وعُمَّاهُم وأَنْصَارِهم (١) .

وهو أَقْدَمُ ما سَلِمَ من كُتُبِ الأنسابِ، وهو المَصْدُرُ الذي اعتمدَ عليه النَّسَّابون. وقد اقتَصَرَ ابنُ الكليَّ على الصَّحجج من الأخبارِ، واختارَ بعضَ الرَّواياتِ

 <sup>(</sup>١) جمهرة النسب، مخطوطة المتحف البريطاني رقم ١٢٠٧، الجنوء الأول، الأوراق: ٤، ٢، ٧،
 ١١، ١١، ١٧، ١٨، ٢٣٩، ٢٥٩، ٢٧٣، ٢٧٨.

<sup>(</sup>٢) جمهرة النسب، الجزء الأول، الأوراق: ٨٠، ٩٩، ٢٠٠، ٢٠٤، ٢١٩، ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) جمهرة النسب، الجزء الأول، الورقة: ١٣.

<sup>(1)</sup> جمهرة النسب، الجزء الأول، الورقة: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) جمهرة النسب، الجزء الأول، الأوراق: ٥٨، ٦٢، ٨٩، ١٠٠، ٢١٧، ٢١٩.

دون غَيْرِهَا ، وانْفَرَدَ بأخبارٍ ورواياتٍ لم يَحْمِلْهَا أحدُّ من الإخباريَّينَ والمؤرَّخينَ الآخرين .

وفي نَسَبِ قريشٍ للمُصْعَبِ الزبيريُّ المتوفّي سنةَ ستُّ وثلاثينَ وماثنينِ مُتَقَبَّاتُ من أخيارِ بني العباس ، ومُحتصراتُ لسير النَّابِين من رجالهم ، وهي تَدُلُّ على أقْدَارِهم اللَّينيةِ والعِلْميةِ ، ومَساعِهم السياسيةِ . وفيه ذكرٌ لِعدَّةٍ من الأمويينَ الذينَ قتَلَهم العباسيونَ في الأمصار المُخلفةِ (\*) .

وقد اختارَ المصعبُّ الزبيريُّ الأخبار النُّوَيُّقَةَ الصحيحةَ ، وأهملَ الأخبارَ الشَّعيفةَ المَّرْجوحةَ ، وساقَ الاخبارَ القصيرةَ برواياتها المشهورة التي تَنَاقَلْهَا الإخباريُّونَ والمُثَرِّتُونَ، ولَحُّصَ بعضَ الاخبار الطويلةِ.

وفي جَمْهَرَةِ نَسبِ قريش وأخارِهَا للزَّيْرِ بن بكارِ المتوقي سنةَ ستو وخمسينَ وماثتينِ مادةٌ أكثرُ وأطولُ من المادة التي خفيظها المصعبُ الزبيريُّ من أخبارِ بني المباس. وفيه مُخارَاتٌ مما قبل في رئاء الأمويِّينَ من قصائدَ جيادٍ، وفيه رواياتُ طريقةٌ عن مُواساةِ الحَسَيِّينَ مِن العَلويِّينَ لمن بَقِيَ منَ الأمويِّينَ، وإنكارِهم قَتَلَ العاسيِّينَ للأُمويِّينَ، واتَّهابِهم لهم بالبَهْي والمُدُوانِ، وارْتيابِهم بهم، وتَعَقُّفهم منه ".

وقد انتخبَ الزبيرُ بنُ بكارٍ الأخبارَ القَويَّةَ ، والرَّواياتِ العالبَةَ ، وهو مَعْرُوفٌ بالتَّدقيق والتُنْهُتِ والصَّدْق في الرَّواية <sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) نسب قریش ص: ۲۵ – ۳۹.

<sup>(</sup>۲) نسب قریش ص: ۱۲۰، ۱۵۱، ۱۲۵، ۱۹۳.

<sup>(</sup>٣) جمهرة نسب قريش وأخبارها ص: ٤٩٨ ـــ ٥٠٣.

 <sup>(</sup>٤) انظر دراسة الأستاذ محمود شاكر للزبير بن بكارٍ وشيوخه، وعلمه، ومقدار الثّقة به في المقدمة التي قدم بها للكتاب ص: ٥٥ ـــ ٧٧.

وفي جَمْهِرةِ أنسابِ العربِ لابن حَزْمِ المتوفّى سنةَ ست وخمسينَ وأربعائةِ مَمُلُوماتُ أَوْسَعُ مِبنًا وَرَدَ في كُتُبِ الانسابِ السَّالفةِ ، ولكُمّّها أَوْجَرُ منها ، فقد اطَّلَمَ ابنُ حَزْمِ على كُتُبِ الانسابِ والتاريخِ والطَّبقات والتَّراجِم السابقةِ ، وجَمَعَ ما ابنُ حَزْمٍ على كُتُبِ الأنسابِ والتاريخِ والطَّبقاتِ والتَّراجِ حَصْرٌ لبني العباس، فيها من مادةِ جَمْعًا وافياً ، ولَخَصَة تُلْخيصاً دقيقاً . وفي كتابهِ حَصْرٌ لبني العباس، واختِصارُ شيئ شيئ شيئ شيئ العباسيون من الأمويين وقادَتِهم من العربِ<sup>(۲)</sup> ، وفيهِ إحْصَاءُ اشْمَلُ لِمَنْ قَتَلَ العباسيون من الأمويين وشيعتهم (۳) .

وفي الأنساب للسَّمْعانيِّ المتوفّي سنةَ اثنتين وستين وخمسائة إلْمُّ بكبارِ العلماء دونَ رجالِ السياسةِ من أهلِ خراسان ، وقد ضَبطَ السَّمْعانيُّ أساءَهُم وأنسابَهم ، وتَرْجَمَ لهم تَراجمَ مُوجزةً .

واخْتَصَرَ ابنُ الأثيرِ المتوفّي سنةَ ثلاثين وستمائةِ كتابَ السَّمَعانيِ وأكَّملَهُ، وسَمَّاهُ: اللَّبابَ في تَهْديبِ الأنسابِ. واخْتَصَرَ السيوطيُّ المتوفّي سنةَ إحدَى عشرةَ ونسمائةِ كتابَ ابن الأثير، وسَمَّاهُ: لُبُّ اللَّبابِ في تَحْرِيرِ الأنسَابِ.

ويُقيدُكتابُ المُشتَتِيدِ للدَّهيِّ سنة ثمانُ وأربعينَ وسبعائةٍ، وكتابُ تَبْصيرِ المُنتَّيدِ بتَحْرِيرِ المُشتَّيَدِ لابنِ حَجَرِ العَسْقلانِيُّ المتوفِّى سنة النتينِ وخمسينَ وثمانمائةٍ في قراءةِ ما التُفقَ لَفْظُهُ من أسماءِ العلماءِ من ألهل خواسانَ قِراءةً صحيحةً.

جمهرة انساب العرب ص: ١٨ – ٢١، ٣١ – ٣٧.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب صن: ٢١٤، ٢٣٦، ٤٠٤، ٤١٤.

<sup>(</sup>۳) جمهرة أنشاب العرب ص: ۷۷، ۸۲، ۸۸، ۸۸، ۸۹، ۹۹، ۹۹، ۹۹، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳، ۹۳. ۱۹۰ ۱۱۰ ۱۰۶، ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۱۶، ۱۲۰، ۱۵۱، ۱۲۰، ۱۲۰، ۲۲۰.

## (٦) كُتُبُ الطَّبقاتِ والتَّراجم

ومن المصادِر السُهِمَّةِ كتبُ الطَّبِقاتِ والنَّراجمِ ، وهي تَحْتُوي على مَعْلُوماتِ عِلْمِيَّةِ ، وفيها أَيْضًا قليلٌ من المَعْلُوماتِ السُّكانيَّةِ والاقتصاديَّةِ والنَّارِيجَنَّةِ والسياسية عن ألهل خراسانُ في عَصْرِ بني أمنَّة .

وفيه تراجمُ للصَّحابة الذين اشتركوا في قُتْح خراسانَ واستُوْطُنُوهَا. وهي تَهلِبي إلى الفَبائلِ التي فَتَحَتْ خراسانَ وإلى المُدُّنِ التي سَكَنتها، وإلى نشاطِ هؤلاءِ الصَّحابةِ العِلْميُّ فيها.

وفي أسد الغابة في مَمْوفة الصَّحابة <sup>(1)</sup> لابن الأثير المتوفّي سنةَ ثلاثين وستماتةِ ، وفي الإصابة في تَمْبيز الصَّحابةِ <sup>(4)</sup> لابن حَجَر العَسْقلانيُّ المتوفّي سنة اثنتين وخمسين

<sup>(</sup>١) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ص: ٨١٠. (٤) أسد الغابة ١: ٣- ٤

 <sup>(</sup>٢) الاستيعاب في معرفة الأصحاب ص: ٩٣٣.

<sup>(</sup>٣) ألاستيعاب في معرفة الأصحاب ص: ١٣٠٤.

وثمانمائة اسْتِلدُاكٌ لما فاتَ ابنَ عبد البَّرُ من أسماء الصَّحابةِ الذين فَتَحُوا خراسانَ ، واستَقرُّوا بها ، وزيَادَةُ على ما أورَدَهُ من أخبارِ الصَّحابةِ الذينَ ذَكَرِهم.

ومنها ما أَلْفَ فِي الصَّحابةِ والتَّابعين معاً ، وأَقْدَمُ مَا بَقِيَ منها الطَّبقاتُ الكُبْرَى لابن سَعْدِ المنوقي سنة ثلاثين ومائتين. وقد قَسَّمَهُ ابن سَعْدِ على الأمصارِ ، وصَّمُنَ رجاءً كُلِّ مِصْرِ على أساسِ السَّابقة والقُدْمةِ فِي الإسلام ، والورَع والصَّلاح فِي الحَجاءَ وترجَّمَ للعباس بن عبد المطلب في الجزء الرابع (۱) ، ولعبد الله بن العباس في الجزء الثاني (۱) ، ولسند ألقول في سيرهم الجزء الثاني (۱) ، وبَسَطَ القُول في سيرهم عندهُ بَسُطاً شديداً مُتَنْدِداً على الأحاديث المتوارةِ والأخبارِ الدقيقة ، وتَطْهُر سيرهم عندهُ مَنْزَلَتُهم الدينية والعِلْميَّة ، ولا تُشْرِيرُ إلى شيء من أَمَانيَّهم السياسيَّة .

وتُرْجَمَ أيضاً لأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيَّة في الجزء الخامس<sup>(4)</sup>، ونَّوَهَ بعلميهِ ورواينِه، والْمَّ بخَرِ وَقَاتِهِ، ونَصَّ على أنه ماتَ حَثْفَ النَّهِ، وذكرَ أنه أَوْصَى بالإمامة إلى محمد بن على ، ودَفَعَ إليه كُتُبَةُ وروايتَهُ.

وتُرَجَمَ للصَّحابةِ والتَّابعينَ من أهْلِ خراسان في الجزء السابع (٥) ، وتَوَمَّعُ في الحَدِيثِ مَ الْمَحَ لَل الحَدِيثِ عن أهْلِ التَّقُوى والعِلْمِ منهم ، وأَلْمَحَ إلى آثارهم في رواية الحَدِيث ، ونَّبَهَ على تَوَلِّي بَعْضِهم الفَضَاء. وهو من أحَجرِ مَنْ أَحْصَى أَسْمَاء الصَّحابةِ والتَّابعينَ الدين رَحَّلُوا إلى خراسانَ ، وأقَامُوا بها ، ومَاتُوا فيها . وقد حَدَّدُ المُدُنُ والبلدانَ التي نَزُلُوهَا واستُوطَنُهَا ، ومَثَنَّز بينَ العرب والموالي منهم .

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٤: هـ ۳۳.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ۲: ۳۹۰ – ۳۷۲.

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد ه: ۳۱۲ – ۳۱۲.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥: ٣٢٧ـــ ٣٢٨.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٧: ٣٦٥ ــ ٣٧٩.

واتبمّ خليفةً بنُ خَيَّاطٍ العُصْفُريُّ المتوفّي سنة أربعينَ وماثنين مَثْهَجَ ابنِ سَعْدٍ في التَّقْسِيمِ والتَّصنيفِ، وتَرْجَمَ لأكثر بني العباس، ولمُعْظَمِ الصَّحَابةِ والتَّابعينَ من أهْل خراسانُ (1) الذينَ تُرْجَمَ ابنُ سَعْدٍ لهم، ولكنه جُرْدَ أسهاءهم تَجْرِيداً، وسَرَدَهَا سُرِداً، ولم يَلْ خَبِل الدَّيْنُهُورِينَ مَنهم.

وفي التّاريخ الكبيرِ للبُخّاريِّ المتوفي سنة ست وخمسين وماتين زيادات كبرةً على ما جاء في طبقات ابن سمّله، وطبقات خليفة بن خياط من أسماء الصحابة والتّابعين من أهل خراسان. وأساؤهم منثورة في تضاعيف الكتاب، لأنَّ البُخّاريُّ رَبَّبُهُ على حُرُوفِ المُعْجَم، ولكنه افْتَنَحهُ بالمُحجَّدينَ، ثم رَبَّبَ باقي الأسماء على حُرُوفِ المُعْجَم، وقَدَّمَ أَساء الصَّحابةِ على أسماء التّابعينَ في الأبواب التي كثَرَت تراجمهُم، عندهُ مُوجزة لأنه اقتصرَ على إنبُاتِ أهمَّ شُيُونِهِم وتَلاميذِهم، ولم يُعرَّح بالحَكْم على دواياتِهم إلاَّ قليلاً.

وسَلَكَ ابنُ أَبِي حاتم الرازيُّ المتوفِّي سنة مَسْع وعشرينَ وثلاثمائة في الجَرِّ والتَّمْديلِ سَبَيلَ البخارِيُّ في التَّرْتِيبِ ، ولكنَّهُ لم يُقَلِّم المُحمَّدينَ على بَانِي الأسماء ، بل وَضَعَهم في مَوْضِعهم الأصليُّ من سياق حُروفِ المُعْجَم و وكتابُهُ أَكْبُر من كتاب البخاريُّ ، وفيه أسمالا جديدة ، وفوائدُ عديدة ، وتراجمهُ للصَّحابةِ والتابين من أهل خراسانَ وغيرهم أطولُ من ترّاجم البخاريُّ هم ، لأنه أحضى أكثر المعروفين من شيُوخِهم وتلاميلهم ، واستَقْقَمَى أحْكَامَ الأنمةِ على رواياتهم . ومِنْ كُتَب النَّراجم التي عُني مُؤلِّقُوها بالصَّحابةِ والتَّابعينَ معا تهذيبُ الاسماء واللَّمات للنُّويُ المتفَّق المتفَّق المَعْمَاظ ، وميزانُ المؤلِّق المتفَّاظ ، وميزانُ الاعتدالِ للذهي ً المتوفِّي سنة ماتٍ وسبعينَ وسمائة ، ولذكرة المتُفَاظ ، وميزانُ الاعتدالِ للذهي المتوفي سنة نمانِ وأربنينَ وسمائة ، ولنَّاكرة المتُفاظ ، ومؤلِّيب

<sup>(</sup>۱) طبقات خلیفة بن خیاط ص: ۱۰، ۲۸۰، ۸۰، ۵۸۰، ۹۹۰، ۹۹۹، ۲۲۹، ۸۲۰، ۸۴۰.

التُهذيب، وتقريبُ التهذيب لابن حَمِرِ العَسْقلانيَّ المتوفّي سنة اثنتين وخمسين وغاعائة. وقد اعتَمد مُوَلَّفُوها على المصادر السابقة، وبعضُ ما اعتَمدُوا عليه منها مَفْقُردٌ. وهي تتفاوتُ فها تشتيلُ عليه من عَدَد الصَّحابةِ والتَّابعينَ من بني العباس ومن أهل خراسان، والمادةُ معادةُ مكرورةٌ في التَّراجم المُشتَرَكَةُ بيئهًا، ومن التَّطويلِ الوَقُونُ عندَ كل كتابِ منها. وتَهذيبُ التَّهديبِ هو أكبرُها وأغناها، وأمَمَّلُهُ وأَعْلَاها، وأمَّدَ فيه ابنُ حجر المَسْقلابيُ أكثرَ أَسْماء الصَّحابةِ والتَّابعينَ من أهلٍ خراسانَ، وحَشَدَ فيه كلَّ ما وَقَعَ عليه من أخبارهم، وأوَرَدَ فيه أقوالَ نَقَادِ الحَديثِ في رواياتِهم.

ومن كُتُنبِ التَّراجمِ والطَّبقاتِ ما هو خاصُّ، قد أُفْرِدَ لطوائفَ من الرَّجالِ، جَمَعَ بينَ رجالِ كلِّ طائفةٍ منها الاشْتِهَارُ بعلم من العُلومِ أو بفنُّ من الفُّنُونِ، أو الاشتغالُ بِعَملِ من الأعمالِ، أو الانْتِسَابُ لِلْ بَلَدِ من البلدان.

فنها ما أَفْرِهَ للفُقُهاء ، وأَوْجَزُها طبقاتُ الفُقَهاء للشَّيْرازيُّ المتوفِّي سنةَ ست وسبعينَ وأربعائة ، وفيه تراجِمُ للفُقَهاء من بني العباس (١) ، ومن أهْلِ خراسانَ من العَرْب والمَوالى (٢).

ومنها ما أفْرِدَ للنَّساك والزُّمَادِ من العُلماء، وأَضْخَمُهَا حِلْيَة الأولياء وطَبقاتُ الاصْفياء لأبي نعيم الاصْبهاني المتوفّي سنة ثلاثين وأربعائق، وفيه تراجمُ طويلةً

<sup>(</sup>١) طبقات الفقهاء ص: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) طبقات الفقهاء ص: ٩٣ - ٩٤.

النُّساك والزُّهاد من بني العبّاس (١<sup>٠</sup> ، ومن أهلِ خراسان من العَربِ والموالي (١<sup>٠</sup> . وقد فَصَّلُ أبو نعيم الأصبهانيُّ سيَرَهم ، وذكرَّ الأحاديثَ التي رواها كلُّ واحد<sub>ٍ</sub> منهم ، وروَى المَأْتُورَ من أفوالهم .

ومنها ما أفرَد للنَّحْويينَ واللَّغُويينَ، وأَهْمَّهَا مَرَانِبِ النَّحْوِيْنَ الْإِنْ الطَّبِ الطَّبِ اللَّغُويِينَ البَسْرِافِيَّ الطَّبِ الطَّبِ الطَّبِ المُعْمَى المَنْ المَعْرِيْنَ اللَّغُويينَ اللَّعْرِينَ البَسْرِافِيَّ اللَّعْرِينَ اللَّعْرَفِي سنةَ تسمِ وسبعينَ وفلا عُمْلَة ، وأَرْهَةُ الألباء في طبقاتِ الأدباء لان الأنباريَّ المتوفِّي سنةَ سبحٍ وسبعينَ وخمسائة ، وأثورُ القبَسِ من المُقتَبس لليَغْمُوريُّ المتوفِّي سنةَ ثلاث وسبعين وسمائة ، وبُعْية المُوعاقِ في طبقات اللَّهْويين والنَّحاة للسيوطيُّ المتوفِي سنةَ إحدى عشرةَ وتسعائة ، وفي هذه الكُتُبِ تراجمُ لمن كان له عنابةً بالنَّحْوِ واللغةِ من أهْلِ عشرة وتسعائة ، فني هذه الكُتُبِ تراجمُ لمن كان له عنابةً بالنَّحْوِ واللغةِ من أهْلِ خراسانَ ، فَهُوفَ بَهَا كما عُرْفَ بالقراءةِ أو التَّهْسِيرُ أو الحَديثِ أو الفَقْمِ (اللهُ .

ومنها ما أفْرِدَ للشعراء، وأشهرُهَا طبقاتُ فحول الشعراء لابن سلام الجُمحيِّ المتوفّى سنةَ إحدَى وثلاثينَ وماثتين، والشعرُ والشعراء لابن قتيبة المتوفّى سنةَ ست

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء ١: ٣١٤، ٣: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٧) حلية الأولياء ٣: ١١٧، ٥: ١٩٣، ٨: ٥٨، ١٩١، ١٠: ٣٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر على سبيل المثال ترجمة يجبى بن يَعْمَرُ العَمْوَانِيُ البَصِرِيُّ المَرُوزِيُّ في مراتب النحويين ص:
 ٣٥. وأخبار النحويين البصريين ص: ٧٢، وطبقات النحويين واللغويين ص:
 ٢٠٠ وإنباه الرواة، الترجمة رقم ٨١٥، ونور القبس ص: ٧١، وبنية الوعاة ص:

وسبعين وماثتين، والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني المتوفّي سنة سب وحسين وثلاثمائة، ومعجمُ وثلاثمائة، الممثل المتوفّي سنة سبعين وثلاثمائة، ومعجمُ الشعراء للمَرْزُبَائي المتوفّي سنة ألم وثمانين وثلاثمائة، المغيرها من الكتب الأدبية والتُحوية واللَّغوية النّوفي سنة ألم المالي القالي المتوفّي سنة ست وضعين وثلاثمائة، وأمالي الشريف المتضى المتوفّي سنة سبع وثمانين وأربعائة، وشرّح شوّاهيد الممثني للسيّوطي المتوفّي سنة إحدى عشرة وتسعائة، وخزانة الأدب المغدادي المنوفي سنة أحدى وتسعين وألف من أشعار الشعراء من المتعارفي منة أحدى وقبها أشعراء من أشعار الشعراء من المتعارفي منة أحدى وتسعين وألف في هذه الكتب المتعاول من أشعار الشعراء من أشعار يالمثائلة، ألم خراسان، وفيها أشعار جديدة لهم لم تَودُ في المصادر الأحرى، وفيها ما قِبل من أشعار يالمُثالقة، المتعارفية من أحية والمتعار الأمتحار الأمتحار الأمتحار المشتلقة، وبكاء تولّبهم، وقتل المباسين لهم في الأمتحار الاجتاعية وفيها تواور من أخيار العرب بخراسان تمالًا على خفايًا من أحتواهم الاجتاعية والاقتصادية والسياسيّة (ال.

ومنها ما أفردَ للوزراء والكُتَّابِ، وأجلَّها كِتَابُ الوُزراء والكُتَّابِ للجَهْشِياريَّ المُتوقِي سنةَ إحدى وثلاثين وثلاثمائة، وفيه مَعْلُوماتُ دقيقةٌ عن كُتَّابِ الحراجِ بخراسان، فقد ذكر أنَّ أكثرهم كانوا من المجوس، وأنَّ الحُسْبَانَاتِ كانت تكتبُ بالفارِسيَّةِ من الفَتْح إلى وِلَائِة نَصْرِ بن سيارِ اللبنيِّ، فكتبَ إليه يوسفُ بن عمر التَّقييُّ عاملُ المراقِ كتاباً سنةَ أربع وعشرين ومائة، يأثرُهُ فيه الاَّ يستعينَ بأحدِ من أهل الشَّرُك فيه ألاَّ يستعينَ بأحدِ من أهل الشَّرُك في أعْمَالِهِ وكتابِه، وكان أوَّلَ منْ نَقَلَ الكَتَابة من الفارسية إلى العربية

بخراسان إسحاق بن طُلَيْقِ الكاتبُ، وهو رَجُلُ من بني نَهْشَلِ، كانَ مع نَصْرِ ابن سَيَّار، فَخُصَّ به (۱) .

وفيه تُرْجَمَةٌ طويلةٌ لأبي سَلَمةَ الخَلاَّل، فيها أخبارٌ عن حياتِه ونسَبهِ وحِرْفَتِهِ
وَلَقَافِتِهِ وانتظامِهِ في الدعوة العباسيةِ، ونَشَاطِهِ في نَشْرِهَا، وتَوَلَّهِ مُنْصِبُ كبير
دُعَاتِهَا، وإظْهَارِهِ الإمامة الهاشميَّة دونَ تَسْميةِ الحَليفةِ، وتُلْقبهِ وزيرَ آل محمد،
ومَقْتَلِهِ ١٠٠ . وفي تُرْجَمَتِهِ أخبارٌ جديدةً عن مَعْرفِتِهِ ومكانِيهِ العلميَّة، فقد «كان فَصيحَ
اللسانِ، عالماً بالأخبارِ والأشعارِ والجَدّلِ وَقُسْسِرِ القرآن، حَاضِرَ الحُجَّةِ، كثيرَ
اللسانِ، عالماً بالأخبارِ والأشعارِ والجَدّلِ وَقُسْسِرِ القرآن، حَافِر الحُجَّةِ، كثيرَ
الجِدِّ ١٣) ، وفيها ما يَدُلُّ على صِلتِهِ القَوِيَّةِ بالعَلَوبِينَ ، وأنَّهُ لمَّا صحَّ عندَهُ موتُ
الإمام إبراهيم بن محمدٍ، لَقيَ رجالاً من شبعة على بن أبي طالبِ بالكوفةِ فَنَظرِهم
في تَقْلِ الأَمْرِ إلى وَلَدِهِ، وكَتَبَ إلى ثلاثة نَقَرِ منهم لَيْعَقِدَ الأَمْرُ إلى وَلَدِهِ، وكَتَبَ إلى ثلاثة نَقَرِ منهم لَيْعَقِدَ الأَمْرُ إلى وَلَدِهِ، وكَتَبَ إلى ثلاثة نَقَرِ منهم لَيْعَقِدَ الأَمْرُ إلى وَلَدِهِ، وكَتَبَ إلى ثلاثة نَقَرِ منهم لَيْعَقِدَ الأَمْرُ إلى وَلَدِهِ، وكَتَبَ إلى ثلاثة نَقْرِ منهم لَيْعَقِدَ الأَمْرُ المَالِمِ اللهِ ولَدِهِ،

وفيه شيء من سيرَةِ أبي مُسلم من قيامِ الدولةِ إلى مَقْتُلهِ<sup>(۱)</sup> ، وهيَ تَتَضَمَّنُ تَفَاصيلَ لطيفة تَكشفُ عن يُقَلِ وَطَأْتِهِ على أبي العباس السَّفاح ، وكثرةِ خلافِهِ إِيَّاه ، ورَدِّهِ لأمره (<sup>1)</sup> ، وتَخَوُّف أبي العباس السَّفاح منه ، وسَعْيهِ لتَقْليص سُلْطَانِهِ<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) الوزراء والكتاب ص: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب ص: ٨٣ - ٨٧ ، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) الوزراء والكتاب ص: ٨٦.

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ص: ٨٦.

 <sup>(</sup>a) الوزراء والكتاب ص: ٨٩ ـــ ٩٠ ، ٩٣ ـــ ٩٤ ، ١١١ ــ ١١١.

<sup>(</sup>٦) الوزراء والكتاب ص: ٩٣.

<sup>(</sup>٧) الوزراء والكتاب ص: ٩٤.

ومنها ما أفْرِدَ لرجالِ بَلدِ من البُلدَانِ، ومن أَفْتَمِهَا وأكبرهَا تاريخ بغداد للْخَطيب البغداديُّ المتوفِي المتوفي المتوفي المتوفي المتوفي المتاس (۱۲) ، وأبي جَعْمِ (۱۳) ، وفيه تراجمُ لمن نزلَ بغدادَ من علماء أهْلِي خراسانَ (۱۰) . وقد اهتمَّ البغداديُّ بالصّحيح من الأخبارِ والمُستَغيضِ من الرَّوايات، ولكنه رَوَى بعضَ قَصَصِ اللَّعْوَةِ العباسية (۱۰) .

وفي تاريخ دمشق لابن عساكر المتوفي سنة إحدى وسبعين وخمسائة تراجمُ للعباس بن عبد المطلب (1) ، وعبد الله بن العباس (10) ، وعلي بن عبد الله بن العباس (۱۵) ، ومحمد بن علمي (1) ، وغيره مِنْ وَلَدِ علي وحفدته (11) ، وإبراهيم ابن محمد (11)، وأبي العباس (11)، وأبي جَعْفُر (11)، وفيه تراجمُ لمن تَردَّدَ إلى بلاد الشام

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد ۱۰: ۲۰۷ ــ ۲۱۱.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد ۱۰: ۶۳ ـ ۵۳.

 <sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد ۱۰: ۵۳ – ۲۱.

<sup>(</sup>٤) تاريخ بغداد ٦: ١٠٥، ١٣: ١٦٠.

<sup>(</sup>a) تاریخ بغداد ۱۰: ۱۸، ۵۵.

<sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۲۹ - ۲۵۳.

تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ٩: ١٤٨ ظ.

العاهرية ١٢ : ١٤٠٠ فطوطة المكتبة الظاهرية ١٢ : ١٤٤٠ فق.

<sup>(</sup>٩) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٥: ٣٣٢و.

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ دمشق، مخطوطة المکتبة الظاهریة ۲: ۲۹۰و، ۷: ۲۹۵ظ، ۸: ۱۳۹و، ۹: ۱۳۰ظ، ۱۱: ۷۳ و، ۱۴: ۳۰۰و، ۲۲۲ظ، وتهذیب تاریخ این عساکر د: ۲۰۰، ۲: ۲۸۳، ۲۷۳،

<sup>(</sup>١١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٠ ــ ٢٩٦.

<sup>(</sup>١٢) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ٩: ١٨٠ و

<sup>(</sup>١٣) تاريخ دمشق، مصورة المكتبة الظاهرية عن مخطوطة الأزهر ٢٩: ٦ و

من دُعاقَ بني العباس وتُقَبائهم <sup>(۱)</sup> ، وفيه تراجمُ لمن وَرَدَهَا من عُلماء أهَّا خراسانَ وشُمُرَاثهم <sup>(۱)</sup> ، وفيه نَصُّ على الأمويِّينَ الذينَ قَتَلَهُم العباسيُّونَ (<sup>۱)</sup> ، أو حَسُوهم (<sup>1)</sup> ، أو صَفَحُوا عنهم <sup>(۱)</sup> .

وقد جَمَعَ ابنُ عساكر أخبار بني العباس من المصادر المختلفة ، وساق في لتراجمهم أخبار طريفة لم ترد في المصادر السابقة المتتنوعة ، أخذها عن كتب مَفْقُودة ، وهي تُوضِعُ جَوانِبَ جديدة من نشأتهم ، وتربينهم ، وتفاقيهم ، ومَفْقاتِهم ، وتربينهم الفَوْز بالحلافة ، ومساعهم الفَوْز بالحلافة ، ومواقِفِ بني أمينًا منهم ، منها أنه ذَكَر خَبراً عن علاقة محمد بن علي بافي هاشم عبد الله بن محمد بن الحقيقة ، وهو يُشيرُ إلى تَتلكُو عليه ، فقد أرسَلهُ أبُوهُ إليه بالمدينة ، لَيَظَلَبُ العلم عنده ، فأغجب أبو هاشم بذكائه وطموجه ، وانْعَقَلت بينها متودّة (أ) . ويُقسَرُّ هذا الحَبرُ سَبَبَ احتيار أبي هاشم له ليكونَ وليَّه وَوَصِيهُ ، وهذه المَ مَوْوانُ بن محمد للإمام إبراهم بن محمد، وهو ومنه أنه المحرّون بن محمد الإمام إبراهم بن محمد، وهو

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ٤: ٣٨٠، ٦: ٢٨٥.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ۱۱: ۲۰۰ و، ۱۷: ۲۰۹ و، وترجمة كعب بن معدان الأشقري بالجزء الرابع عشر، وترجمة نهار بن توسعة البكري بالجزء السابع عشر.

<sup>(</sup>۳) تاریخ دمشتی، مخطوطهٔ الکتبهٔ الظاهریة ۲: ۱۹۰۷ غ، ۲۸۰ و، ۳: ۱۳۹ غ، ۱۹۵ و، ۱۳۰۰ و، ۲۰۰۰ و، ۲: ۱۰و، ۱۸۵ و، ۷: ۱۳۵۳ غ، ۲۰۰۷ و، ۲۳۵ و، ۳۲۱ غ، ۸: ۳۲۱ غ، ۱۹: ۱۳۳۰ و، ۱۱: ۲۰۹۰ و، ۲۱: ۲۸۱ و، ۲۱: ۴۵۱ و، ۲۰: ۴۵ و، ۲۰: ۴۵۱ و، ۲۰: ۴۵ و، ۲۰: ۴۵

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ٥: ١٠٣ ظ، ١٠: ٣٧١و، ١٩: ٣٧ ظ.

<sup>(</sup>٦) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٥: ٢٣٧و.

يَعْطَعُ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرُ أَبا مُسْلَمٍ بِفَقَلٍ جميع العرب بخراسانَ ، بل أمَرَهُ بَقَتَلِ الرَّسولِ الذي وجَهَّةُ اليه ، لانه كانَّ من العرب ، فإنَّ الإمام إبراهيم بن محمد كان يُؤْثِرُ أَنْ يكونَ الرَّسُلُ بِينَهُ وبينَ أَبي مسلمٍ من العَجَم ، لمَا في ذلك من حِفْظٍ للسَّر، ودَفْمِ للشَّكَ ، وتَجَنَّب للاَّذَى (') .

وأَثْبَتَ ابنُ عساكر الاخبار بأسانيدها وطُرِقهَا المُتَعَدَّةِ، وعُنيَ بالرَّواباتِ العَبَّاسيةِ والأَمويَّةِ، ولم يَقتُصِرُ على نَقُلِ الاخبار، بل حَمَلَ كثيراً من الفَّبَاسيةِ والأَمويَّةِ، ولم يَقتُصِرُ على نَقْلِ الاخبار، بل حَمَلَ كثيراً من اللَّمَص، وهو أكبرُ منْ حَمَلَ قَصَصَ الدعوة العباسية ، ولا سيا ما حيك منه بعد قيام الدولة، واختِدَام المنازعة في الحلافة بينَ الحَسَيْسِنَ والعباسيين في أيام أبي جَمَفَر المنصور، وقد أورَدَ مُعْظَمهُ في تَرْجمةِ العباس بن عبد الطلب (۱).

ومن كُتُبِ التَّراجم ما هو عامٌّ قد جُرَّدَ للعلماء والأدباء والشعراء من أهلِ الأمصارِ المتنافق، والأعصارِ المتعاقبة، ومنها معجم الأدباء لياقوت الحموي المتوقي سنة ست وعشرين وستمائة، ووفياتُ الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان المتوقي سنة أرجدى وتمانين وستمائة، وفواتُ الوقيات لابن شاكر الكتي المتوقي سنة أربع وسبمائة، والوافي بالوفياتِ للمُشفدي المتوقي سنة أربع وستين وسبمائة. فني هذه الكتب الوان متباينة من الأخيار (""، وفيها تراجمُ لجاعةً من بني العباس (")، وفيها تراجمُ لمطانفة من علماء أهل الحالمة المالية من علماء أهل

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۲.

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۳۸ - ۲۵۳ .

 <sup>(</sup>٣) تُعينُ فهارس الأعلام الملحقة بهذه الكُتُب على معرفةِ تلكَ الأخبار.

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال وفيات الأعيان ٣: ٦٢، ١٩٥، ٢٧٤، ٤: ١٨٦، وفوات الوفيات ٢: ١٩٢، ٢١٥، ٢١٦، والوافي بالوفيات ٤: ١٠٣.

<sup>(</sup>a) انظر على سبيل المثال وفيات الأعيان ٢: ١٩٥، ٣: ١٤٥.

خراسان وشعرائهم (1)، وفيها تراجمُ لحلفاء بني أمية وبعض أمرائهم (1). وفي تراجمهم جميعاً أخبارً كثيرةً قديمةً مُختصرةً أو مُفَصَّلةً، وفيها أخبارٌ قليلةٌ جديدةً مُتَّقُولةٌ عن مَصادرَ ضائعة.

 <sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال معجم الأدباء ٤: ٢٧٧، ٧: ٢٩٦، ووفيات الأعيان ٥: ٣٥٠، ٦: ١٧٣، وفوات الوفيات ١: ٣٦٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال معجم الأدباء ٤: ١٦٩، ووفيات الأعيان ٢: ٣٣٦، وفوات الوفيات ٤:
 ١٩٧٠.

## (٧) كُتُبُ الفِرَق

ومن المصادرِ المُهِيِّةِ كُتُبُ الغَرِقِ، وهي نشتملُ على معلوماتِ فَبَمةِ عن كثيرِ من الجاعاتِ التي أَيْدَت الدعوةِ العباسيَّةِ، وما في عقائدِ بعضِ تلك الجاعاتِ من غُلُوَّ وتطرُّفٍ مَوْروثُ عن الدياناتِ الفارسيَّةِ، بعيدِ عن الرُّوحِ الإسلاميةِ.

فني مقالات الإسلاميّين واختلاف المُصلّين للأشعري المتوفّي سنة ثلاثين ولأثماثة حديثٌ عن فِرْقة الهاشميّة من الكيسانية ، وهي التي تَفرَّع منها الرَّاونَديَّة ، وكانوا يَقُولون بانتقال الإمامة من أبي هاشم عبد الله بن عمد بن الحنفية إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وأنَّ بني العباس أوْصَى بعضهم إلى بعض حتى أفْضَت الإمامة إلى أبي جَعفَر. ثم عَدَلَ قَوْمٌ من الرَّاونَدِيَّة عن ذلك بعد قيام الدُّوْلَة ، وأَنَّ الرَّسُولَ وَصِيَّة إلى هاشم ، وقالوا بإمامة العباس بن عبد المُطَلِب ، وأنَّ الرَّسُولَ نَصَ عبد ، وأنَّ بني العباس أوْصَى بَعضُهُم إلى بعض حتى انتهست الإمامة إلى أبي جَعفر (١٠).

وفيه حديثٌ عن مُوقِفِ الرَّاونديَّةِ من أبي مسلم ، فقد كانوا يَعْقَدُونَ بِالمِامَةِ فِي حَياتِهِ ، مُّمَا الرَّبِو بَعدَ مَاتِهِ ، فقالت طائفةٌ منهم : إنه قُتِلَ، وهؤلاء هم الرَّبُو مُسْلِميَّة ، الرَّزامية ، وقالت طائفةٌ ثانيةٌ منهم : إنه حَيَّ لم يَمُتُ ، وهؤلاء هم الأَبُّو مُسْلِميَّة ، وهم من أهل الإباحة (٣) .

<sup>(</sup>۱) مقالات الإسلاميين ۱: ۹۲ – ۹۳.

٩٤ : ١ مقالات-الإسلاميين ١ : ٩٤.

وفي الفَرْقِ بين الفِرْقِ للبغداديِّ المتوفِّي سنةَ تسع وعشرينَ وأربعائةٍ كثيرٌ من المعلوماتِ التي وَرَدتْ في مقالاتِ الإسلاميين عن الرَّاونُديَّة ، ولكن البغداديُّ زادَ عليها ما يَدَّكُ علي صِلةِ الرَّاونَديَّةِ بالخُرْمية ، وأنهم كانوا من الحُلُولِيَّة . وذكرَ أنَّ الرَّاميَّة منهم أفْرَطُوا في مُوَّالاً أبْ مسلم ، وأنَّ المُسلِميَّة منهم قالوا بأَلُوهِيَّيهِ وغَيْبِيهِ وَرَجَعَيْهِ أَنَّ المُسلِميَّة منهم قالوا بأَلُوهِيَّهِ وغَيْبِيهِ اللَّهُ وَرَجَعَيْهِ أَنَّ المُسلِمِّ ، وأنَّ المُسلِميَّة منهم قالوا بأَلُوهِيَّهِ وعَلَيْبِي اللَّهُ وَلَا المُعَمِّرَةِ ، ونَبَّة على أنهم كانوا من المُبَيِّضةِ والمُحَمَّرَةِ ، ونَبَّة على أنهم كانوا من الخُبَّهِمة (۱) .

وفي الفصل في المِلَّلِ والأهْوَاء والنَّحَلِ لابن حَرَّم المتوفِّي سنةً ستو وخمسينَ وأربعائة عَرْضٌ لتَظريَّة بني العباس في الإمامة وَوِرَالَةِ الحلافةِ، وإيضاحٌ عن فَسادِهَا، لِمَا فيها من مُجافاةِ لمبادئ الاسلام، ومُنافاةِ لتعاليم سائرِ الأدْبان، فإنَّه لوصحَّت وَرَاثَةُ العباسِ بن عبد المُطلب للرسول، لكانت في المال والعقار، لا في المتقصِب والمَرْتَة (٣)

وفي العِلَلُ والنَّحَلِ للشَّهِرِ ستانيَّ المتوفَّي سنة ثمانٍ وأرْبِمينَ وحمسانةِ كلُّ ما جاء في مَقالاتِ الإسلَّلاميين وفي الفَرْق بين الفِرْق عن الهاشميَّةِ والرَّاونليَّةِ، وأَمْسُلِ رَأْبِهم في الإمامةِ أثناء الدَّعْوَةِ العباسية، وما طرأَ عليه من تَبْديلِ بعدَ قيام اللُّولَةِ (1). وفيه كلُّ ما جاء فيهما عن الرَّاميَّةِ والمُسْلَميَّةِ، وأنَّ المُبَيَّضَةَ كانوا من الخُرَّبيَّة (6). ولكن الشَّهْر ستانيَّ أضافَ إليه أنَّ أبا مسلم كان في أولو الأَمْرِ من الكَبِّسَائيَّة، وأنه كان

الفرق بين الفرق ص: ١٥٤ — ١٥٥.

<sup>(</sup>۲) الفرق بین الفرق ص: ۱۳۸، ۱۰۵ - ۱۵۰، ۱۶۰ - ۱۶۱.

<sup>(</sup>٣) الفصل في الملل والأهواء والنحل ٤: ٩١.

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٥) الملل والنحل ١: ١٣٦ – ١٣٧.

يميلُ إلى الامام ِ جَعْفر بن محملو الصادق، فلما أَبَى أَنْ يَدْعُو إليه ، تَحَوَّلَ إلى بني العباس(¹).

(١) الملل والنحل ١: ١٣٧.

## (٨) كُتُبُ الحَديث

ومن المصادر المُهمَّةِ كُتُبُ الحديثِ، وهي تَتَصَمَّنُ معلوماتٍ نَفيسَةً عن المَهْدِيِّ والْمَهادِيِّ والمُنهاء المَهْدِيِّ والنَّهارِه، ونَشُوع المَهادِيِّ والنَّهارِه، ونَشُوع المَهادِيق والنَّهارِها الماسِية عن اللَّعْرَة، الأحزابِ السياسيَّةِ علها، واسْتِفْلَالِ العباسينَ لها في المرَّحلةِ السريَّةِ من اللَّعْرَة، وهي من أغْنَى المصادرِ بقصصِ اللَّعْرَة العباسيَّة.

وقد أعرَّضَ البخاريُّ المتوقَّى سنةَ ست وخمسينَ وماتين ، ومُسلِمُ المُتوقَّى سنةَ الحَدَى وستين وماتين ، ومُسلِمُ المُتوقَّى سنةَ إحدَى وستين وماتين عن أحَاديثِ المَهْلِيُّ وأَنْصَارِهِ ، فلم يَرُويَاها ، لأنها لم تَثَبَّتُ عندُهما ، فليس في باب الفِتَن في صحيح البخاري (۱) ولا في باب الفِتَن وأشرُاطِ السَّاعةِ في صحيح مُسلم (۱) شيءٌ منها ، ولكنَّ مُسلِماً رَوَى حديثاً عن ظُهورِ خليفةٍ في آخرِ الزَّمانِ يُعْطَى المالَ بغيرِ حسابٍ (۱) ، ولم يَرِدْ في رواياته المختلفةِ لَفَظُّ السَّفاح .

وفي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بن حَنْبلِ المتوفّي سنةَ إحدَى وأربعينَ وماثنين أوّلُ تَخْرِيجٍ لأحاديثِ المَهْدِيُّ وأنْصَارِهِ، وكانَ ابنُ حَنْبلِ دونَ البخاريُّ ومُسْلم في النّولُّقِ منْ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ۹: ۲۱ – ۲۱.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم ٤: ٢٢٠٧ — ٢٢٧١.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ٤: ٢٢٣٥.

صِحَّةِ الأحاديثِ وصِدْقها، والتَّأَنِّي في ضَبْطها وتَدْقيقها. وقد رَوَى حديثاً عن ظُهورٍ المَهْدِيُّ مِنَ الأُمَّةِ عامةً (١٠)، وروَى حديثاً عن ظُهرِدِهِ من أهْلِ البَيْتِ خاصةً (١٠)، وروَى حديثاً عن كَرَمِهِ وسخائِهِ (٢٠)، ورَوَى حديثاً عن أنصَّارِهِ، وأنهم أصحابُ الرَّاياتِ السُّودِ من أهْل خراسان (١٠).

وفي سُنْزِ أبي داود المتوقي سنة خمس وسبعين وماتين كتاب عن المهديي (٥٠) ، فيه حديث عن نحووجي من فيه حديث عن خروجي من العلم يقين من وقيه حديث عن اسمه واسم أبيه ، وأنها يُطابقان اسمَ الني واسم أبيه (١٠) ، وفيه حديث عن أنصارو، وأنهم أصحاب الرايات السُّودِ من أهل المتشرق (١٠) ، وفيه حديث عن خلاف ينشب بين أهل المدينة وأهل الشام ، وأن قائد أهل المدينة يقهر أهل الشام من كلب ويَهزّمُهم ، ويمحَق باطِلَهم ، ويَعمَلُ بالسُّتة ، ويقيمُ العَدل (١٠) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل ٣: ٢١، ٢٧.

<sup>(</sup>۲) مستد أحمد بن حنبل ۱ : ۸٤.

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد بن حنيل ٣: ٣٧، ٥٢.

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل ٥: ٢٧٧.

<sup>(</sup>۵) سنن أبي داود ٤: ٢٧١ ــ ٤٧٧.

<sup>(</sup>٦) سنن أبي داود ٤: ٣٧٤، ٤٧٤، ٢٥٥.

<sup>(</sup>٧) سنن أبي داود £ : ٤٧٤.

<sup>(</sup>٨) سنن أبي داود ٤: ٥٧٥.

<sup>(</sup>٩) سنن أبي داود ٤: ٧٧٤.

<sup>(</sup>١٠) سنن أبي داود ٤: ٥٧٥.

وفي كتاب الفِتَن في سُنْنِ ابن ماجة (أ) المتوفّي سنة خمس وسبعينَ وماثنين بابٌ عن خُرُوج المَهْلِدِيُّ (أ) ، فيه جميعُ أحاديثِ المَهْلِدِيُّ التي رَوَاها أبو داودَ ، وفيه أحاديثُ جديدةً عن أصحاب الرَّاياتِ السَّودِ ، الذين يُعْبُلُونَ من المَشْرِقِ ، فَيُقاتِلُونَ فَيْتَصُرونَ ، ويُسلِّمُونَ الأَمْرُ إلى المَهْلِدِيُّ (أ) .

وفي كتاب الفِتَنِ في سُنَنِ النَّرِيدَيُّ (١٠) المتوفَّي سنةَ سبع وتسعينَ وماثنين أكثر أحاديثِ المهْدِيُّ، ولا سبًّا ما يَتْصِلُ منها بنَسبَهِ، وأنه من أهَّلِ البَيْتِ، وأنَّ اسمَّهُ يُواطِئُ اسمَ النَّيِّ (٥) ، وأنه جوادٌ مِعْطَاءً (١) .

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۹۵ ـــ ۱۳۲۸.

<sup>(</sup>۲) سنن ابن ماجة ۲: ۱۳۹۸ ـــ ۱۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة ٢: ١٣٦٧، ١٣٦٧.

<sup>(\$)</sup> سنن الترمذي ٤: ٤٦١ ــ ٣٦٥، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٩: ٧ ــ ١٢٢.

<sup>(</sup>٥) سنن الترمذي ٤: ٥٠٥، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٩: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذي ٤: ٥٠٦، وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي ٩: ٧٥.

## (٩) كُتُبُ الأدَبِ

ومن المصادرِ المُهمَّةِ كَتُبُ الادب، وهي تَحْتَوي على أخبارِ مُتَنَوَّعَةِ عن خراسانَ في عَصْرِ بني أميةً ، وتَحتَوي على مَعْلُوماتٍ مِختَلفةٍ عن الدَّعْوَةِ العباسيَّةِ.

فني نقائض جرير والفرزدق لأبي عَيْبَدَةَ مَعْمَرِ بن المَثَنَّى المتوفِّي سنةَ ثلاثَ عشرةَ وماثتينِ أخبارُ طريفةٌ عن عَدَدِ العرب ورؤساء الأخاسِ بخراسان<sup>(٧)</sup> ، وفيه أخبارٌ وأشعارٌ عا استُطارَ بينَ اليمانيةِ والمُضَرَّبَةِ منهم من عَصَبيةِ قبليةٍ ، ومُحُصومةٍ سياسيةِ <sup>(٨)</sup>.

وفي المُحَبَّرِ لابن حَبيبٍ البغداديِّ المتوفّي سنةَ خمسٍ وأربعينَ وماثنين جريدةً بأسماء نُقبًاء بني العباس (٩) .

وفي البيان والتبيين، والحيوان للجاحظِ المتوفّى سنة خمسٍ وخمسينَ وماثنين أخبارٌ وأشعارٌ ونصوصٌ ورواياتٌ مُتفرّقةٌ عن الدولةِ الأمويّةِ والدولةِ العباسيّةِ، ومبادئ كُلُّ منها في الحُكْمِ، ومُعاملتها للعَرب والموالي، ومؤقفها من أهلِ خراسان (۱۱).

وفي رسائلِ الجاحظِ خاصةً معلوماتٌ دقيقةً عن الدَّعْوَةِ العباسيَّةِ والجماعاتِ التي أَيْدَتها ، ورَأْي أهْلِهَا في الإمامةِ بعدَ قبامِ الدَّوْلَةِ. فني رسالةِ مناقبِ التَّرْكُ (١١) ذكرٌ

<sup>(</sup>۱) نقائض جرير والفرزدق ۱ : ۳٦٨.

<sup>(</sup>۲) نقائض جرير والفرزدق ۱ : ۳۵۰ـــ ۳۷۰.

<sup>(</sup>٣) المحبر ص: ٤٦٥.

<sup>(</sup>٤) انظر على سبيل المثال البيان والتبيين ٣: ٢١٧ ــ ٢٢٥ ، والحيوان ٧: ٨٣.

 <sup>(</sup>a) رسائل الجاحظ ، تحقیق عبد السلام هارون ۱: هـ ۸٦.

لنقباء بني العباس من العرب والموالمى، وفيها تصويرٌ بديعٌ لتنافَس العرب والموالى والخراسانيِّينَ والأقراكِ والأبناء في نُصرةِ الدَّعْقِقِ العباسيَّةِ، وتفاخَرِهم بحُسن الغَناء فيها، وقُوَّقِ البلاء عنها، وشدَّةِ الوقاء لها، وعِظَم المكانة في دَوْلتها، وكيرِ المتزّلة عندَ خُلفائها، واحتجاج كُلَّ فريق منهم لنَّفسيه، وإذَلاَّتِهِ بالشواهدِ الدَّالةِ على فَضَلِهِ واثْرِهِ، واستِعلاَثِهِ على غيرِه، ومُجَادَلتِهِ له في ذلك بجادلة طويلة في نهايةِ المائةِ

وفي رسالة بني أمنيةً (١) ، ورسالة فَضْلِ هاشيم على عبدِ شَمْسُو<sup>(۱)</sup> ، ورسالة استبحقاق الإمامة (<sup>۱)</sup> ، ورسالة العباسيَّة (١) عَرْضٌ جامعٌ لنظريَّة العباسيِّنَ في الإمامة والحلافة ، ودفاعٌ رائعٌ عن حَقَهُم في المُلكِ وَلِاَيةِ أَمْرِ المسلمين ، وأساسُ ذلك عندُهُ أنهم أبناء عمَّ الرَّسولِ ، فهم أقْرَبُ الناس إليه ، وأولاهم بوراتيو.

وفي المعارف لابنِ قتيبةَ المتوفّى سنةَ ست وسبعينَ وماثتين أخبارٌ مُوجزةٌ عن بني العباس ودَعْرَبْهُمَ ودُعَاتهم ودُولُتهم <sup>(ه)</sup> .

وفي الكاملِ لأبي العباس المُبرَّد المتوفّي سنةَ خمسٍ وثمانينَ وماثتين أخبارٌ عن نَشاطِ علي بن عبد الله بن العباس السياسيِّ ، ومَوْقفِ الحلفاء الأمويِّينَ منه ، وتَضييق الوليدِ بن عبد الملك عليه ، وضَرْبو له ، وتَشْهَيرو به (١٠) .

<sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ، للسَّناوبي ص: ٢٩٢ ــ ٣٠٠.

 <sup>(</sup>۲) رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٦٧ – ١١٦.

<sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ، للسندوبي ص: ٢٤١ ــ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ ، للسندوبي ص: ٣٠٠-٣٠٣.

<sup>(</sup>۵) المعارف ص: ۳۷۰ – ۳۷۹.

<sup>(</sup>٦) الكامل ٢: ٢١٧ – ٢٢١.

وفي العِقْدِ الفَرِيد لابن عَبْدِ رَبِّهِ المتوفّي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة فَصُلَانِ عَن الدَّعْوَةِ العباسيَّةِ، أَمَّا أَوَّلُها فهو تلخيصٌ لتاريخ الدَّعْوَةِ العباسيةِ وتَطَوِّرِهَا وقِيام دَوْلَتَهَا، وهو مُتَتَخباتٌ من الرَّواياتِ والقَصَصِ (١٠). وأمَّا ثانيها فهو عناراتُ من أخبارِ عبد الله بن العباس، وعلى بن عبد الله بن العباس، ومحمد بن عليًّ، وأكثرُهَا مَتْقُولٌ عن مَصَادِر شيعيَّةٍ وعَبَّاسيَّةٍ (١٠).

وقد أخذ ابن أبي الحديد الأخبار والأشعار عن مَصادِرَ عنلفة ، ولكنَّهُ عُوّل على المصادرِ الشّيعيَّة تقويلاً كبيراً ، ونقل على المصادرِ الشّيعيَّة تقويلاً كبيراً ، ونقل على الأعبارِ التي المتازها والتُتصرَ عليها تعليهاً شديدٌ ، وتؤليدٌ بَيْنٌ ، وربماكان له يَدُ في ذلك ، فهو يتربُّهُ في أخبارِ قَتْل العباسيِّينَ للأُمويِّينَ ، ويمَدُّهُ فيها ، ومقارنةُ نُصُروعِها عنده بأصُولها في المصادرِ التي استُقامًا منها تكشفُ عن تَزيَّدِهِ ومَدُّو فيها . وهو يُنقَبُ عن الرَّواياتِ الشيعيَّةِ ويَستَقْصِيها ، ويُظْهِرُ مُبُولَةُ العَلويَّة ولا يُخْفِها .

<sup>(</sup>١) العقد الفريد ٤: ٤٧٥ — ٤٨٧.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٥: ١٠٣ – ١١٢.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ٧: ١٢١ – ١٦٤.

### (٩٠) الدَّواوينُ والحماساتُ

ومن المصادرِ المُهِيَّةِ أَيضاً الدَّواوينُ والحِاساتُ، وهي تَشْتَيلُ على أَشْعارِ عن النَّزاعِ بِينَ العربِ بِخراسانَ في العَصْرِ الأمويّ، وتَشْتَيلُ على أَشْعارِ عن عَقيدةِ المَهادِيَّ في القَرْنِينِ الأَوْلِ والثاني. وهي أشعارُ لها قيمةً عظيمةً، لأنها شواهدُ مُعاصرةً للأحْدَاثِ.

في ديوان كُتِيَّر بن عبد الرحمن الحزاعيِّ المتوفي سنة خمس وماتة، وفي ديوان الطِّرماح بن حكيم الطائي المتوفي حَرَالي سنة خمس وماتة، وفي ديوان جريرابن عطبة الحَطفيُّ المتوفي سنة أربع عشرة وماتة، وفي ديوان الفَرْدُونِ النميعيُّ المتوفي سنة أربع عشرة وماتة، وفي ديوان الفرَدُونِ النميعيُّ المتوفي سنة أربع عشرة وماتة، وفي ديوان السيّد الحميريُّ شعر الحدين بن مُعلير الأسكي المتوفي سنة أسبعين وماتة، وفي ديوان السيّد الحميريُّ وثمانين وماتة مَن المتوفي سنة النتين وماتة والمائية والمُربعين وماتة على المنافسة السياسية بين الفبائلِ العربية من المُشريَّة والمائية والرّبعية بحراسانَ في عَصْر بني أميَّة (١١)، وفيها أبياتُ عن عقيدة المهدي ورُسُوحها ودُيوعها في الناس منذ النّصف الثاني من الفَرْن الأوّل؛ وكثرة المُعالمِ والنّاصر والنّاصرة والمنافرة والمُولِي والسّوني والسّون

<sup>(</sup>١) انظر على سبيل المثال ديوان الطرماح ص : ٢٤٨، وديوان الفرزدق ١: ٣٥١.

والمنصورِ ، واسْتِغلالِ الأَمويِّينَ واليمانيَّينَ والعلويِّينَ والعباسيِّينَ لها في الدَّعوةِ إلى أنْفُسِهم ، واسْتِهواء الناس واسْهالتِهم إليهم (١).

وفي حاسة أبي تمام المتوقي سنة إحدَى وثلاثين وماثين، وفي حاسة البحتري المتوقي سنة أربع وثمانين وماثين، وفي الحاسة الشجريَّة لابن الشجريَّ المتوقي سنة الشين وأربعين وخمسائة، وفي الحاسة البَصْريَّة للبَصْرِيَّ المتوقي سنة تسع وخمسين وسنائة مختارات كثيرة لشعراء من أهل خراسان تَدُلُّ على أحوالهم الاجتماعية والسياسيَّة في أيَّام بني أُمِّة (٢).

<sup>(</sup>۱) دیوان کثیر ص: ۳۶۲، ودیوان جربر ۱: ۱۶۸، ۱۶۵۰، ۱۶۱۶، ۲۷۱، و۲۷، دوبران الفرزدق ۱: ۲۱، ۲۱۵، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۲: ۲۱، ۱۹۹۰، ۲: ۲۱، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۲: ۲۱، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ۱۹۹۰، ودیوان السید الحمیری ص: ۲۰۹، وشعر مروان بن أبي حفصة ص: ۲۰۹، وشعر مروان بن أبي حفصة ص: ۲۰۲.

 <sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال شرح حاسة أبي تمام للمرزوئي ٢: ٩٥٧، وحاسة البحتري ص: ٨٠ ٢٥٠، ٩٠٠.
 ٢٢٠ - ٢٣٠ ، والحاسة الشجرية ١: ٢١٦ ، ٢١١٧ ، ٣٣٠ ، والحاسة البصرية ١: ٢٠ ، ٢٠١٧ : ٣٨ : ٣٨ .

الفصل الأول

« العباسُ بنُ عبدِ المُطَّلب »

#### (١) مكانَّتُهُ في الجاهلية

يُشَبِّ العباسيُّونَ إلى العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشيُّ المتوفي سنة اثنتين وثلاثين (۱) . وهو عَمُّ الرسول الكريم ، وكان أَسَنَّ من الرسول بثلاث سنين (۱) . وكان أكبر رجال بني هاشم مكانةً ، وأكثرهم مالاً في الجاهلية (۱) ، فقَلَّدوه قيادتهم ، فكان رئيسهم المُطَاعَ فيهم ، والمُتُولِّي لأمورهم (۱) . وكانت إليه السفايةُ والرَّفادةُ وعارة المسجد الحرام (۵) ، فإنه كان لا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في نسب قريش ص : ١٨، وطبقات خليفة بن خياط ص : ١٠، وتاريخ خليفة بن خياط ص : ١٧، وأنساب الأشراف ٣ : ١٠ خياط ص : ١٧٩، وطبقات ابن سعد ٤: ٥، والتاريخ الكبير ٤ : ١٠ ٪ ، وأنساب الأشراف ٣ : ١٠ ووالريخ الطبقري ٤ : ٢٠٠ ، والحرب والمعلم ٣ : ١١ ، والاستيماب ص : ١٨، وجمههرة أنساب العرب ص : ١٨، وجهليب تاريخ بالن حساكر ٧ : ٢٢٩، وأحد الغابة ٣ : ١٠٩٠ ، والكمل في التاريخ ٣ : ٢١٩، وجهليب الأسماء واللغات ١ : ٢٥٧، والمبليغ والنهاية ٧ : ٢١١ ، والمبليغ ١ : ٢٥٧ ، والبليغ والنهاية ٩ : ٢٩١ ، والأسماء ٢ : ٢٥٧ ، والبليغ والنهاية ١ : ٢٥٧ ، والبليغ النهرة ١ : ٢٨٠ ، والنهرة ١ : ٢٨٠ .

 <sup>(</sup>٢) المغازي للواقدي ١: ٧٠، وطبقات ابن سعد ٤: ٥، وأنساب الأشراف ٣: ١، وتاريخ الطبري
 ٤: ٢٠٣٠، والاستيماب ص: ٨٠٠، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٣٣٠، وأسد الغابة ٣: ١٠٩،
 والكامل في التاريخ ٣: ٣٦٦، والبداية والنهاية ٧: ١٦٦، والإصابة ٢: ٧٠١.

<sup>(</sup>٣) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۳۰.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٤: ٣٢.

 <sup>(</sup>۵) طبقات ابن سعد ٤: ١٧، وأنساب الأشراف ٣: ١٥، والاستيعاب ص: ٨١١، وتهذيب قاريخ ابن حساكر ٧: ٣٢١، وأسد الغابة ٣: ١٠٩، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٧، والإصابة ٢: ٢٧١، وتهذيب التهذيب ٥: ٢٢٣.

يَّدَعُ أحداً يسُبُّ في المسجد ولا يقول فيه هُجْراً ، يَخْمِلُهم على عارتِهِ في الخَيْرِ ، لا يستطيعون لذلك امتناعاً ، لأنَّ مَلاً قريش (١١ كانوا قد اجتمعوا وتعاقدوا على ذلك ، فكانوا له أعواناً عليه ، وأسلَّمُوا ذلك إليه (٢) .

<sup>(</sup>١) ملأ قريش : أشرافهم ووجوههم ورؤساؤهم ومُقَدَّموهم الذين يُرْجَعُ الى قولهم.

 <sup>(</sup>۲) الاستيحاب ص: ۸۱۱، وأسد الغابة ٣: ١٠٩. وانظر تفسير اين جرير الطبري لقوله تعالى:
 وأجَشَكُم شفاية الحاج وعارة المسجد الحرام كمن آمَنَ بالله واليوم الآخر وجَاهَدَ في سيل الله لا يَستُوون عند الله والله لا يَستُو ن عند الله
 والله لا يَهدَي الله م الظالمين ( التوبة: ١٩) ، ( نفسير الطبري ١٠: ٧٧ – ١٨).

## (٢) تاريخ إسالامه

وأكثر الرَّواباتِ على أنه أسلَّم بعد بدر، إذ كان يَهابُ قومَهُ ، ويكُّرُهُ خلاقهم ، وكان له مالٌ مُتفرَق في قريش ، وكان يُحَامي على مَكْرِمته ومَكرمة بني عبد الطلب من السَّفاية والرَّفادة ، ويخاف خُروجَها من يده ، فشهدَ بَدْراً مع المشركين مُكْرها ، وأَسِرَ قَفَلَكى نفسه وعقيلاً ونوفلاً ابني أَخْتَرِيْهِ أبي طالب والحارث من ماله ، ورجع إلى مكة ، فكان يكتب إلى الرسول بعقبر المشركين ، فكتب إليه بغبرهم وما أعدُّوا له يوم أحد ، وحَلَّرهُ إياهم لكي لا يُصبيرًا غِرَّتُهُ مُ هاجر إلى المدينة ، وشهد فَتَحَ مكة (١) ، وغزوة خُنْيْن والطائف وتَبوك ، ونَبَتَ مع الرسول يوم خُنْيْن في أهل ببته حين انكشف عنه الناس (١) .

ورجَّحَ ابن عبد البر أن العباس أسلم قبل فنح خَيْبر، أي في السنة السابعة من الهجرة، ثم أظهر إسلامه يوم فتح مكة<sup>(٣)</sup> ، أي في السنة الثامنة من الهجرة، وكان قبل إسلامه ينْصُرُ الرسول، فقد حَضَرَ معه العقبة يشترط له على الأوس والخزرج،

 <sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٤ : ١٤ ، وأنساب الأشراف ٣ : ٣ ، والاستيماب ص : ٨١٣ ، وتهذيب ثاريخ
 ابن عساكر ٧ : ٣٣٣ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٣٥٨ ، والاصابة ٢ : ٢٧١ ، وتهذيب التهذيب ٥ :
 ٢٠٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٤: ١٨، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٣٣٦، والبداية والنهاية ٧: ١٦١، والإصابة ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>٣) الاستيماب ص: ٨١٢، وانظر الإصابة ٢: ٢٧١، والبداية والنهاية ٧: ١٦١.

ويُوكَنُدُ له البيعة عليهم منَعة للْحَسبِ والشَّرف<sup>(١)</sup> ، وكان يسَّرُّه ما يَفْتَعُ الله على المسلمين، وذلك بَيِّنٌ في مُوقفه من فَتْح خَيِّير، وفَرْحَتِهِ بظَفر الرسول وعودته سالمًا غانماً <sup>(1)</sup>.

ولكن الروايات العباسية تشير إلى أنه أسلم قبل بَدْرٍ، قال عبد الله ابن عباس (٣): «أسلم العباس بمكة قبل بَدْرٍ، وأسلمت أم الفَضَلِ معه حينتني، وكان مقامه بمكة أنه لا يُعتَّي (١) على رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بمكة خبراً يكون الأكتب به إليه، وكان من هناك من المؤمنين يتقرُّونَ به ويصيرون إليه، وكان لهم عُونًا على إسلامهم. ولقد كان يطلب أن يقدم على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فكتب إليه رسول الله ، عليه السلام : إنَّ مقامَك مجاهداً حَسَنَّ، فأقام بأمر رسول الله ه.

وشبيةً بذلك ما رواهُ أبورافع عن إسلام العباس <sup>(ه)</sup>، وكانَ غلاماً له. ولو كان العباس مُسْلِماً قبل بَكْرٍ لما أُسِرَ ولا فُودِيَ <sup>(٢)</sup>. وقد قال له الرسول حين أُسِرَ وانتُّهِيَ به إلى المدينة <sup>(٧)</sup> : «يا عباس، أَفْدِ نَفْسَكَ ، ...، قال : يا رسول الله، إلى كنتُ

 <sup>(</sup>١) السيرة النبوية ٢: ٤٩، وطبقات ابن سعد ٤: ٧، والاستيعاب ص: ١٨١، وتهذيب تاريخ ابن صاكر ٧: ٣٣٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٧٥٧، وأسد الغابة ٣: ١٠١، والإصابة ٢: ٧١. ١٧٠

 <sup>(</sup>٢) المغازي، المواقدي ٢: ٢٠٥، والسيرة النبوية ٣: ٢٠٠١، وطبقات ابن سعد ٤: ١٧ ــ ١٨، والاستبعاب ص: ١٨٦، وتاريخ الطبري ٣: ١٨، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٣٥٥، والكامل في التاريخ ٢: ٣٧٣.

 <sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٤: ٣١، والاستيماب ص: ١٨١، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٢، وأسد الغابة ٣: ١١٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ١٥٨، وتهذيب التهذيب ٥: ١٢٧.

<sup>(</sup>١) يُغَنِّي: يُحْني.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٤: ١٠، وأنساب الأشراف ٣: ٢، وتهذيب التهذيب ٥: ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) تهذيب التهذيب ٥: ١٢٣، وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٧) طبقات ابن سعد ٤: ١٤، وتهذیب تاریخ ابن عساکر ٧: ٣٣٣.

مُسْلَماً ، ولكن القوم استُكْرِهُونِي. قال : الله أعلَمُ بإسلامك ، إنْ يَكُ ما تذكرُ حقاً فالله يَجْرِيك به ، فأما ظاهرُ أمْرِكَ فقد كان علينا ، فالهدِ نَفسك ، وكان رسول الله ، وعلى الله عليه وسلم ، قد أخذَ منه عشرين أوقيةً من ذهب ، فقال العباس : يا رسول الله ، احْسِيْهًا لي من فِدَاي. قال : لا ، ذاك شيءٌ اعطاناهُ الله منك ». وكان الرسول قد أمر أصحابه بالإبقاء على حياة العباس يوم بَنْدٍ ، لأنه سار مع المشركين أمُرْغماً مضطراً ، لا راغباً مُحتَّاراً ، فقال لهم (١٠ : « مَنْ لتي العباسَ بن عبد المطلب ، عبد المعللب ، عبد المعللب ، قد يُعْ النّي ، فلا يَقْتَلُهُ ، فإنما أَخْرَجَ مُستكرهاً ».

 <sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٤ : ۱۱، وانظر أنساب الأشراف ٣ : ٢، وتهذيب ناريخ ابن عساكر ٧ : ٣٣٣،
 وأسد الغابة ٣ : ۱۱۰.

# (٣) مكانَّة في الإسلام

وكان الرسول يكرمُ العباس بعد إسلامه ويُعظّمُهُ ويُجلِّهُ ويقول: هذا عَمَي وصِنْكُ أَنِي الْهَكَنْدِ التّبِي (١) ويبدو أَنَّ العباس كان يَوَدُّ أَنْ يَلِيَ بعض الولايات ، وكان يُراجعُ الرسول في ذلك ، فكان يُردُّهُ ويَنْهَاهُ ، قال محمد بن المُكَنْدِ التيمي (١): وقال العباس: يا رسول الله ، ألا تُؤمِّرني على إمارة ؟ فقال: نَفْسُ تُنْجِها حَيْرُ من إمارة لا تُحصيها ه . وفي بعض الروايات أن على بن أبي طالب كان يَدْفَهُهُ إلى مراجعة الرسول في ذلك ، قال أبو رزين الأسدي (٣): قال على : وقلتُ للباس: سَل النبي صلى الله عليه وسلم ، يستعملك على الصَّدقة. فسأله ، فقال: ما كنت لأستُعملك على غُسالة ذُنوب الناس » ، وقال (١): «قال على : قلت للباس : سَلُ لنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، الحجابة . قال : فسأله فقال صلى الله عليه وسلم : أعطيكم ما هو خيرٌ لكم منها ، السَّقانةُ بروائكم (٩) ، ولا يُزْرُوا بها » .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٤: ٧٧، وأنساب الأشراف ٣: ٨، ٩، ١٠، والدستيعاب ص: ٨٨، ٩، ١٠، والاستيعاب ص: ٨٨٣، وتهذيب الاسماء واللغات ١: ٨٣٨، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٨٣٨، والسدا الغابة ٣: ١١٠، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٨٣٨،

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٤: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٤: ٢٧.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٤: ٢٥ وانظر تفسير الطبري ١٠: ٦٨.

 <sup>(</sup>٥) الرواء: الماء الغزير الذي يُروي من برده.

وفي بعض الرَّوابات أنَّ العباس كان يَعلَمَعُ في أنْ يجعلَ الرسولُ الحلافة لبني هاشم ، أو أنْ بَامُر الناس بَتَبجيلهم والانصياع لهم إنْ أخرجَ الحلافة منهم ، قال أبو ليلى الأنصاري (١٠) : «سمعت علياً بالكوفة يقول : يا ليتني كنتُ أطَّمَتُ عباساً ، قال العباس : اذهب بنا إلى رسول الله ، فإنَّ كان هذا الأمرُ فينا وإلاَّ أوْصَى بنا الناس . قال : فأتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فسمعوه يقول : لعنَّ اللهُ ليهود ، اتَّخذوا تُمبرَّ أنبيائهم مساجد! قال : فخرجوا من عنده ، ولم يقولوا له شيئاً » .

وكان للعباس منزلة رفيعة في أيام أبي بكر وعمر وعنمان ، وكان الصحابة يُقدِّونه ويَقْلُهُ ويَرْضُونَ حُكْمَةُ ، ويتقادُونَ له ، ويَستَبشرون به ، قال محمد بن مسلم الزهري (") : «كان أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يَقْرَفُونَ للعباس فَضْلَهُ ، ويتقدَّمونه عليه عمر مَسنَي " » . وكان فَضْلَهُ ، ويتقدَّمونه ويشاورونه ويأخذون برأيه ، واستَتشقى به عمر مَسنَي (") » . وكان عمر بن الخطاب يُعَوَّلُ على حُنكته وبصيرته ويستثقيحه ويُقاوِضُهُ في الأمور ، ويُعتدُّ به ، « وكان الذي يتنقدُ له الرأي إذا عُرضَ عليه (") » . وكان الذي يتنقدُ له الرأي إذا عُرضَ عليه (") » . وكان الذي يتنقدُ له الرأي إذا عُرضَ عليه (لله الشام (") .

. TTE : 1

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد ٤ : ٢٨، وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧ : ٢٤٨، وتاريخ ابن خلدون ٣ :

 <sup>(</sup>٢) الاستيعاب ص: ٨١٦، وأسد الغابة ٣: ١١١، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٧٥٨، والإصابة

<sup>(</sup>٣) انظر استسقاء عمر به في عام الرمادة في طبقات ابن سعد ٤ : ٢٩ ، وأنساب الأشراف ٣ : ٥ ، ٨ ، وتاريخ الطبري ٤ : ٩٩ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧ : ٢٤١ ، ٢٤٨ ، والكامل في التاريخ ٧ : ٥٥٥٧

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٤: ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٤: ٥٧، ٦٤، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٢٩.

وعندما دوَّنَ عمرُ الديوان فَرْضَ له خمسة آلاف درهم (١) ، وقبل : فَرْضَ له سبعة آلاف (١) ، وقبل : اثني عشر ألفاً (١) أو خمسة وعشرين ألفاً (١) . وفي أكثر الروايات أنه فَرْضَ له خمسة آلاف ، كفرائض أهل بَدْرٍ ، لقرابته برسول الله، فألحقه بفرائض أهل بَدْرٍ ، إلاَّ أزواج النبي ، فإنه فَرَضَ لكل امرأةٍ منهن اثني عشرَ ألف درهم (٥).

وأبْعَدُ عمرُ العباس عن الولاية والإمامة اهتداء بموقف الرسول وموقف أبي بكر منه، وخوفاً من أنْ يستأثر بنو هاشم بالنبوة والحلافة معاً، فيَشْمَخُوا بأنوفهم عِزَّا وتكبراً، ويَتَعَصَّبُوا لأَنْشُيهِم، ويَستَعَلُّوا على الناس، فَيُمَرِّقُوا جاعتهم، قال عبد الله بن عباس (٢٠) : «خرجت مع عمر في بعض أسفارِه، فإنَّا لنَسيرُ لبلةً، وقد دَنُوتُ منه، إذ ضَرَبَ مُمَّدًة رحله بسوطه، وقال (٧) :

كَذَبْتُمْ وَبَيْتِ الله يُعْتَلُ أحمدٌ ولَسمًّا نُطاعِنْ دُونَهُ ونُناضِلٍ ونُسْلِمُهُ حَنَّى أَبْنائِسا والمخلائلِ

ثم قال: اسْتَغْفِرُ الله! ثم سار فلم يتكلَّمْ قليلاً، ثم قال (^):

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٣: ٢٩٧، ٤: ٢٩، وفتوح البلدان ص: ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٣: ٢٩٧، ٤: ٢٩ ، وفتوح البلدان ص: ٤٥١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٣: ٦١٤ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٥١ ، والكامل في التاريخ ٢: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣: ٦١٤، والكامل في التاريخ ٢: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٣: ٢٩٧، ٤: ٢٩، وفتوح البلدان ص: ٤٥١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٤: ٢٢٢، وانظر تاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٧) البيتان من قصيدة لأبي طالب. (انظر ديوانه ص: ١١٠).

 <sup>(</sup>٨) البينان من قصيدة أأنس بن زنيم الكناني. (انظر أسد الغابة ١: ٩٠، والإصابة ١: ٦٩).

ومًا حَمَلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَبِـرً وَأَوْفَى ذَسَةً مِنْ محسلِ وأكْسَى لَبُرُدِ الحَالِ قبلَ ابْيِذَاله وأعْطَى لرأسِ السابق المُنجَرِّد

ثم قال: استُغفِرُ الله! يا ابن عباس، ما منع علياً من الخروج معنا؟ قلت: لا أدري. قال: يا ابن عباس، أبوك عَمَّ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأنت ابن عَمَّه، فا مَنْعَ قومكم منكم؟ قلت: لا أدري. قال: لكني أدري، يَكُرُهُون ولايتكم لهم ! قلت: لِمَ، ونحن لهم كالخثرِ؟ قال: اللهم عَقْراً! يكرهون أن تَجْمَع فيكم النَّبُوةُ والحلافةُ ، فيكون بجحاً بُجحاً! لعلكم تقولون: إنَّ أبا بكرٍ فَعَلَ ذلك! لا، واقد، ولكن أبا بكرٍ أتى أخرَّم ما حضَره، ولو جَعَلها لكم ما نَهْعكم مع قرابتكمه!

## (٤) ارتباطه بالطَّالبين

ولم يكن العباسُ يَرَكِّي نَفْسَهُ للخلاقة ، بل كان يرى أنه أحد بني هاشم ، وكان مرتبطاً بأبناء أخيه أبي طالب ، حقيظاً على صلته بهم . وكان يلوذُ بعلي بن أبي طالب خاصة ، وينحداز إليه ، ويُقشَّلُهُ على نَفْسِهِ (() ، ويسعى له في الحلاقة ، حتى تستقر في بني هاشم ، ويكون قرَزُهُ بها شرفاً لهم جميعاً ، فعندما توفي الرسول قال العباس لعلي (() : وابسُط يدك فَلَنَبايِعْك ، فقبَض يده » ، وتخلَّف عن بنَعة أبي بكر ، ومال مع على (() ، وامتنع بنو هاشم عن بيعته حتى بايعه على بعد ستة أشهر (() . ولم يزل يُرشِّح علياً للخلاقة ، ويحثُّه على التقدم إليها ، والمطالبة بها وهو يُحَالِفُهُ ، فضاق المباس به ، وألهمه بالتُخاذل والتقصيرِ ، وخوَّفه خُروجَ الخلاقة من بني هاشم ، قال عمرو بن ميمون الأودي . قال العباس لعلي حين نهاه عن الدخول في الشُورَى بعد أن علين عمر بن الحطاب فرفض ((\*) : ولم أرفَّعْك في شيء إلاَّ رجعت إلى مُستأخراً أن شاله فيمن هذا

<sup>(</sup>١) الأخبار الموفقيات ص: ٧٨٥، وشرح نهج البلاغة ٦: ١٨.

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤۸.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٣: ٢٠٨، والكامل في التاريخ ٢: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري £: ٢٣٠، والكامل في التاريخ ٣: ٢٧.

الأمر؟ فأبيتَ ، وأشرتُ عليك بعد وفاته أنْ تُعاجِلَ الأمر فأبيتَ ، وأشرتُ عليك حين سَمَّاك عمر في الشورى ألا تدخل معهم فأبيتَ . احفظ عني واحدةً ! كلما عَرْضَ عليك القوم فَقُلُ لا ، إلاّ أنْ يُولُّوك ، واحْدَرْ هؤلاء الرَّهْط ، فإنهم لا يَبْرَحُونَ يَدْفَهُوننا عن هذا الأمْرِحتى يقوم لنا به غيرُنا ، وأيم الله ، لا تَنالُهُ إلاَّ بِشْرٌ لا يَنْفَعُ معه خَيْرٌه !

#### (٥) تضخيم العباسيين لشخصيته السياسية

ولكن علماء بني العباس ذكروا كثيراً من الأحاديث والأخبار في دُعاء الرسول للعباس، وفي تاريخ للعباس، وفي تاريخ العباس، وفي تاريخ البنداء دَوْلتهم، وفي تسنية خُلفاتهم ! ونسبُوها إلى النُقات من الصحابة والتَّابعين! وقد جَمَعها ابن عساكر، وساقها في ترجمة العباس بن عبد المُطَّلب (١١)، ثم نقل المؤدِّخون المُثَّاخِّرون كابن كثير (١٦)، والسيوطي (١٦) بعضها عنه.

أما الأحاديث التي رواها علماء بني العباس في دُعاء الرسول للعباس، وولده، وحَمَّدته، وشيعته فأكثر من أن تُحَصَّم، وقد أحاطً ابنُ عساكر بها، ومنها حديثٌ أخرجه من طريق الحقطيب البغدادي عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (أ): «اللهم اغفر للعباس، ولولد العباس، ولن أحبَّهم»، وفي رواية (\*): «اللهم اغفر للعباس، ولولد العباس، وشبكتهم، 11

قال على بن حمزة الكسائي (٢٠): «فحدَّثتُ به الرشيد فاستُحْسنَهُ وقال: يا أبا

<sup>(</sup>۱) انظر تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۳۹ ـ ۲۵۳.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٠: ٥٠ ــــ ٥١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الحلفاء ص: ٢٥٦ ــ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٤) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲۳۹.

<sup>(</sup>٥) تهذیب تاریخ ابن عساکر۷۰: ۲۳۹.

<sup>(</sup>٦) تهديب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٣٩.

الحسن ، كل يوم تجيئنا بفائدة ، فدعا بدواةٍ وقرطاسٍ فكتبه بخطه وقال : ما سمعتُ قطُّ حديثًا أَحْسَنَ من هذا ، وأمرَ لي بعشرةِ آلاف درهم».

وكان الكسائي المتوفي سنة تسع وثمانين وماثة أو قبلها بقليل<sup>(۱)</sup> رَبيبَ بني العباس، إذكان مُؤدِّب الرشيد، ثم كان مؤدِّبَ ولده من بعده (۱<sup>۱)</sup>. وكان أثيراً عنده «حتى أخْرَجُهُ من طبقة المُؤدِّبين إلى طبقة الجُلساء والمُؤْنسين (۱<sup>۱)</sup>».

وأما الأحاديث التي رواها علماء بني العباس في التَّبشير بخلافتهم فهي غزيرة مشهورةٌ ، ومنها حديثُ اخْرَجَهُ ابن عساكر عن أبي هريرة قال : قال رسول الله للعباس (1) : « فبكم النَّبوةُ والمملككةُ ، وأخرجَهُ من طريق الحقليب البغدادي عن عبد الله بن عباس بلفظ آخر ، قال : قال العباس (1) : يا رسول الله ، ما لنا في هذا الأمرُ ، في المناس إلا عنه المناس المناس على الله الأمرُ ، وبكم يُختَمُ هذا الأمرُ ، وبكم يُختَمُ الله المناس قال الله النبي النبي سلّى الله الله الله النبي النبي النبي النبي النبي النبي الله النبي ال

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في التاريخ الكبير ٣: ٢: ٢: ١٩٠٩، والمعارف ص : ٥٤٥، والجرح والتعديل ٣: ١: ١٠ والمراتب التحويين، الأوبيدي ص : ١٨٠، وطبقات التحويين واللغويين، الزبيدي ص : ١٨٧، وراتب التحويين، الزبيدي ص : ١٩٧٠، والهورست ص : ٤٤، وازريخ بغداد ٢١١، ٣٠٤، ورقمة الألباء ص : ١٩٧٧، و١٩٣٠، والبداية ١٩٥٠، وإنباه الرواة، للقفطي ٣: ٢٩٥، ١٩٠٠، والبداية والبداية والمباية ١٤٠٠، وغير القبس ص : ١٩٣٠، والبداية والبداية في طبقات القراء ١: ٣٥٠، وتبدب البدايد. ٢١٣، والتجوم الزاهرة ٢٠٠٠، وبغير الرواة وعبقة النهامة وي طبقات القراء ١: ٣٥٠، والديم ١٠٠٠، والديم ١٠٠٠، والديم ١٠٠٠، والديم ١٠٠٠، وبغير المراتب ١: ٣١٠، والديم ١٠٠٠، والديم ١١٠٠، والديم ١٠٠٠، والديم ١٠٠٠، والديم ١١٠٠، والديم ١٠٠٠، ١١٠٠، والديم ١١٠، والديم ١١٠٠، والديم ١١٠٠، والديم ١١٠٠، والديم ١١٠٠، والديم ١١٠، والديم ١١٠٠، والديم ١١٠، والد

 <sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد ١١: ٤٠٦، والبداية والنهاية ١٠: ٢٠٢، وتبذيب ١٣٠٣، وانظر طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ص: ١٢٧، ووفيات الأعيان ٣: ٢٩٥، ونور القبس ص: ٢٨٥، وبغية الوعاة ص: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء ٥: ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٦، والبداية والنهاية ١٠: ٥١.

 <sup>(</sup>a) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤٦، وانظر البدایة والنهایة ۱۰: ۵۰.

<sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤٧.

عليه وسلم راكب أذ حانت منه التفاتة ، فإذا هو بالعباس ، فقال : يا عباس ، قال : تَبِيلُك ، قال : إن الله بدأ الإسلام بي ، وسيَخْتِمُهُ بغلام من ولدك ، وهو الذي يُصَلِّي بعيسى عليه السلام » . قال الدار قطني (١١ : «تَقَرَّدَ به سعيد بن سلمان عن خلف بن خليفة عن مُغيرة » ، وقال أبو نعيم الأصبهاني (١١ : «تَقَرَّدَ به لاهز بن جعفر (٣) ، وهو حديث عزيز» .

وروى بنو العباس أنفسهم أنَّ الرسول نصَّ على أنَّ العباس هو وَلَيُّ الأمْرِ وإمامُ المسلمين بعده ، فقد أخرَجَ ابن عساكرٍ من طريق الخطيب البغدادي عن أبي جعفر المنصور عن أبيه عن جده عن النبي قال (<sup>()</sup>: «العباس وَصِبِّي ووادثِي»!

وروى علماؤهم من طريق العلويين أنَّ الرسول صَرَّحَ بأنَ الحَلافة لبني العباس ، وأنهم يتداولون الحَلافة لبني يوم وأنَّ شعارَهم السَّواد ، وأنصارَهم أهلُ خراسان ، وأنهم يتداولون الحَلافة إلى يوم القيامة !! فقد أسند ابن عساكر إلى على بن موسى الرضا عن أبيه موسى بن جعفر عن جعفر بن عمد عن أبيه على بن أبي علل بن أبي طالب قال : قال رسول الله (<sup>6)</sup>: وهَبَطَ عليَّ جبريل وعلى قبل أبيه قبل سود وعامة سوداء فقلت : ما هذه الصورة التي لم آرك مَبَطتُ علي فيها تقلد ! قال : قال : قلت إلى أرك مَبَطتُ علي فيها على حق ؟

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤۷.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء ١: ٣١٥.

<sup>(</sup>٣/ ) أجد له ذكراً في المصادر التي وقفت عليها. وفي ميزان الاعتدال ٤: ٣٥٦، ولسان الميزان ٦: ٢٣٦.
٢٣٦: لاهز بن عبد الله التيمي ، بغدادي مجهول ، يُحدَّث عن الثقات بالمناكير، ويروي عنهم الأباطيل والمؤسمات!!

<sup>(</sup>٤) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٣، وانظر ص: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤٧.

قال جبريل: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للعباس ولولده حيث كانوا، وأين كانوا. قال جبريل: ليأتين على أُمّتك زمان يُبيُّرُ الله الإسلام بهذا السواد. قلت: رئاستهم ممن ؟ قال: من وَلَدِ العباس. قلت: وأتباعهم ؟ قال: من أهل خواسان. قلت: وأي شيء يملك وَلَدُ العباس؟ قال: يملكونَ الأصغرَ أهل خواسان. والحجرَ والممدرَ، والمسريرَ والمنبرَ، والذّنيا إلى المَحْشَر، والملكَ إلى المَحْشَر،

وقريب منه حديث رَّفَهُ علماء بني العباس إلى الرسول من جهة أبي هريرة، وهو حديث طويل بلومُ فيه الرسول على بن أبي طالب على مخالفته للعباس في بعض الأمر، ويشير فيه إلى أنَّ ذُريَّة العباس هم الذين يلونَ أمر المسلمين، ثم يثور عليهم وعَمَّدَةُ عليّ بن أبي طالب ، ويعيثون في الأرض فساداً إلى حين قصير، فينصرُ الله بني العباس عليهم، ويستقيم لهم الملك، ويظهر فيهم المهدي، فيعملُ بالكتاب آخر الزمان!! فقد أخرج ابن عساكر بسنده إلى أبي هريرة قال!! : «بعث رسول الله عليه وسلم، إلى عممه العباس وإلى علي بن أبي طالب فأتياه في منزل أم سلمة، فنهاهما عن بعض الأمر، فاختلفا وامتريا حتى ارتفت أصواتها، واشتد اختلافها بين يدي رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم، أغلظت ؟ أبي وعمي، وبقيتي وأضلى، وعُنصري وبقية نَسُل آبائي، خير أهل الجاهلية مَختلاً، وأفضل أهل الإسلام نَفْساً وديناً بعدي، مَنْ جهل حَمَّة فقد شَيَّعَ أَغْلَطْلية مَختلاً، وأفضل أهل الإسلام نَفْساً وديناً بعدي، مَنْ جهل حَمَّة فقد شَيَّعَ أَمُ أما علمت أن الله جكاً ذكره مُخْرِجٌ من صلب عَمَّي العباس أولاداً يُجعلُ الله حليه، مَنه م ومنهم مَهْدي أمني. يا علي، عن صفيها أمني المباس أولاداً يُجعلُ الله أما علمت أن الله جكاً ذكره مُخْرِجٌ من صلب عَمَّي العباس أولاداً أبي أمني منهم، بجملهم خلفاء ملوكاً ناعمين، ومنهم مَهْدي أمني. يا علي، عن ومنهم مَهْدي أمني. يا على المنه عنه عنه عنه العباس أولاداً أبر أمني منهم، بجملهم خلفاء ملوكاً ناعمين، ومنهم مَهْدي أمني. يا على، عن والمنه منه أنه يمنهم، يجملهم خلفاء ملوكاً ناعمين، ومنهم مَهْدي أمني. يا على المناس أولاداً أمر أمني منهم، يجملهم خلفاء ملوكاً ناعمين، ومنهم مَهْدي أمني. يا على المناس أولاداً أمر أمني منهم، يجملهم خلفاء ملوكاً ناعمين، ومنهم مَهْدي أمني الياس أولاداً يجمل الله عليه والمناس أولاداً أمر أمني منهم، يعملهم خلفاء ملوكاً ناعمين، ومنهم مَهْدي أمني أمي العباس أولاداً يجمل الله على العباس أولاداً يعمل الله على العباس أولاداً يعمل العباس أولاداً يعمل القد العرب المناس أولاداً يعمل العباس أولاداً يعمل العباس أولاداً يعمل القد العباس أولاداً يعمل العبا

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٥، وانظر حلية الأولياء ١: ٣١٦.

لست أنا ذَكَرْتُهُم، ولكن الله هو الذي ذكرهم، ورَفَعَ أصوائهم، فيخذل مَنْ انوَأَهُم، يجعل الله فيهم نوراً ساطعاً عبداً صالحاً مَهْدياً سيداً، يعثه حين فُرُقَةً من الأمر، واختلاف شديد، فيحبي الله به كتابه وسنّتي، ويُعزُّ به الدين وأولياءه في الأرض، يجبه الله في سائه، وملائكته وعباده الصالحون في شرق الأرض وغربها، وذلك يا علي، بعد اختلاف الأخوين من وَلَدِ العباس، فيقتلُ أحدهما صاحبةً، ثم تقع الفتنة، ويخرج قَوْمٌ من ولدك با علي، فيفسدون عليهم البلدان، ويعادونهم ويقترون عليهم في قُطرٍ (۱) من الأرض، فيكون ذلك أشهراً أو تمام السنة، ثم يُردُ الله عزّ وجلّ النعمة على ولد العباس، فلا تزال فيهم حتى يخرج مَهْدي أنتي فيهم، شاب عَدَثُ السنّ، ويجمعُ الله به الكلمة ويُحيى به الكتاب والسنّة، ويعيشُ في ترايؤ كانت في أمتي، يجبه ساكن السماء وساكن الأرض، فلا يزال ذلك فيه وفي تحرُبةٍ كانت في أمتي، يجبه ساكن السماء وساكن الأرض، فلا يزال ذلك فيه وفي تشرير حتى بنو عين مرم، روح الله وكلمته، فيقبضُ ذلك منهم ه!! ويجري سائر الخبر على هذا النحو من تقديم العباس وتعظيمه، وتقرير حتى بنيه في الحلافة وتأكيده (۱)!

وروى بنو العباس من جهة العلويين أنَّ الرسولَ أخبرَ عليًا أن خلافته قصيرة ، وأن بني أمية يظلمون بني هاشم جميعاً ، ثم تؤولُ الحلافةُ إلى بني العباس ، وتبقى فيهم بتقدير الله وتوفيقه فينتصفون لأنفسهم ولأبناء عمومتهم ، فيقتلون مَنْ قَتَلَهم ، ويعاقبون مَن اعتدى عليهم ، قال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس : حدثني أبو هاشمر عبد الله بن محمد بن الحنفية أنه سمع علياً يقول (٣) : «دخل العباس على

<sup>(</sup>١) القطر: الجانب والناحية.

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۷: ۲٤۹.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٦.

رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ذات يوم ، وأنا عنده في بيت أمَّ سَلَمة ، وهو مُتُوسَدٌ وسادة أدَم محشوة لِيفاً ، فألقاها إلى العباس وقال له : اجلس عليها ، قال : وأقبل عليه يُناجيه دوني بشيء لم أسمّعه ، ثم نهض فخرج . فلما توارَى قال : يا علي ، هُونَ على نفسك ، فليس لك في الأمر نصيبٌ بعدي إلاَّ نصيبٌ خسيسٌ ! وإن هذا الأمر في هذا وفي ولده ، يأتيهم الأمر عَفواً عن غَيرِ جَهْلِ طلبي ، حتى تُدْركوا بناركم ، وتَنتَهموا مثّن أساء إليكم »!

وأما الأحاديث التي رواها علماء بني العباس في تاريخ ابتداء دواتهم فقليلة ، وأهما حديث أخرجه ابن عساكر من طريق ابن شاهين عن عبد الله بن عباس عن أم الفَضْل زوج العباس بن عبد المطلب (۱) ، وهو يتعلق بمولد عبد الله بن عباس . وقد جاء فيه أنَّ الرسول «أَشَّنَ في أذنه اليمني وأقام في أذنه اليسرى» ، ثم قال لأمه : «المدعي بأي الخُلفاء». وأعلمت العباس بذلك ، فأتى الرسول فقال له : «ما شيء أخبرتني به أم الفضل عن مَوْلُودِنا هذا؟ قال : نعم ، يا عباس ، إذا كانت شيء أخبرتني به أم الفضل عن مَوْلُودِنا هذا؟ قال : نعم ، يا عباس ، إذا كانت المهدى " ومنهم المنصور ، ومنهم المهدى " .

وأما الأحاديثُ التي رَووها في تسميةِ خلفاء بني العباس فمعدودةٌ ، ومنها حديث أخرجَهُ أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي سعيدٍ الخُدري ، قال : قال رسول الله

<sup>(</sup>١) تهديب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٧، وانظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : «إذا كانت سنة خمس وثلاثين وماثة ، وذلك مخالف لتاريخ إعلان النورة العباسية ، وهو سنة ثلاثين وماثة . وقد روى مصنف أخبار الدولة العباسية أن محمد بن على بن عبد الله بن عباس قال : «قال عبد الله بن عباس قال : «قال عبد الله بن العباس : إذا كانت سنة ثلاثين وماثة ، لم يظهر أحدًّ بالشرق يرفع راية سوداء إلينا إلاَّ تُعيرً ، . (انظر أخبار الدولة العباسية ص : 119) .

صلى الله عليه وسلم (١): « يخرجُ رَجُلٌ من أهل بيني عند انقطاع من الزمانِ وظهورِ منَ الفِتَن ، يقال له : السفّاح ، فيكون إعطاؤهُ المال حَنْياً » ! قَال ابن كثير (١) : « هذا الحديث في إسناده عطية العَوْفيُّ ، وقد تكلَّمُوا فيه » . وقال ابن أبي حاتم الرازيُّ (٢) : «سمعتُ أبي وذكر عطية العوفيَ فقال : هو ضعيفُ الحديث » ، وقال (١) : « وكان الثوريُّ وهشيمٌ يُضَمَّقان حديثَ عطية » .

وأخرَجَ ابنُ عساكر من طريق القضاعيِّ عن أني ميسرة مولى العباس بن عبد المطلب قال: سمعتُ العباس يقول (\*): «كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة، فقال: قلت: نعم، فقال: ذات ليلة، فقال: قلت: أرى الثريا، فقال: أما إنه يملكُ هذه الأُمَّةُ بِعَنْدِها من صُليكَ؟!

وهذا الحديثُ مَرويٌّ من طريق عُبَيْد بن أبي قُرَّة عن الليثِ بن سعلو<sup>(٢)</sup> ، قال البخاريُّ <sup>(۲)</sup> : «عبيدٌ بغداديٌّ لا يُتابَعُ في حديثه في قضةِ العباس». ورواه أحمد بن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنيل ٦: ٣١، وانظر صحيح مسلم ٤: ٣٢٣، ٣٢٣٠، وتاريخ الموصل ص: ١٢٢، وتاريخ بغداد ١٠: ٤٩، ومشخب كنز العال في سنن الأقوال والأفعال ، بهامش مسند الإمام أحمد بن حنيل ٢: ٣٠، ومقدمة ابن خلدون ص: ٣٦٠، ٣٥٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٠، ٥٩، وتاريخ الحلفاء ص: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) البداية وا پاية ١٠ : ٩٥.

<sup>(</sup>٣) الجرح والتعديل ٣: ١ : ٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) الجرح والتعديل ٣: ١: ٣٨٣، وانظر ميزان الاعتدال ٣: ٧٩، وتهذيب التهذيب ٧: ٢٢٥.

 <sup>(</sup>٥) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٧٤٧، وانظر البداية والنهاية ١٠: ١٠، وميزان الاعتدال ٣: ٣٢، ولسان لليزان ٤: ١٣٣.

 <sup>(</sup>٦) تهذيب تاريخ ابن حساكر ٧: ٢٤٧، والبداية والنهاية ١٠: ٥١، وميزان الاعتدال ٣: ٢٢، ولسان الميزان ٤: ٢٣٠.

 <sup>(</sup>٧) التاريخ الكبير ٣: ٢ : ٢ ، وانظر تهديب تاريخ ابن عساكر ٧ : ٢٤٧ ، وميزان الاعتدال ٣ : ٢٢ ، ولسان الميزان ٤: ١٢٢٠.

حنبل في مسنده عن عبيد وقال (١٠): «هذا باطلٌ»، وقال ابن أبي حاتم الرازيُّ (٢): «سمعت أبي يقول: «هذا حديث لم يَرْوِهِ إِلاَّ عُبَيدُ بن أبي قُرَّة».

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال ٣: ٢٢، ولسان الميزان £: ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) لسان الميزان ٤: ١٢٣.

# (٦) تَعقيبٌ ونَقدٌ

تلك هي أشهر الأحاديث والأحبار التي حُنِظتَ في الاحتجاج لِحق بني العباس في الحلافة ، وهمي أحاديث وأحبار مُختَلفة ملفقة ، صَنَع علما لا بني العباس أله الحلافة ، وهمي أحاديث وأحبار مُختَلفة ملفقة ، صَنَع علما لا بني العباس العلماء المُنافِقون المُشتَلقُون في افتِعالها وَوْضِعها لبني العباس بعد أن فازوا العلماء المُنافِقون المُشتَلقُون في افتِعالها وَوْضِعها المني العباس بعد أن فازوا وحاربوهم (١١) ، فقتَل أبو جعفر محمد بن عبد الله الحسني بالمدينة ، وقتَل أخاه ابراهيم بالبصرة ، وقتَلَ أبو جعفر محمد بن عبد الله الحسني بالمدينة ، وقتَل أخاه المراهم بالبصرة ، وقتَلَ أنوا المحاملة مبراها (١٠) . وجعل بُرُورُة الحسنين في الإمامة وورائة المُلكِ ، والنّهال عن حقيله الانتصار لنظرية العباسيّن في الإمامة وورائة المُلكِ ، والنّهال عن حقيم في الحلاقة ، كما جعل يُغربهم ينقض نظرية العلويّين في الإمامة وورائة المُلكِ ، والنّهال عن حقيم في الخلاقة ، كما جعل يُغربهم ينقض نظرية العلويّين في الإمامة وورائة المُلكِ ، والنّهال عن وتقويض مؤهم في الخلاقة ، كما جعل يُغربهم بيقض على لَقَبِ المَهْليّ أنه ، فحاول المُلكِ ، وعَالمَه على لَقَبِ المَهْليّ ، فعالم المَوالِق المُلكِ ، وعَلقَ المُعْلِق المُلكِ ، وعَلقَ المُعْلِق المُعْل

 <sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٤: ١١٤، وتاريخ الطبري ٧: ٥٦٧، والعقد الفريد ه: ٧٩، وتاريخ الموصل
 ص: ١٨٢، والكامل في التاريخ ه: ٣٣٠.

<sup>(</sup>٢) انظر ثورة الحسنيين في تاريخ خليفة بن خياط ٢ - ١٤٩٦، وأنساب الاثراف ٣ - ١٩٢٨، وتاريخ المعقوب ٣ : ١٩٢٨، وتاريخ المعقوب ٣ : ١٩٣٧، والأخبار الطوال صن ١٩٦٠، وتاريخ الطبي ٧ : ١٩٣٧، والكرائي قال إن التاريخ و ١٩٢١، والدون والحدائق ٣ : ١٩٣٧، والكامل في التاريخ و ١٩٢١، و١٩٠٠، ١٩٥٠، والنجوم الزاهرة ٢ : ٣ ، وتاريخ الحقام صن : ٢٩٦، وتشارات الذهب صن : ٢٣٣ ، والعمرات الذهب صن : ٢٣٣ ، والعمرات الذهب صن : ٢٣٣ ، والعمرات المحارك الملاكزور عبد المحريز المعروي صن : ٧٥، والعباسيون الأوائل ١ : ١٧٣٠ . ١٧٣٠ . والعباسيون الأوائل ١ : ١٧٣٠ .

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٦.

تجريدُهُم منه، وتأتَّى لاطلاقِه على ابنِهِ محمل<sup>ِ (١)</sup>، حتى يَنفَرِدَ العباسيون باللَّقبِ، ويَستَقَلُوا به.

واستَلَهُمَ العلماء المُداهِرُونَ المُصانِعونَ أفكارَهُ وآراءهُ ، فانطَلَقُوا يَبتدِعونَ الأحاديثَ والأخبارَ في استحقاقِ العباسيِّنَ للخلافةِ ، ويُردَّدُونَ أَنَّ الرَّسولَ أوصَى لم ، وأن لا يَظهُرُ في غيرِهم !! وشاركهم الشعراء في ذلك ، فراحُوا يَهتَفُونَ بأنَّ العباسيِّن أَوْلى بالخلافةِ ، وأَحَنُّ بها ، لأنهم أبناء عمَّ الرَّسولِ ، فهم أَقرَبُ إليه من العَلوييّن ، لأنهم أبناءُ ببتِهِ ، فإنَّ العمَّ مُقَدَّمٌ على الأسباطِ في الورائةِ ، كما هو مُقرَّرٌ في الشَّرِيعةِ الإسلاميةِ ، واستَرسَلُوا في اللَّب عن حققِهم في الحلاقة ، وبالغُوا فيه مبالغَة شديدة (٣) . واخترَعَ بَعْضُهُم حديثاً لأبي جعفر رعم فيه أنَّ ابنَهُ محمداً هو المَهديُّ (٣).

ومما يَدُلُنُّ على توليدِ تلك الأحاديثِ والأخبارِ أنه ليس لها أصْلٌ في المصاورِ المختلفةِ المُتَكَنَّمةُ والمُتَأْخَرَةِ، التي ترجَمَّ مُصَنَّفهما للعباس بن عبد المطلب ترجمةً وافقةً ، وتَحَرّوا اللَّقَّةُ والصَّبطُ فها نَقْلُوا من أخبارِ حياتِهِ في الجاهلية والإسلام ، مثل الطبقاتِ الكبرى لابن سَعْلَو، وأنساب الأشراف للبلادريَّ ، والاستيعابِ لابن عبد البر ، وأسد الغابة لابن الأثير، وتهذيب الأسماء واللغاتِ للنَّووي ، والإصابة ، وتهذيب التَّهاء واللغاتِ للنَّووي ، والإصابة ، وتهذيب التهذب التهدُ

ومما يَدُلُّ على تَوْليدِها أيضاً أنه ليس لها أصْلُ في كُتُبِ الحديث التي اقتَصَرَ مُؤلِّقُوها على جَمع الأحاديثِ الصحيحةِ، وتَعرَّزُوا من الأحاديثِ الضعيفةِ، مثل

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۹: ۱۹.

<sup>(</sup>٢) انظر كتابي الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص: ١٠٧ — ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١٣: ٢٨٧.

صحيح البخاريّ، وصحيح مسلم، فإنه لم يَرِدْ فيهما إلاَّ أحاديثُ قليلةٌ في مناقِبِ المُعباس بن عبد المطلب، واينبِو عبد اللهِ، وهي أحاديثُ لا صِلةً لها بالحلافةِ والسياسةِ (١)، وقد أسقَطَ البُخاريُّ ومُسلِمُ الأحاديثَ التي تُنبئُ بُخلافة بني العباس، ولم يُحرِّجاها، لأنها لم تَصِحَّ عِنْدَهما (١)، واتَّهمَ البخاريُّ بعض ما كان مُتداولاً منها ورَدَّهُ (١).

ومِنَ المَعروف أنَّ أحمدَ بن محمد بن حَنْبَلِ الشَّيبانيُّ المتوفَّى سنةَ إحدى وأربعين وماثنين'' لم يَتَشْدُدُ في رِوايَةِ الحديثِ تَشْدُّدُ البخاريُّ<sup>(٥)</sup> ، ومُسلمر<sup>(١)</sup> ، بل

<sup>(</sup>١) انظر ضحى الاسلام ٢: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) انظر ضحى الاسلام ٢: ١٢٣.

 <sup>(</sup>٣) الثاريخ الكبير ٣: ٢: ٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٢٤٧، وميزان الاعتدال ٣: ٢٢،
 ولسان للبزان ٤: ١٣٧.

<sup>(</sup>٤) اغظر ترجمه في التاريخ الكبير ١: ٧: ٥، وتاريخ الطبري ٨: ٧٣٧، والجرح والتعديل ١: ١: ٨، ٥٠ وتاريخ بغداد ٤: ١٤؟ وتبذيب تاريخ ابن حساكر ٢: ٣١، والكامل في التاريخ ٣: ٣٤١ ٧٤، ٧: ٨، وترقيب الأسماء واللفات ١: ١١٠، ووفيات الأعيان ١: ٣٠، وتذكرة الحفاظ ١: ٣٠، والبداية والبداية ١: ٣٠، وتغريب التهذيب ١: ٧٧، وتقريب التهذيب ١: ٧٧، وتقريب التهذيب ١: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) انظر ترجت وشروطه في جمع الأحاديث في الجرح والتعليل ٣: ٢: ١٩١١، وتاريخ بغداد ٢: ٤، وطبقة الشافعة التخليل ١٩١٣، وتأديم بغداد ٢: ٤، وطبقات المخابلة لاين أبي يعلى ١٠١١، وتهذيب الأسماء والغاند ١٤ ١٠، ١٥، ووطبقات الأحيان ٤: ١٥، ١٥ والد كون أخفاظ ٢: ٥٥، والبايلة والنهاية والنهاية ١١: ٤٢، والوافي بالوقيات ٣: ٢٣، ١٥، وتبليب الشفيب ٤: ٤١، وتقريب التهذيب ٢: ١٤٤، وهذرات الذهب ٢: ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته وشروطه في جمع الأحاديث في الجرح والتعديل ٤: ١: ١٨٢، وتاريخ بغداد ١٣٢; ١٠٠٠ والمنتظم لابين الجوزي ٥: ٣٣، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعل ١: ٣٣٧، وتبليب الأسماء واللغات ٢: ٨٨. ووفيات الأحيان ٥: ١٩٤، وتذكرة الحفاظ ٢: ٨٨ه، والبداية والنهاية ١١: ٣٣، وتهذيب التباهر ٢: ١٤٤، وضميمي الأسلام ٢: التبديب ١: ١٤٤، وضميمي الأسلام ٢: ١١.

تساهل فيها بعض التساهل، فلم تَبلغ أحاديثهُ مَبلَغَ أحاديثِ البخاريُّ ومسلم في الصَّحةِ، بل كان فيها كثيرٌ من الأحاديث الصَّعيفةِ. (١

وعلى الرغم من أنه رَوَى أحاديث في مَحاسِنِ العباسِ بن عبدِ المطلبِ ومحامدِهِ، فإنه أنكرَ بعضَ الأحاديثِ التي تُبشَرُّ بخلافةِ وَلَدِهِ، وتُشيرُ إلى كثرةِ الحُلفاء منهم وتَقْطَعَ بِتَعاقَبِهِم على وِلاَيَةِ أَمْرِ المسلمين، وكان أوَّلَ مَنْ سبقَ إلى الحكم عليها بالمطلان (٢)

وارتاب بها أبو حاتم محمدً بنُ ادريس الرَّازِيُّ المتوفَّى سنةَ سبع, وسبعينَ والتينِ (") وصَعْفَها (الله وَ وَكانَ أَحدَ أَنْمَةِ الخَفَّاظِ الأنباتِ العارفينَ بِعللِ الحديثِ والمَثْرِخُ والتعديلُ ، كما ارتابَ بها الدَّارقُطْنِيُّ المتوفِّى سنةَ خمس ونمانين وثلاثماتِ (") ، وصَعْفَها أَيْضاً (") . وكانَ إمامَ مَعْرِهِ في أسماء الرَّجالِ وصِناعَةِ التَّمليلِ والمَثْرِخُ والتَّعديلُ ، والسَّاعِ الرَّوايَةِ والاطلاعِ التَّامِّ في الدَّرايةِ . وشكَّ فيها غيرُهُم من عُلماء الحديث وتُقَاده ، وذَهَوُها (") .

<sup>(</sup>١) ضحى الاسلام ٢: ١٢٣.

<sup>(</sup>۲) . لسان الميزان ٤ : ١٢٣ .

 <sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في الجرح والتعديل ٣: ٣: ٢٥، وتاريخ بغداد ٢: ٧٣، والكامل في التاريخ ٧: ٩٣.
 ٩٣٤، وتذكرة الحفاظ ٢: ٥٦٧، والبداية والنهاية ١١: ٥، وتهذيب التهذيب ٩: ٣١، وتقريب التهذيب
 ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان ٤: ١٢٣.

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمته في تاريخ بغداد ١٦: ٣٤، والمنتظم لابن الجززي ١٠ ١٨٣، ووفيات الأعيان ٣: ٢٩٥، ووفيات الأعيان ٣: ٢٩٧، وتذكرة الحفاظ ٣: ٩٩١، والبداية والنهاية ١١: ٣١٧، وغاية النهاية في طبقات القراء ١: ٨٥٥، وشيدرات اللهمب ٣: ١١٦، وظهر الاسلام ٢: ٤٧.

<sup>(</sup>٦) تهذیب تاریخ ابن عساکر.٧: ۲٤٧.

<sup>(</sup>V) تهذیب تاریخ ابن عساکر V: ۲۲۸ ، ۲۲۳ ، ۲۴۹ ، ۲۴۰

وحَصَرَ ابنُ خلدونَ الأحاديثَ المُنْبِئةَ بِظهورِ المَهْدَيُّ فِي الأَمْتِ ، أو بظهورِ و في العباسيّن ، وحَصَرَ الأحاديثُ أَهْلِ البَيْتِ بعامَةٍ ، أو بظهورِ و في العباسيّن ، وحَصَرَ الأحاديثُ المُؤْذنة باقبال الرَّاياتِ السُّدِيْ مَن المُشرقِ ، أو في العباسيّن ، وحَصَرَ الأحاديثُ المُؤذنة باقبال الرَّاياتِ السُّودِ مِن المُشرقِ ، ونظرة أهما وشعارِهم ، السُّودِ مِن المُشرقِ ، أَسَادِها وطُرَق روايتها ، وكشفَ عن عُيرِبها وعِلَلها ، وَرَدَّ أكثرَها ، لأنه وَجَدَ في سلسلة رُواةِ كُلُّ حديثِ منها رجلاً ضعيفاً أو مُدَلِّساً أو مُتَهماً ، أو كَذَّباباً ، وقال بعد أنْ تَتَبَع أقوالَ العلماء فيها ، وجمع أحكامهم عليها ، ودَرَسَها ومَحَصَها (") : «هذه جملةُ الأحاديثِ التي خَرَّجَها الأممة في شأن المَهْدي وخُروجِةِ آخِرَ الزَمانِ ، وهي أحاديثُ لم يُخلُص منها من الثَقْدِ إلاَ القليلُ ، أو الأقلُّ منه ».

وَرَجَعَ النَّووِيُّ إِلَى أَسْهَرِ كُتُبِ الحديثِ، واستَقصى أكثر ما وَرَدَ فيها من أحاديثُ معدودةً، وهي أحاديثُ معدودةً، وهي تعدودةً وهي تعدودةً وهي تعدودةً لا صلة لها بالحلاقة والسياسة ، فهي تنحيرُ في رعاية الرسول لِمَمَّهِ ، وتُوقيرِه له ، وإنزالِه إياه بمنزلة الوالدِ من الوَلَّدِ، ودعائهِ له بالخَيرِ والبَرَكةِ ، وتبتُن عمر بن الحطاب به ، يقول (أ) : «في صحيح مسلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم قال وقد ذكر العباس : « يا مثلُ المعرب الصاد ، أي مثلُ أبيه » ، هو بكسرِ الصاد ، أي مثلُ أبيه . ويكا والمراس : « والذي

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون ص: ٥٥٥ ــ ٧٤ه.

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ص : ٧٤.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٥٨، وانظر البداية والنهاية ٧: ١٦٢.

نفسي بيدو ، لا يدخُلُ قلبَ رجلِ الإيمانُ حتى يُحيَّكُم لله ولرسوله ، ثم قال : «أيها الناس ، مَنْ آذَى عمَّى فقد آذاني ، فإنما عمَّ الرَّجلِ صِنْقُ أبيه ، وفي الترمذيَّ أحاديثُ أخرى في فَضْلِ العباس . وثبت في صحيح البخاريَّ أَنَّ عمر بن الحطاب رَضِيَ الله عنه ، كان إذا فَحَطُوا استُسقَى بالعباسِ فقال : «اللهم إنا كنا نَتَرسَلُ رَضِيَ الله بَيْنَا فَاستَقينا ، فَيُسقَوْنَ ، ومناقِبُهُ للهِ بَنِينًا فَسقينا ، فَيُسقَوْنَ ، ومناقِبُهُ كَيْرَةً مشهورةً .

وما ذكرَهُ النَّوويُّ من أحاديثُ في فضائلِ العباس بن عبد المطلب مُرُويُّ في المَصادرِ المختلفةِ التي ترجمُ أصحابُها له ، ودقِّقوا فيا حملُوا من أخبارِ حياتِهِ، فالنَّبُوا المُتَّفَقَ عليه منها ، ولم يَخرُجُوا منه ، وأعْرَضُوا عن المشكوكِ فيه منها ، ولم بأبُهُوا له .

وأغفلَ الإخباريُّونَ والمُؤرِّخُونَ الثقاتُ جميعَ الأحاديثِ التي وُلِّدَتْ ورُوِّجَتْ لِيَغْمِ فِي وراثةِ الرسولِ، وتأكيد حَمَّهِم فِي الحَلَوْنِينَ فِي وراثةِ الرسولِ، وتأكيد حَمَّهم فِي الحَلَافَةِ، وتَبْهوا على أنه قد أشيع أنَّ الرسولَ أخبرَ عَمَّهُ العباسَ بن عبد المطلب أن الحَلافة تصيرُ إلى بنيهِ، وأنَّ العباسيِّينَ تَمسكُوا بهذا القولِ، وتتناقلوهُ، واعتَملُوا عليه في الدَّعِوةِ إلى أنفسهم، وصَربُوا المواعيدَ لقيامٍ دَوَّلَيْهِم، قالَ مُصنفُ العيون والحداثق (١) : «قيل: إنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلَّم أعلَمُ عمَّهُ العباسَ أنَّ الحلاثة تَوُولُ إلى وَلَدِهِ، فلم يَزَلُ وَلَدُهُ يَتَوقُونَ ذلك ، ويَتَناوَلُونَ أخباراً بيتَهم، ويسمونَ عملد بن علي ينظرُ أوقاتاً معلومةً عنده، وينتظرُ الأمرَ لولَدِهِ، ولا يُسمَّى أحداً». وكان عمل بن في لها أيقلُ الأمرَ لولَدِهِ، ولا يُسمَّى أحداً». وكان يقولُ (١) : «لنا ثلاثة أوقاتٍ : مُوتُ الطاغيةِ يزيد [بن معاوية]، ورأسُ المائة،

العيون والحداثق ٣: ١٨٠ ، ١٩٩ ، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٢١ ، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٨
 ٤٠٨

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٨٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤١١، والبدء والتاريخ ٦: ٩٥، والعيون والحدائق
 ٣: ١٩٩، والكامل في التاريخ ٥: ٨٠، والنجوم الزاهرة ١: ٣١٩.

وَقَتْنُ بِافِرِيقِيةَ ، فعند ذلك يَدْعو الناس الدعاةُ ، ثم يُقبلُ أنصارُنا من المَشْرِقِ ، حتى يُوردُوا خُبُولَهُمُ أَرضَ المَغْرِبِ ، وَيستَخْرِجُوا مَا كَنَرَ الجَبَّارُونَ فِبها .

وأمَّا سائر الأحاديثِ والأخبارِ السياسيةِ السُّبَشَرَّةِ بَخلافةِ العباسيين، والمَسْتُورَةِ في تَرجَمَةِ العباس بن عبد المطلب في بعض المصادر التاريخية، فهي من قَصَص النَّعوةِ العباسيةِ، وقد عَوَّلَ العباسيون على التَّبنواتِ والتَّكَهُناتِ تعويلاً كبيراً (١)، حتى كانت أقوى وسائلهم الدعائية، وأمضى أسلحتهم الإعلامية.

وذَكَرَ مصنفُ أخبارِ الدولةِ العباسيةِ أنَّ العلويَّينَ كانوا مُستَودَعَ العِلْمِ بمسيرِ المثلاقةِ ، وأنَّ العباسيِّن أخلوا ذلك العِلْمَ عنهم ، فإنَّ أبا هاشم عبدَ الله بن محمد بن المنتقةِ ورَّتُهُ لهم ، يقول (1) : روى «يونس بن ظبيان عمن حَدَّتُهُ عن أبي جعفر عمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب أنه سُيُلَ عن آل العباس : هل طالب وطَعَن الحسنُ ، وقدم على معاوية إلى الشام ، فتصاحبَ الحسنُ والحسينُ فقال لها: إنكا ورثيًا أبي دوني ، وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلي بن أبي غلل لها: إنكا ورثيًا أبي دوني ، وإن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلي ، فقد عربي ، على الفضلُ ، ولا كلب ، أعطوني بعض ما أتجتًا به من أبي ، فقد عربيًا العشر ، عنال الحسن للحسين : يا أبي ، هو أخونا وابن أبينا ، فأعطاه الحسن صحيفة صفراء فيها وأبينا ، قاطوا مشمن على أبينا ، قاطا الحسن تكون ، وكيف تكون ، ومي

<sup>(</sup>١) انظر الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري، مقالة في دراسات عربية وإسلامية، مهداة الى إحسان عباس، الجامعة الأميركية في بيروت، ص: ١٣٦، وراجع ضحى الاسلام ٣: ٣٤٣، ٢٤٤، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٤.

تقومُ ، ومتى زمانُها وعلامتُها وآيائها ، وأي أحياء العرب انصارهم ، وأسماه رجالم يقومون بذلك ، وكيف صفحُهُم وصفةُ رجاهم وثبًّاعِهم . فكانت تلك الصحيفةُ عند عمد بن على بن الحنفية ، حتى إذا حَصَرَهُ الموتُ ، دَفَعَها إلى ابنه عبدالله بن محمد ، وهو الذي يكنّى أبا هاشيم ، فكانت عنده ، حتى إذا حضرهُ الموتُ ، وذلك عند منصر فيه الموت ، من عند الوليد بن عبد الملك ، ومات بالحُميَّمةُ عند محمد بن على بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن على أن عكانت عند محمد بن علي بن علي وأوصاه بما أحبَّ ، فكانت عند محمد بن علي أ ، وكان وريسهُم وسيَّدهُم وكبيرهم . وأبو هاشيم هو الذي قال نحمد بن علي أ ، وإراهيمُ ابنَ عم الله ولا العباس نصيبُ فيا يذكرُ من رايات بني هاشيم؟ فقال له أبو ابن عرف عمد بن علي الأ لكم من أهل بيّت بَيكم إ فقال له محمد بن علي أ . وكيف ذاك يا أخي ؟ فقال له : هل ترى هذا الغلام ، يعني ابراهيم ! هو صاحبُ وكيف ذاك يا أخي ؟ فقال له : هل ترى هذا الغلام ، يعني ابراهيم ! هو صاحبُ وكيف ذاك لك ابنان : عبد الله وعبيّلهُ الله ، فيتلكن ويتيناسُلُ المُلكُ في أولادِهاه . فيكرنُ لك ابنان : عبد الله وعبيّلهُ الله ، فيتلكن ويتيناسُلُ المُلكُ في أولادِها . فيكرنُ لك ابنان : عبد الله وعبيّلهُ الله ، فيتلكن ويتيناسُلُ المُلكُ في أولادِها . فيكرنُ لك ابنان : عبد الله وعبيّلهُ الله ، فيتلكن ويتيناسُلُ المُلكُ في أولادِها .

وروى ابنُ أبي الحديد ما يشبه ذلك ، فقد حكى عن أحدِ العَلويَّينَ في زمانِهِ أَنَّ ابنا هاسم عبد الله بنِ العباسِ أنَّ الماسم عبد الله بنِ العباسِ أنَّ الحاشم عبد الله بنِ العباسِ أنَّ الحافة سَتُوُّولُ إِلَى وَلدِهِ ، وَبَيَّنَ له الأمر في حياتِهِ ، فلما ذَنَّ الْجَلَّهُ ، وأَحَسَّ بالموتِ ، أعطاهُ كُتُبَهُ ، وأوصى له بالإمامة ، وأمَرْ شيعَتُه بالباعِدِ ، وألزَّمَهُم طاعَتَه. وزاد على ذلك أنَّ على بن أبي طالب كانَ قد ألمَحَ إلى عبد الله بن العباس أنَّ الحلاقة ستتَحوَّلُ إلى ولدِهِ ، وأنَّ عمد بن الحَققيَّة وَقَقَهُ على الأمر ، وَبَسَطَ له القولَ فيه ، وأنباً بني أميتَة به ، يقولُ مُعَمَّبًا على خبر ولادة على أبن عبد الله بن العباس (١) ، وتَسْمِيّوَ على أميّة به ، يقولُ مُعَمِّبًا على خبر ولادة على أبن عبد الله بن العباس (١) ، وتَسْمِيّوَ على أميّة به ، يقولُ مُعَالًى على خبر ولادة على أبن عبد الله بن العباس (١) ، وتَسْمِيّوَ على أميّة به ، يقولُ مُعَمِّبًا على خبر ولادة على أبن عبد الله بن العباس (١) ، وتَسْمِيّوَ على

<sup>(</sup>١) أنظر الحبر في الكامل للمبرد ٢: ٢١٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٣٥، والعقد الفريد ٥:

بنِ أبي طالبِ له علمياً ، وتَكْتِيَتِهِ إياه أبا الحسن ، وتُلقيبِهِ له أبا الأملاك (١٠ : ١ سألتُ التَّقَيبَ أبا جعفر بحيى بن محمد بن أبي زيدٍ ، رَحمَهُ الله تعالى نفلتُ له : من أيَّ طريق عَرْفَ بُنو أَميَّةً أَنَّ الأمرَ سَيْتَقِلُ عنهم ، وأنه سَيِّليهِ بنو هاشم ، وأولُ مُن يلي منهم يكونُ أسعه عبد الله ؟ ولِمَ مَنعوهُم عن مناكحة بني الحارث بن كعب ، لعِلْمِهِم أنَّ أُولًا وَلَنَ مَن يَلِي الأَمرَ من بني هاشم تكونُ أُمَّهُ حارثَيَّةً ؟ وبأيَّ طريق عَرْفَ بنو هاشم أنَّ الأمرَ سيسيرُ اليهم ، و بملكه عبيدُ أولادهم ، حتى عَرْفُوا صاحبَ الأمر بعينِه ، كما قد جاه في هذا الخبر!!

فقال: أضلُ هذا كلَّه محمد بن الحَنَفيَّةِ، ثم ابنهُ عبد الله المكنَّى أبا هاشم. قُلتُ له: أفكانَ محمد بن الحَنَفيَّةِ مَحْصوصاً من أمير المؤمنين عليه السلامُ بِعلم يَستَأْثِرُ به على أَخَوْيُهِ حسنِ وحسينِ عليهما السلام؟ قال: لا، ولكنهما كنَّا وأذاعً. ثم قالَ: صَحَّتِ الرَّوايَّةُ عندنا عن أسلافِنَا وعن غيرِهم من أرباب الحديث أنَّ عليًا عليه السلامُ لما قُبِضَ أنى محمدُ ابنهُ أَخَوْيُهِ حسناً وحسيناً عليهما السلامُ ، فقال لها: أعطياني بيراثي من أبي ، فقالا له: قد علمت أنَّ أباكُ لم يتركُ صفراء ولا بيضاء! فقال: قد علمتُ ذلك ، وليس ميراثُ المالِ أطلبُ ، إنما أطلبُ ميراثُ المالِ أطلبُ ، فيها ذِكْرُ دولة بني العلم ، ... ، فَدَفَعَا اليه صحيفةً ، لو أطلعاهُ على أكثرَ منها لَهلِكَ ، فيها ذِكْرُ دولة بني العام ...

قال أبو جَعَفَرِ: وقد كان محمد بن الحنفيّةِ صَرَّحَ بالأمرِ لعبد الله بن العباس ، وعَرَّقَهُ تَفصيلُهُ ، ولم يكن أمير المؤمنين عليه السلام قد فَصَّلَ لعبد الله بن العباس الأمرَ ، وإنما أخبَرهُ به مَجملًا ، كقولِهِ في هذا الحبرِ: «خُذْ البك أبا الأملاكِ»،

١٠٣ ، والبدء والتاريخ ه: ١٠٥ ، ٦ : ٧٥ ، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٨ ، ووفيات الأعيان ٣: ٢٧٤ ، والفخرى في الآداب السلطانية ص: ١٣٥ ، وشدرات اللهب ١ : ١٤٨ .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٤٨ -- ١٥٠.

ونحو ذلك مما كان يُعرِّضُ له به ، ولكن الذي كشفَ القناعَ ، وأبرَزَ المَستورَ عليهِ هو محمد بن الحَنفيَّة.

وكذلك أيضاً ما وصل إلى بني أميةً من عِلْمٍ هذا الأمرِ، فإنه وَصَلَ من جهةٍ محمد بن الحنفيّةِ، وأطلّعَهُم على السِّرُّ الذي عَلِمَهُ، ولكن لم يَكشُفِ لهم كَشفَهُ لبنى العباس، فإنَّ كَشَفَهُ الأمرَ لبنى العباس كان أكمَلَ.

قال أبو جَعَفَر: فأمَّا أبو هاشم ، فإنه قد كان أفْضى بالأمر إلى محمد بن عليًّ بن عبد الله بن العباس، وأطلَّمهُ عليه ، وأوضَحَهُ له . فلما حَضَرَتُهُ الوفاةُ عُقَببَ انصرافِهِ من عند الوليد بن عبد الملك ، مَرَّ بالشَّراةِ ، وهو مريضٌ ، وعمد بن عليًّ بها ، فَدَفَعَ إليه كُنَبُهُ ، وجَعَلَهُ وَصِيَّهُ ، وأَمَرَ الشَّيعةَ بالاختلاف إليه .

وكان العباسيُّونَ يُسمُّونَ الصحيفة الصفراء التي سلَّمَها أبو هائسم عبد الله ابن عمد بن الحنفية إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس وصحيفة الدولة، قال أبو جعفر يحيى بن محمد بن أبي زَيْهِ (١١) : ﴿ وَرَى أبو الحسن علي بن محمد اللّوفليُّ ، قال : حدثني عسى بن علي بن عبد الله بن العباس ، قال : لمَّا أَرْدُنَا الهرب من موان بن محمد ، لمَّا قَبَضَ على إبراهيم الإمام ، جعلنا نسخة الصحيفة التي دَفَها أبو هاشم بن محمد بن الحنفية إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وكان آباؤنا يُستُونَها صحيفة الدولة ، في صندوق من نحاس صغير ، ثم دَفناهُ تحت زَيَونات بالشَّراةِ لم يكن بالشَّراةِ من الزيتونِ عَيْرُهنَّ . فلا أفضى السلطانُ إلينا ، ومَلكنا الألمَّر ، أَرْسَلنا إلى ذلك المَوضع ، فَبُحِثُ وحُثِرَ ، فلم يُوجَدُ فيه شيءٌ ، شَيْنًا الحَفْرُ الماء ، ولم نجد شيئاً » .

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٤٩.

ولم يعتمد العباسيون على الأخبار والتُنبؤات في المَرحَلة السَّريَّة من دَعَوْتِهمْ ، بل اعتمدوا عليها أيضاً بعد قيام دولَيهم ، فقد كان عند المتصور دفائر كثيرة صغيرة وكبرة ، لا يَطلعُ عليها أحدُ غيره ، وكان فيها علم أخبار الزمان ، وما سيقع لأهل والبيت على منَّ الأيام ، وقد دَفَعَها إلى المهديِّ قبل وفاتِه ، وأوصاه أن يَحرُصَ عليها ، ويستعين بها ، للتَغلَّب على ما يُلمُّ به من هُموم ، وما يعرِضُ له من خُطُوبٍ ، قال الهيش بن عدي الطالي (١٠ : «كان له سَفَظُ فيه دفائرُ عليهِ ، وعليه قَفْل ، لا يَأْمَنُ على فَتحِيهِ ومائن له من خُطُوبٍ ، قال الهي يليه سَلَمَةً على فَتحِيهِ ومائن له من أن اللهي يليه سَلَمَةً الله ذلك السَفَظ إذا دعا به ، فإذا غاب حَثَادٌ أو خَرَجَ ، كان الذي يليه سَلَمَةُ الحَالي وم القيامةِ ، فإنْ أمن الخير ، فإنْ وما هو كان لهي يوم القيامةِ ، فإنْ أمرً ، فانظر في الدفتر الأكبر ، فإنْ أَمَّتُ فيه ما تُريدُ ، وإلَّه فائلُو والثالث ، حتى بلغ سبعة ، فإنْ فَمَل عليكُ

ويتَّفِيحُ ثما سَلَفَ أنه كانَ للعباس بن عبد المُطَّلِبِ مَرَّلَةٌ كبيرةً في الجاهليّة ، فقد كانَ رئيسَ قومِهِ وقائدَهم ، وقد دَقَعَهُ ارتباطُهُ بقومِهِ ، وخَوفُهُ على مكانَتِهِ ، وحِفاظُهُ على مَنافِمِهِ للى النَاخُرِ عن اللَّحولِ في الإسلام ، وتشيرُ الرواياتُ غير العباسيّة إلى أنه أسلَمَ بعدَ بَدْرٍ ، وكَسَمَ إسلامَهُ ، ثم أُعلَنَهُ في السنةِ الثامنةِ من الهجرةِ ، وكانَ قبلَ إعلانِ إسلامِهِ يُعينُ الرسولَ ، ويكتُبُ إليه بأخبارِ المشركين . أمَّا الرواياتُ العباسيّةُ فتدلُّ على أنَّهُ أسلَمَ في السنةِ الثانيةِ من الهجرةِ . وكان الرسولُ يَبرُّهُ ويُجلُّهُ ويُومِي به خيراً بعد إسلامِهِ . وكان أبو بكرٍ وعمر وعيان يُعظَمِقَهُ ويُشاوِرونَهُ ويأخذونَ برأيهِ . ويظهر أنه لم يكن له طموحٌ سياسيّ ، فإنه لم يكن يُرشَّعُ نفسهُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٨: ١٠٣، والكامل في التاريخ ٦: ١٨.

للخلافة، بل كانَ يأوي إلى عليّ ابن أبي طالب، ويتحرَّبُ له، ويُقَلِّمُهُ على الفحلافة، وزعموا الفحسد. ولكن العباسيِّنَ جعلوا له شخصيةً سياسيةً، وهَوَّلُوا سَعَيَهُ للخلافة، وزعموا أنَّ الرسولَ نَصَعَ على إمامَيْهِ، وَيَشَرَّ بخلافةٍ وَلدِهِ، وأشاعُوا أحاديثُ وأخباراً تَقطَعُ بذلك، وهي أحاديثُ موضوعةً، وأخبارً مُصنوعةً، وهي من قَصَصِ الدعوةِ العاسة.

الفصل الثاني

«عبدُ الله بنُ العُبَّاس»

#### (١) مكانته وثقاقته

أعْقَبَ العباس بن عبد الطلب عشرةً من الوَلَد، هم(أ): الفَشَلُ، وبه كان يكنى، وعبدُ الله، وعبدُ الله، وكنير، يكنى، وعبدُ الله، وعبدُ الله، وقَدَّم، وتَعبدُ ، وعبدُ الرحمن، وتَمَّامٌ، وكنير، والحارث، وعودٌ. والمقبِ من ولده لعبد الله وعبيدِ الله، وتعبدٍ (أ). وقد تُرْجَمَ البلاذريُ لولدِو جميعًا ترجمةً صَافِيةً لا نظيرُ لها في المصادر المختلفة (أ)، إلاَّ عُوفاً فإنه المُمَلَة، ولم يَذْكُرُ شَيئاً من أخباره،

وكان عبد الله بن العباس المتوفي سنة ثمان وستين (١) أكبرَ إخوته منزلةً ، قال

 <sup>(</sup>١) انظر فيهم نَسْبَة تريش ص: ٣٥ – ٢٨، والمعارف ص: ١٢١ – ١٣٢، وجمهرة أنساب العرب
 ص: ١٨ – ١٩، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٥، ٢٩٥،

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٢٢ – ٢٧.

 <sup>(</sup>ع) انظر ترجمته في نسب قريش ص : ٢٦ ، وطبقات خليفة بن خياط ص : ٢٨٠ ، وتاريخ خليفة بن
 (ع) انظر ترجمته في نسب قريش ص : ٢٦ ، وطبقات خليفة بن (٣٣٠ ، وأساب الأعراض ٣٣ ، ٢٧ ، وأخيار الدولة العاسية عن ٣٣ ، والجيح ( التعديل ٢٢ : ٢ : ٢١١ ، وطبقة الأولية 1 . ١٩٣ ، والاستبعاب ص : ٣٣٠ ، وطبقات الفقهاء المستبعاب ص : ٨٤ ، وأحد الغابة ٣٣ ، ١٩٣ ، والكتاب في ١٤ : ٣٣٠ ، وتتكويف المفاط ١٤ : ٤١ ، وتك الهديان على وتتكري المفاط و اللغابة ١٤ . ١٤ ، وتتكرق الحفاظ ١٤ : ٤١ ، وتك الهديان

مجاهد بن جَبِّرٍ مولى بني مخزوم المكي (١٠): «كان عبد الله بن عباس أمَدُهم قامةً، وأَفْسَمَهم عِلْماً». وكان حبيباً إلى الرسول ، فدَعَا له فقال (٢٠): «اللهم أعْطِهِ الحِكْمة وعَلَّمهُ التَّأُوبلَ»، «وكان يَأْذَنُ له مع المهاجرين ويسألُهُ، وكان إذَا رآه مُقْبِلاً قال : أناكم فنى قريش، له لسان سَؤُولٌ، وقلبٌ عَقُولٌ (٣٠». وكان أعْلَمَ الصحابة بالقرآن (١٠) فسمًّاه الرسول (٢) والصحابة (٢) «ترجُهان

ص: ١٨٠، والبداية والنهاية ١٤ . ٢٩٥، وغاية النهاية في طبقات الفراء ١: ٢٥٥، والأصابة ٢: ٣٣٠، وتهذرات الذهب ١: وتهذب التهذيب ١٤ ما ١٤ . والتجوم الزاهرة ١: ١٨٢، وشلمرات اللهب ١: ٥٧٠. والنجوم الزاهرة ١: ١٨٢، وضلمرات اللهب ١: ٥٧٠. واراجع فجر الابسلام ص: ٢٠٣، وضمى الإسلام ٢: ١٣٥، ومذاهب التفسير الاسلامي، لجولانات ١٤ . والزريخ النزات العربي، المؤاد سيزكين ١: بدوريخ دوريخ دوريخ

<sup>(</sup>١) نسب قريش ص: ٢٦، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٣١.

<sup>(</sup>٢) نسب قريش ص: ٢٦، وطبقات ابن سعد ٢: و٣٦٥، وأنساب الأشراف ٣: ٢٨، ٢٩، ٢٧، والاستيماب ص: ٢٣٥، ٢٩٥، وأخبار الدلالة العالمية بي ٢٣٥، و٧٤، ٢٩٥، والاستيماب ص: ٢٣٥، وطبقات الفقهاء، للشيرازي ص: ٢٨٠، وتهذيب الأسماء واللفات ١: ٢٧٠، ووفيات الأعيان ٣: ٢٧، ونذكرة المفاظ ١: ٤٠٠، والبدية ٢: ٢٣٥، وتبذيب التهذيب ٥: ٢٧٧، والإصابة ٢: ٣٣١، وتبذيب التهذيب ٥: ٢٧٩.

<sup>(</sup>۳) نسب قریش ص: ۲۹.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٥) حلية الأولياء ١ : ٣١٦.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ۲: ٣٦٦، وأنساب الأشراف ۳: ٣٠، والاستيعاب ص: ٩٣٥، وطبقات الفقهاء، للشيرازي ص: ٤٩، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٤٤، وتذكرة الحفاظ ١: ٤٠، والبداية والبهابة ٨: ٣٠٠، والإصابة ٢: ٣٣٧، وتهذيب النهذيب ٥: ٧٧٨.

القرآن ». وكان عمر بن الخطّاب بُلقيَّة وكهل الفِتْيان (۱) » ووفقى الكُهُول (۱) ». وكان مُعْجياً بعليه ورأيه ، مقدّراً لفطنته وذكائه ، فأدناه ، واكرمة واختص به (۱) ، وأدخلة بحالس أهل بند من المهاجرين الأولين الذين لا يُلحق بهم أحد من المسلمين في السّابقة والقدّمة ، ولم يأنه لا لاتيعاضهم من تسويته بينهم وبينه ، على حدالة سيّّه، ووي سعيد بن جُيْرٍ مولى بني أسد الكوفي عن ابن عباس قال (۱) : وكان عمر ابن الحظاب يأذن لا هل بمدّ ويأذن لي معهم ، قال : فذكر أنه سألهم وسأله ، فأجابه فقال لهم : كيف تلومُوني عليه بعد ما ترون ا وكان عثمان بن عفان يتى بعلميه ويطمئن إليه ، فقرّبة ، واستعان به ، واعتمد عليه (۱) . وكان معاوية بن أبي سفيان بين بعلميه فيهر بفضي العلم ، وبتَمرو باللّين ، فأجلة ، وأحسن إليه . ونوّة به ، وقال لعكرمة مولى ابن عاس (۱) : «مولاك والله أنقة مَنْ مات وعاش ؛ ا

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٣٧.

 <sup>(</sup>٢) أخيار الدولة العباسية ص: ٢٦، وحلية الأولياء ١: ٣١٨، والبداية والنهاية ٨: ٣٩٩.

 <sup>(</sup>٣) نسب قريش ص : ٢٦، وأنساب الأشراف ٣: ٦، وحلية الأولياء ١: ٣١٨، وطبقات الفقهاء
 للشمرازى ص : ٣١٨.

 <sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٥، وأنساب الأشراف ٣: ٣٦، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٥،
 وحلة الأولماء ١: ٣١٧، وتبذيب الإسماء واللغات ١: ٣٧٤.

<sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٦، وأنساب الأشراف ٣: ٣٢، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٩.

<sup>(</sup>٦) طبقات ابن سعد ۲: ٣٦٦، والبداية والنهاية ٨: ٣٠١.

وكان عبد الله بن عباس من العلم بمكانٍ رفيم ، فقد كان واسع الثقافة ، مُعيطاً بمعارف عَصْرو من القرآن وحُرُوف ، وتفسير القرآن وتأويله ، والفقه والفرافض ، والأخبار ، والأيام ، والأنساب ، والشعر ، والعربية ، والغريب من الكلام ، والسير والمعازي ، مُتعمّاً فيها ، مُتقناً لها (() ، وقد شهد له كثيرٌ من الصحابة والتابعين بالتّفوق في ضُروب العلم ، قال عطاء بن أبي رباح (() : «كان ناسٌ يأتون ابنَ عباس للشعر ، وناس للأنساب ، وناس لايام العرب ووقائعها ، فما الهند بن عبد الله بن عبد وسول الله ، وحيلم وسائل والمنال ، وها رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه ، وفقه فها احتيج إليه من رأيه ، وحيلم وسئيب ونائل ، وما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه ، وهو وعمر وعمل ، منه ، ولا أغلم بفصر ولا عربية ولا بنفسير القرآن ، ولا بحساب ، ولا بفريضة منه ، ولا أعلم بنعم ولا عربية ولا بنفسير القرآن ، ولا بحساب ، ولا بفريضة منه ، ولا أعلم بنا منهى ، ولا أقفق رأي فها اخبيج إليه منه ، ولها أعلم با التأويل ، ويوماً المغازي ، ويوماً المال وقد ساله الله قط سأله إلا وَجَد عنده علما » .

 <sup>(</sup>١٥) انظر أنساب الأشراف ٣: ٣١، وحلية الأولياء ١: ٣٧٠، والاستيماب ص: ٩٣٣، ٩٣٩، والبداية والنهاية ٨: ٣٠١، ٣٠٠، وغاية النهاية في طبقات القراء ١: ٤٢١.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعد ۲ : ۳٦٧، والاستبعاب ص : ٩٣٩، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٣١، والبداية
 والنهاية ٨: ٣٠١ : شدرات الذهب ١: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢ : ٣٦٨، وأسد الغابة ٣ : ١٩٣، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٧٦، والبداية والنهاية ٨: ٣٠١، وتاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ٩: ١٤٨ ظ.

ومن أجل ذلك كان يقال له: «حَبَّرُ قريشٍ (١٠) »، أو «حَبَّرُ الأُمَّةِ (١١) »، وكان يُسمَّى البَحْرُ من كثرة عِلْمهِ (١١) ».

<sup>(</sup>١) الحَبْر : العالم بتحبير الكلام والعلم وتحسينه .

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢ : ٢٧٠، ورسائل الجاحظ للسندويي ص: ٧٦، وأنساب الأشراف ٣: ٢٧، وأسب الأشراف ٣: ٢٧، وأعيار الدولة العباسية ص: ٨٦، وحلية الأولياء ١: ٣٦١، وجمهرة أنساب العرب ص: ٨١، والاستيماب ص: ٣٦٠، وطبقات القطفة للشيرازي ص: ٤٩٠، وأسد العالمية ٣: ٢١٥، وتبليب الأسماء واللمائذ ٢٠ : ٣٣٠، وتبليب من ١٣٠، وتبلي بالأسماء والمعالمية ٨: ٣٩٠، والإصابة ٢: ٣٦١، وتبليب و: ٢٧١، ٢٧١، وخلية النباة في طبقات القراء ١: ٤١٣، والنجوم الزاهرة ١: ١٨٢، وشارات

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢ : ٣٦٦ ، وأنساب الأشراف ٣ : ٣٣ ، والجرح والتعديل ٢ : ٢ : ١٦١ ، وحلية الأولياء ١ : ٣٦٦ ، وجمهورة أنساب العرب ص : ١٨ ، والاستيماب ص : ٣٦٦ ، وأسد الغابة ٣ : ٢٩٦ ، وتهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٧٤ ، واللسان : خَيْر ، والإصابة ٢ : ٣٣٠ ، وتهذيب التهذيب ٥ : ٢٧٦ ، وتقريب التهذيب ١ : ٢٥٠ ، وشامرات الذهب ١ : ٧٦.

# (٢) إبعادُهُ عن السياسة

وعلى الرغم من أنَّ عبد الله بن عبّس كان مُقدّماً عند أبي بكر وعمر وعبان (۱)، فإنَّ مَوْفَفهم منه كان مُماثلاً لِمَوقِفهم من أبيه، إذ كانوا يُسجُّلُونه لشَرفِ نَسَبهِ، وفَضْلِهِ فِي نَفْسِهِ، وكانوا يُقدَّرونَ عِلْمَهُ، ويُشيدون به، وكانوا بُمُوُّلونَ عليه في الفِقْهِ والفَتْوَى، أمَّا السياسةُ والولايةُ والحُكمُ فإنهم نحَوَّهُ عنها، ولم يُرْشُحوه لها. وكان عمر بن الخَطَّاب يَنْدَبُهُ للمُنهَاتِ والمُشتكلاتِ من المسائل، ويقبُلُ اجْبَادَهُ فيها، قال عامر بن سعد بن أبي وقاص: سعت أبي يقول (٢): «ما رأيتُ أحداً أخضَر فَهما، ولا ألَبَّ لُبًا، ولا أكثر عِلْماً، ولا أؤسَعَ حِلْماً من ابن عباس! ولقد رأيتُ عمر بن الخطاب يدعوه للمُغضلات، ثم يقول: عندك قد جاءتك مُعْضلةٌ، ثم لا نُجَاوزُ قُولَهُ، وإنَّ حَوْلَهُ لأهل بَدْرِ من المهاجرين والأنصار،، وقال عبيد الله بن عبد الله بن عُبْبة الهُلَيْلِ (٣): «ما رأيتُ أحداً كان أعلَمَ بالسُّنَةِ، ولا أجْلَدَ رأياً، ولا أَفْتَبَ نَظَراً من ابن عباس، وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له: إنه قد طرأتُ

<sup>(</sup>١) انساب الأشراف ٣: ٢٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) أنساب الاشراف ٣: ٣، وأخيار الدولة العباسية ص: ٢١ ، والاستيعاب ص: ٩٦٩ ، وأسد الغابة ٣: ١٩٣ ، والارسابة ٢ : ٣٣٣ ، وشفرات الذهب ١ : ٧١ ، وانظر أخياراً أخرى عن فقه ابن عباس في طبقات ابن سعد ٢ : ٣٦٧ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ، وأنساب الأشراف ٣: ٣٠ ، ٣، ٣٠ ، ٣٠ ، ٧٧

علينا عُضْلُ أَفْضِيةِ أنت لها ولأشالها . فإذا قال فيها رضي قَوْلُهُ ، وعمرُ ما عمرُ في نَظَرِهِ للمسلمين وجله في ذات الله » . وكان عثمان بن عفان يُشكلُ عليه في القضاء مثل عمر ، ولم يزل ابن عباس يقضي إلى آخر حياته ، روى عطاء بن يسار الهلالي المدنيُّ الذي الله عملاً عمر وعثمان كانا يَدْعُوانِ ابن عباس فَيْشير مع أهل بَدْرٍ ، وكان يُعْنِي في عَهْد عمر وعثمان إلى يوم مات (١١ » . وحَجَّ بالناس سنة خمسٍ وثلاثين بأمْرِ عثمان ، وعثمان عصور (٣٠ » ، وكان أعْلَمَ مَنْ بَهَى بالمَناسِك (٣٠ ).

وتَقَلَ المسعوديُّ أنَّ عمر بن الخطاب فكَّر في تَوليةِ ابن عباس على حِمْس، وقَلَّرُ ذلك وقَرْرهُ على حَذَر وخشيةٍ، ثم عَرَضَهُ على ابن عباس فأيى، يقول (1): « ذكر عبد الله بن عباس أنَّ عمر أرْسَلَ إليه فقال: يا ابن عباس، إنَّ عامل حمص مَلِك، وكان من أهلِ الخير، وأهلُ الخيرِ قلبلُ ، وقد رَجَوْتُ أنْ تكونَ منهم، وفي نفسي منك شيءٌ لم أرَّهُ منك ، وأعياني ذلك ، فما رأيك في العمل ؟ قال: لن أعمَلَ شيءٌ أخاف منه على نفسي ، خشيتُ منه عليها الذي خشيتَ ، وإنْ كان كان مثله علمتُ أني لستُ من أهله ، فقبلتُ عملكَ هنالك ، فإني قلما رأيكُ طلبتَ شيئاً من المح علمتُ أني لستُ من أهله ، فقبلتُ عملكَ هنالك ، فإني قلما رأيكُ طلبتَ شيئاً في عَملِك ، فقول : فالذي هو آتِ، وأنتَ ، وأنتَ ، وأنتَ ، وأنتَ ، وأنتَ ، وأنتَ ، فقول : فالدى وسلم ، الين خشيتُ أنْ يأتي عليَّ اللذي هو آتِ، وأنتَ ، وأنتَ ، عملِكَ ، فال : والله ، فقول : قلم رأيتُ رسول الله عليه وسلم ، استعمل الناس وترككم ! قال : والله ، قد رأيتُ مسول الله عليه وسلم ، استعمل الناس وترككم ! قال : والله ، قد رأيتُ من

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٦، وأنساب الأشراف ٣: ٣٧، والبداية والنباية: ٨: ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٢٧، وتاريخ الطبري ٤: ٥٠٤، وأسد الغابة ٣: ١٩٥، والبداية والنباية
 ٨: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ٢: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٢: ٣٣٠.

ذلك، فَلِمَ تراهُ فَعَلَ ذلك؟ قال: والله، ما أُدْرِي أَضَنَّ بكم عن العَمَل، فأهل ذلك أنتم، أم خَشيَ أنْ تبايعوا بمنزلتكم منه فيقع العتاب، ولا بُدَّ من عتابٍ، وقد فَرَضْتُ لك من ذلك، فما رأيك؟ قال: قلتُ: أرَى أنْ لا أَعْمَلَ لك! قال: وَلِمَ؟ قلت: إنْ عملتُ لك، وفي نَفْسِكَ ما فيها، لم أَبْرَحْ قَلْدَى في عَيْنك، قال: فأشرِرُ علىًّ؟ قلت: إنى أرى أنْ تَسْتَعْمِلَ صحيحاً منك، صحيحاً لك».

وقد رَوَى ابنُ جرير الطبريُّ الخَبَرَ عن ابن عباس من طريق أبي الوليد المكي عن رجل من ولد طَلْحة بن عبيد الله التَّميمي (١٠). وليس في روايته عنده أنَّ عُمَر بن الحطاب فارقَ رَأْي الرسول ولا رَأْيَ أَبي بكرِ في إبعاد بني العباس عن الوِلَاية ، بل فيها أنَّهُ صَوَّبَ رَأْيُها ، وتَمَسَّكُ به ، ولم يَعجِدُ عنه !!

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤: ٢٢٢.

### (٣) مبايَعَتُهُ لعليٌّ وعَمَلُهُ له

ولم يكن ليولد العباس بن عبد المطلب مطامحُ في الحلاقة، ولكنهم كانوا يُحِسُونَ التاءهم إلى بني هاشم، وكانوا حراصاً على علاقتهم بأبناء عمهم أبي طالب، شأنهم في ذلك شأنُ أيهم، فاستحظُّوا بعلى بن أبي طالب، وبأيدوه، لأنهم كانوا يعتقدون التي قيامة بالحلاقة رفعة ومَجدَّد لبني هاشم من الطَّلبيتن والعباسين! فبايعوا علياً، واستَعْملهم على البلدان، فَوَلَى عُبَيْد الله بن العباس اليمن، وأمَّرة فحجَّ بالناس سنة ستم وثلاثين، وسنة سبم وثلاثين، حين وَجَّة معاوية بن أبي سفيان يزيد بن شجرة الرهاوي لاقامة الحجِّ، وأخلي الليَّمة له (<sup>(1)</sup>). وزعم محمد بن دأب المدنيُّ أنه شجرة الرهاوي لاقامة الحجِّ، وأخلي الليَّمة له (<sup>(1)</sup>). وزعم محمد بن دأب المدنيُّ أنه معاوية، وليس ذلك بيئت (<sup>(1)</sup>). وذكر ابنُ حَرِّم أنه وَلَى قَنَم بن العباس المدينة، ومَعمد بن العباس المدينة، معاوية، وليس ذلك بعضحيح.

 <sup>(</sup>١) نسب قريش ص: ٢٧، وأنساب الأشراف ٣: ٥٨، وتاريخ الطبري ٥: ٩٢، ١٣٢، ١٣٦،
 وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨، والكامل في التاريخ ٣: ٥٠٠، ٣٧٤، ٣٧٧.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الاشراف ۳: ۳۰، وتاريخ الطبري ٥: ۹۲، ۱۳۲، ۱۳۲، والكامل في التاريخ ۳:
 ۳۵۰، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۸.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

وبايعه أيضاً عبد الله بن العباس ، وكان من أخلص أنصاره ، وأصلتق أعوانه ، فإنه سار معه إلى البصرة سنة ست وثلاثين (١) ، ويَمَثَهُ إلى الكوفة ليُمها له السبيل لم نُوطا (١) ، وأرسَلَهُ إلى البصرة منتة ست وثلاثين (١) ، ويَمَثَهُ إلى الكوفة ليُمها له السبيل في طاعته (١) ، وأبها أن البصرة ، وكانت إليه الصدقات والجُنْدُ والمعاونُ آيام ولايته كلها (١) ، ونَهم له بأعال كثيرة ، فقد ناب عنه في إقامة الحبيم (١) ، على خلاف في ذلك (١) ، وعَبَّا له أهل البصرة قبَّل عندوجه إلى صفين ، فكان على خُرُوجِهِ إلى صفين ، فكان على مَيْسَرَنه (١) ، وكان من قادته البارزين ، وقاتل معه أهل الشام قتالاً شديداً (١) ، مَيْسَرَنه (١) ، وكان من قادته البارزين ، وقاتل معه أهل الشام قتالاً شديداً (١٠) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤: ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٤: ٤٨٧، والكامل في الناريخ ٣: ٢٢٧، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٤: ٥٠٦، والكامل في الناريخ ٣: ٢٤٢.

<sup>(</sup>٤) الاستيماب ص: ٩٣٩، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٩.

 <sup>(</sup>a) تاريخ الطبري a: a a: والكامل في التاريخ ٣: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٤: ٧٦، ٥: ٩٢.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٥: ١٣٦، والكامل في التاريخ ٣: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٨) تاريخ الطبري \$ : ٥٦٢.

<sup>(</sup>٩) تاريخ الطبري ه: ٣٤، ٤٧، والكامل في التاريخ ٣: ٢٧٩، ٢٩٧، ٣٠٠، ٣١٥، والبداية والنهاية ٨: ٣٠٤، والإصابة ٢: ٣٣٤.

<sup>(</sup>١٠) تاريخ الطبري ٥: ١٣، ومروج الذهب ٢: ٣٨٩، والكامل في التاريخ ٣: ٢٩٥.

وسَفَّة معاوية ، وَنَدَدَ بِمُفارقتِهِ للجاعة ، حين كتب إليه يَسْأَلُهُ أَنْ يوادعُ أَهلَ الشَّام ، ويكفُّ عن محاربتهم (١٠) .

وأرادَ علي أن يُحكِّمهُ عندما تداعى أهلُ العراق وأهلُ الشام إلى الصُّلْعِ ، فأي أن يُحكِّمهُ عندما تداعى أهلُ العراق أن يُحكِّمو ، واختاروا أبا موسى الأشعري ، فلم يَرْضَ عليَّ به ، لأنه خالفه ، وخذَلُ الناس عنه ، ثم هَرَب منه ، فلم يَشْمَاعوا لإرادته ، فرَضَحَ لهم (١) ، وجمَل عبد الله بن عباس في الوقد الذين أرْسَلهم لحُضور التحكيم (١) ، فكان يشيرُ على أبي موسى ، ولكنه لم يأخذ بمشورته ، فخدعهُ عَمرُو بن العاص ، واعترف أبو موسى بذلك (١) .

وَبَمَّتُهُ عَلَيٌّ إِلَى الحوارج حين أنكروا التحكيم ، فخَاصَمَهُمْ وحَاجَّهم ، فَرَجَع منهم قومُ كثيرٌ ، وثَبَتَ قومُ على زَأْيهم (<sup>0)</sup> ..

التاريخ ٣: ٣٢٩.

<sup>(</sup>١) وقعة صفين ص: ٩١٥.

<sup>(</sup>٢) وقعة صغين ص : ٤٩٩ ، والأعبار الطوال ص : ١٩٧ ، وتاريخ اليحقولي ٢١ ١٩٨ ، وأعبار الدولة الدباسية ص : ٣٧ ، وتاريخ الطبري ٥ : ١٥ ، ومروج اللحب ٢ : ٤٠٧ ، والكامل في التاريخ ٣٠ . ١٩٨٠ (٣) وقعة صغين ص : ٣٣٠ ، وتاريخ عليفة بن خياط ص : ٢٦١ ، والأخبار الطوال ص : ٢٩٦ ، ٧٠٠ ، وتاريخ اليعقولي ٢ : ١٩٠ ، وتاريخ الطبري ٥ : ٧٧ ، ومروج الذهب ٢ : ٤٠٠ ، والكامل في

 <sup>(</sup>٤) وقعة صفين س : ٤٥٤، والأخبار الفلوال س : ٢٠١، وتاريخ الطبري ٥ : ٧٠، ومروج الذهب
 ٢٠ : ١٤٥، والكامل في التاريخ ٣: ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن سعد ٣: ٣٧، وانظر تاريخ البحقوبي ٢: ١٩٦، وأنساب الأشراف ٣: ٤٤، وأخيار الدولة المباسية ص: ٣٩، وتاريخ الطبري ٥: ٧٣، والكامل في التاريخ ٣: ٣٢٧، والبداية والنهاية ٨:
 ٣٠٤.

# (٤) مبايَعَتُهُ لمعاويةَ ورُضُوخُهُ له

وعاد ابنُ عباسٍ مع على إلى العراق بعد التحكيم ، وظل عاملاً له على البصرة حتى قُتِلَ سنة أربعين ، فخرج ابنُ عباسٍ عنها ، ولحق بمكة (١) . ثم سَالَم معاوية وبايّعهُ (١) ، ونَزِمَ الحَيْدَة ، روَى ابن عباسٍ أنَّ معاوية قال له : انت على مِلَّةِ على ؟ فقال : لا ، ولا على مِلَّةِ عثمان ، ولكني على مِلَّةٍ محمدٍ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم (٣) » . وأطرَى معاوية ، وأعلَنَ أنه أوْلَى بالحلاقة من عبد الله بن الزبير ، وأجندُ بها منه ، إذكان يقول (١) : «ما رأيتُ أحداً أخلَنَ لِلمُلْكِ مِن معاوية ، وإنْ كان لَيرِدُ الناسُ منه على أرجاء وادٍ رَحْبـو ، ولم يكن كالصَّيِق الخُضْخُض (٥) » ، يعني ابن الزبير .

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٧٧، وتاريخ الطبري ٥: ١٤١، والكامل في التاريخ ٣: ٣٨٦، والإصابة
 ٣: ٣٣٥، وانظر في ولايته للبصرة تاريخ خليفة بن خياط س: ٣٣١، وتاريخ الطبري ٤: ٩٤١، ٩٤٥، ٥٥، ٥٠، ٥٠، ١٩٣٠، ١٩٣١، ١٩٣١، ١٩٤٠، ٥٥، ومروج اللحب ٢: ٣٨١، والكامل في التاريخ ٣:
 ٣٥٠، ٣٧٦، ٣٨٦، واللمانة والنهائة ٨: ٢٩٤، والأصابة ٢: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٣٥، وحلية الأولاء ١: ٣٢٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥: ٣٤٣، والكامل في التاريخ ٤: ١٣.

 <sup>(</sup>٥) الخُشْخُف من الرجال: الذي يتَخَشْخُفْ من لين البَدَنْ والسَّمَن.

وجعلُ ابنُ عباس يتردُدُ إلى معاوية بدمشق ، فكان معاوية يَحْقَولُ به ويَصِلُهُ (١). وكان من الصحابة الذين غُزَوا القسطنطينية مع يزيد بن معاوية سنة تسع وأربعين (١). ويقال : إنه أنكرَ على معاوية عَزْمَهُ على البيِّعةِ لابنه يزيد بولاية المَهْدُ (١). وليس ذلك مما تَوَاتَرَتْ روايَّهُ واستُفاضَتْ. ولم يُذكرُ ابنُ عباس في النُّمَ اللّذِين لَقَيْهُمْ معاوية بالمدينة سنة ست وخمسين ، واجتُهَا أَنْ يُقْعَمِم بالبيِّمةِ ليزيد (١). والمُجْمَعُ عليه أنَّ الذين تَخَلَّقُوا عن بيَعتِهِ هم : الحسين بن علي ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير (٩) . وعندما استُخلِفَ يَزيدُ بايَمَهُ ابنُ عباس (١) ، وقبُطَ الحسين بن علي عن المسير إلى الكوقة ، وتَصَعَ له بالبَيَّاء في الحجاز ، خَوْفاً من غَدْر أهل العراق به (١) .

واعْتَزَلَ عبدُ الله بن عباس ومحمد بن الحَنفَيَّة الفِئْنَةَ بعدَ وَقَعْةِ الحَرَّة ، ووفاة يزيد بن معاوية ، وأَنْنَا مكة فعاذا بها ، فدَعَاهما ابن الزبير إلى بَيْمَتِهِ ، فقالا : لا نبايع إلاً من اجتمعت عليه الأُمَّة ، فإذا اجتمعت عليك بايقنّاك ، فأسَاء جوارهما وحَصَرهما وآذاهما ، وأقْسَمَ لنن لم يُبْزَيعا ليَحرَقَتُهُما بالنار<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٢، ٥٦، ٦٢، ٨١، وانظر البداية والنهاية ٨: ٣٠١.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٤: ١: ٧٠، وتاريخ الطبري ه : ٣٣٧، والمقد الفريد ٤: ٣٦٧، والكامل في
 التاريخ ٣: ٥٩٤، والبداية والنباية ٨: ٣٣، والنجوم الزاهرة ١: ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥: ٣٠٣، والإمامة والسياسة ١: ١٨٦، والبداية والنهاية ٨: ٧٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٥: ٣٠٣.

 <sup>(</sup>a) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٢٨، وتاريخ الطبري ه: ٣٠٤، والكامل في التاريخ ٣: ٥٠٩.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٥: ٣٤٣، وأخبار اللولة العباسية ص: ٨٨، والكامل في التاريخ ٤: ١٧.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٥: ٣٨٣، والكامل في التاريخ ٤: ٣٧.

 <sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ٥: ١٠٠ أو أخيار الدولة العباسية ص: ٩٩ ، والكامل في التاريخ ٤: ٣٥٧ ،
 والبداية والنهاية ٨: ٣٣٩ ، ٣٠٥ ، وانظر تاريخ البطوبي ٢: ٢٦١ ، ومروج اللهب ٣: ٨٥ ، وشرح نهج

#### (٥) تهويل العباسين لشخصيته السياسية

ومع أنَّ عبد الله بن عباس ترك السياسة بعد اغتيال علي ، وبايع معاوية وابنه يزيد ، وصافاهًا ، وانصرف إلى الاشتغال بالعلم ، ونال فيه شهرةً مُدوِّيةً ، فإنَّ الروايات المباسبَّة تضخم شخصيته السياسية وتنفُّيخُ فيها نَفْخاً شديداً ، إذ تُسوَّرُهُ بَيلًا منافيلاً عن حق الهاشميين في الحلاقة ، شُجادلاً لحصومهم من الأمريين والزَّيريِّن جدالاً طويلاً ، فهي تشير إلى أنه كان يَتَصدِّى لماوية بن أبي سفيان مناظراً له في مسألة الحلاقة ، ومُقرِّراً حقَّ الهاشميين فيها ، ودافعاً الأمويين عنها "! إو هي تشير إلى أنه كان يتحدَّى يزيد بن معاوية ، مُستَخفًا به ، ومُستَعلياً عليه ، ومُهتَداً له بانتزاع الحلاقة منه (٣) !! وهي تشير إلى أنه كان يُجابِهُ عبد الله بن الزَّير طاعِناً فيه ، ومُرْزباً به ، ومُفَضَّلاً الهاشميين عليه ، ومُحتَّجاً لحقَّهم في بن المُؤتِّر ، ومُؤتِّراً الله الماشميين عليه ، ومُحتَّجاً لحقَّهم في الحلاقة ، ومُعُتَّجاً لحقَّهم في الحلاقة ، ومُؤتِّراً الله الله عنه ، ومُحتَّجاً لحقَّهم في الحلاقة ، ومُؤتِّراً اله (٣) !!

 <sup>(</sup>۲) أخبار الدولة العباسية ص: ۵۵ – ۸۸

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٩٠ – ١١٦.

وذَكَرَ علماء بني العباس أنه كان يُسمَّى «أبا الحلفاء» (١) ، ونسبوا إليه أنه أغاَمَ ابنه علياً أنَّ الرسول أنه ألما للطلب بانتقال الحلاقة إلى حفّاتِهِ، إذ قال له في وَصِيَّته (٢) : «سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول لجنّائة : هذا الأمَّر كان " و وَكَنْ بَنْهاء المَّمْر كان " و وَكَنْ بُنْهاء المَمْلُكِ فِيهم مَنَى الحياة ، فقد أسنُدَ إليه مُولَّمُ أنتباء الحلاقة إلى بني العباس ، وبقاء المملُكِ فِيهم مَنى الحياة ، فقد أسنُدَ إليه مُولَّمُ أنتباء الله الله الله مُولَّمَ أنتباء الله وقال المنتقار عنه المهم مَنى الحياة ، فقد أسنَدَ إليه مُولَّمَ أنتباء الله الله اللهم على اللهم عنه والمنتقار عالى عنه المنتقار عالى المنتقار (٣) عنه اللهم أنه المنتقار عنه المنتقار على اللهم اللهم الله المنتقال (٣) عنه اللهم اللهم اللهم اللهم المنتقار اللهم ال

وحَمَلُوا سَيْلاً مِنَ الأحاديثِ في مناقِبِهِ (٦) ، وفي دُعاء الرَّسُولِ له ولنَسْلِهِ بالتَّكاثُر

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ ١: ٤٠، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٥، والنجوم الزاهرة ١: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٣٠، وانظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص : ٢٩، وانظر أنساب الأشراف ٣ : ٤٧، والبداية والنهاية ١٠ : ٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ٤٨.

<sup>(</sup>٦) انظر البداية والنباية ٨: ٢٩٨.

والرُّشاد، منها قوله (١): «اللهم بَارِكْ فيه، وانْشُرُ منه»، وزادَ ابن عبد البَّر: «واجْعَلُهُ من عِبادِكَ الصَّالحِين (٢)». قال أبو نعيم الأصبهاني (٢): «تقرَّدَ به داودُ ابنُ عطاء المدني». وقد قدَّتَ تُقَادُ الرَّجال، وعلماءُ الجَرِّرِ والثَّمْديل في روايتِه، واتَّفَقُوا على أنه ضَعِيفٌ، شَكْرً الحديث، كثيرُ الرَّهم والتَّخْليطِ، لا يُحْتَجُّ به (١). ولكن ابنَ عبدِ البَّرْ زَعَمَ أَنَّ ذلك الحَديثُ صحيحً (١٠)!

 <sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧، وحلية الأولياء ١: ٣١٥، والاستيعاب ص: ٩٣٥، والبداية
 والنهاية ٨: ٢٩١، والإصابة ٢: ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) الاستيعاب من: ٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء ١ : ٣١٥.

 <sup>(3)</sup> انظر التاريخ الكبير ٧: ١: ٣٤٣، والجرح والتعديل ١: ٢: ٤٠٠، وميزان الاعتدال ٧: ١٧، و ولسان الميزان ٧: ٤٢١، وتهذيب التهذيب ٣: ١٩٥٣، وتقريب التهذيب ١: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) الاستيعاب ص: ٩٣٥.

#### (٦) تَعْقيبُ ونَقْدُ

ويبدو أنَّ معظم تلك الأخبار والأحاديث قد صُنِعَت وأشيئت بعد أنْ سيطر بنو العباس على الخلافة ، واحتَّازُوها لأنفسهم ، وأخرجُوا أبناء عمومتهم العلويين منها . وقد نشط العلماء المُحَامِلونَ المُكَرِينُونَ إلى وَضعِهَا ونَشْرها لِتَعظيم بني العباس ، وتَفْخيم سَعْبِم للخلافة وطَلَبهم لها ، وتَهويل جهادهم في سبيلها وكفاحهم من أجلها ، وتُوطيد حَمَّهم فيها ، وتَسويغ استثنارهم بها ، مَثَلُهَا كَمَثَلُو الأَحبارِ والأحاديث التي اختُرعَتْ ودُسَّتْ في ترجمة العباس بن عبد المطلب!!

أمًّا ما رُوِيَ من أخبارِ مُفاخرةِ عبد الله بن العباس لمعاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد وعبد الله بن العباس لمعاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد وعبد الله بن الزبير، ومُناهضته لهم، ومنازعته إياهم في الحلاقة فليس لأكثرها ذكرٌ في المصادر المختلفة. وفي أعلَّى الروايات وأرققها أنَّ ابنَ عباس بابع معاوية وابنه يزيد، ودَرَاهُم ، وتَطَالِم علال الله عبد وحَلَّد الله ودَعَا إلى طاعتها، وحَلَّد الله وحَلَّد الله على ذلك هذا الخبر الذي رواه المداني المتوفي سنة خمس وعشرين ومائين (٣)، وكان شيخ الإخباريِّين وأدقهم وأصْدَقهم،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر الكامل في التاريخ ٣: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في المعارف ص : ٥٣٨ ، وتاريخ الطبري ٧ : ١٢٤ ، والفهرست ص : ١٤٧ ، وتاريخ

يقول (1): قال عامر بن مسعود الجمحيُّ: ﴿ إِنَّا لِمُكَةَ إِذْ مَنَّ بِنَا بِرِيدُ يُنَّقِي مَعَاوِية ، فَفَهَضْنَا إِلَى ابن عباس، وهو بمكة وعنده جماعة ، وقد وُضِعَت المائدةُ ولم يُؤْت ، بالطعام ، فقلنا له : يا ابن عباس ، جاء البريدُ بموت معاوية ، فَوَجَمَ طويلاً ثُمِ قال : اللهم أوسع لمعاوية ، أما والقيم اكان مثلَ مَنْ قبله ، ولا يأتي بعده مثلةُ ، وإنَّ ابنه يزيد لَمِنْ صالحي أهلِهِ !! فالزَّمُوا مجالسكم ، وأعطوا طاعتكم وبَيْقتكم ! هات طعامك يا غلام . قال : فبينا نحن كذلك إذ جاء رسولُ خالد بن العاص ، وهو على مكة ، يدعوه للبيعة . وقال : قل له : أقض حاجتك فيا بينك وبين مَنْ حَصَرك ، فَمَضَى غَايَمَ اللهِ المُنْ المناس ، فقض عَلَى المناس ، فقض غَا بينك وبين مَنْ حَصَرك ، فَا مَنْ الله الله عَلَى المناس ، فقال : لا بُدُّ مِنْ حَصُورك ، فَمَضَى غَايَمَ اللهُ مَنْ .

ويقال : إنَّ يزيد كتَبَ إلى ابن عباس يشكرُ له طاعته ، ومُخالفته لابن الزبير ، واسْخالفته لابن الزبير ، واسْخالفته لابن الزبير ، واسْخالفته ، ويَسْخيلَهُمْ على الطاعة ، واعداً له حُسْنَ الجزاء وتشجيل الصَّلة . فردَّ عليه بكتاب طويل أَغْلَظَ له الطاعة ، واعداً له حُسْنَ الجزاء وتشجيل الصَّلة . واسْتكبُر عن الدعوة له ، وأَيفَ له له القول ولاتهُ وأثبهُ على تقلِيه الحسين بن على ، واسْتكبُر عن الدعوة له ، وأيف منها ، وندَّد باغيصاب بني أمية للخلاقة ، ودَفْقِهم لِلْعلويُّين والعباسيين عنها (١٠). ولكنه ظَلَّ مُمْتنعاً على ابن الزبير بعد موت يزيد ، مُقَلِّماً لهم عليه ، وقد أوْسى ابنه

بغداد ۱۲: ۵۵، ومعجم الأدباء ه : ۴۰۹، والكامل في التاريخ ٦: ۷۱٥، ونور القبس ص: ۱۸۷، وميزان الاعتدال ٣: ۱۵۳، ولسان الميزان £: ۲۵۳، والنجوم الزامرة ٢: ۲٥٩، وضحى الاسلام ٢: ۲٤٣، ونشأة علم التاريخ عند العرب للذكور عبد العزيز الدوري ص: ۳۹.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٤: ٢: ٣، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٢٢.

 <sup>(</sup>٢) /تاريخ اليحقوني ٢ : ٢٤٨ - ٢٥٠ ، وأنساب الأشراف ٤ : ٢ : ١٨ ، وأخبار الدولة العباس؟ ص :
 ٨٥ ، والكامل في التاريخ ٤ : ٢٢٧ .

علياً بمُزايلة الحجاز، واستيطان الشام، والاعتصام بعبد الملك بن مروان، حتى يكون بمنجاةٍ من مكرِّ ابن الزبير وشرَّه (١).

وتَقَلَ المدائنيُّ أنَّ ابن عباس كان يسابقُ ابن الزبير في الفِقْهِ وسُطُوع النَّسَبِ وارتفاع الحَسَبُ (٢). وكان بُنكِرُ عليه أيضاً نَصْبَهُ نَصَبَهُ لَللهُ للخلافة. ويظهر أنَّ أخبارَ منافستِهِ له في العلم والوجاهة والنَّباهة حُرُقتْ عن مَواضِعها، وَزيدَ فيها، وصُرُقَتُ لل المنافسة في العمامة والرئاسة ! وقد أجمع الرواةُ على أنه لم يُبايعُ لابن الزبير، فَعاداهُ ونَفاهُ إلى الطائف فحات بها (٣). ولكنه لم يُتَقَدَّمُ للخلافة، ولم يُتَرشَّح لها، ولم يُجادِدُ ابنَ الزَّبير ولم يُعَلَّمُ على أنه المجادِدُ ، إذ كان ابنُ عباسٍ شيخاً كبيرًا مُتهالكًا، قد رقَّ جِسمهُهُ، وَوَهَنَ عَظههُمُ ، ثم كُمَّ بَصَرُهُ.

وأمَّا ما رُويَ من أحاديث في محاسن ابن عباس ومَحامِدِهِ، وفي تَولِّي حَمَّدَتِهِ لأمْرِ المسلمين، وقبامِهِم بالحُكم ِ إلى يوم ِ الدين فَجَلَّهُ مُبَتَّدَعٌ مُخَتَرَعٌ !!

ومما يُرجِّحُ زَيفَ تلك الأحاديث واختِلاقِها أنه ليس لها أساسٌ في المصادرِ التي تَرجَمَ أصحابُها لابن عباس ، وحَملوا الصَّحيحَ المُتُلَفقَ عليه من أخبارو ، مثل نَسَب

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٥٣، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٣١.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٤٠، ٤٥، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٠، ومروج الذهب ٣:
 ٨٥، ١٠، ١١، والاستيعاب ص: ٩٩، وشرح نهج البلاغة ٢٠: ١٢١، ١٢٠، ١٣١.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ه : ١٠٣ ، وللعارف ص : ١٣٣ ، وناريخ اليعقوبي ٢ : ٢٦٢ ، والأعجار الطوال ص : ١٩٣ ، أيسقوب لل ١٣٦ ، ١٩٣ ، أما السلولة الجاسية ص : ١٣٣ ، ومروج اللهب ٣ ، ٨٩ : ٨٩ . وحلية الولياء (١٣٠ ، ١٩٣ ، والاستجاب ص : ١٩٣ ، وشرح نبج البلاغة ٢ : ١٩٤ ، وأسد الغابة ٣ : ١٩٥ ، وتبديب الأحاد والغات ١ : ١٩٥ ، وفيات الأعيان ٣ : ١٥ ، ونذكرة الحفاظ ١ : ٤١ ، والبداية والنهاية والنهاية ١ (١٢ ) . والبداية والنهاية ٢ : ١٣٠ ، ونبذيب النهايب ٥ . ١٧٨ .

قريش لمصعب الزبيري، والطبقات الكبرى لابن سعد، والمعارف لابن قتية، وأنساب الأشراف للبلافري، وحلية الأولياء لابن نعيم الأصبهاني، والاستيعاب لابن عبد البر، وطبقات الفقهاء للشيرازي، وأسد الغابة لابن الأثير، وتهذيب الأماء واللغات للنُّووي، ووفيات الأعيان لابن خلكان، وتذكرة الحفاظ للذهبي، والبداية والنهاية لابن كثير، وغاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، والإصابة، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، وشَدَرات الذَّهب لابن العاد الحنيلي.

ومما يُرجَّحُ زَيْفَها واختلاقها أنه ليس لها أساسٌ في كُتُبِ الحديث على تَبايُنِ شروط مُؤَلِّفيها في جَمع الحديث، وتفاوُنِها في التُصلُّبِ والنَّسائُم ! وقد نُبتَ في الصَّحيحَيْنِ أَنَّ الرسولُ دعا لابن عباس بالحكمة والعِلم بالدينِ، والانقانِ للتفسير (۱)، وأنَّ عمر بن الحقاب كان يُعظَّمُهُ ويَمَثَلُ به على صِغْرِ سَنِّم (۱). وروى ذلك وخَرَّجَهُ أكثرُ من تَرجَموا له. وذكر الواقديُّ أن ابن عباس كان يَمَرِّفُ بأنَّ الرسول دعا له مُؤْتِن (۱).

وعَجِبَ ابنُ كثيرٍ من غَزارَةِ الأحاديثِ التي رواها بعضُ المُصَنَّفينَ في مكارِمِ ابن عباسٍ وماتَرِهِ، وحَشُوا بها كُتُبهم حَشُواً بمُقتَضى أهوائِهم، ونصَّ على فُشُوُّ الرَضْع والافتعالِ فيها، وعَلَبَةِ المناكيرِ والأباطيلِ عليها، فَخَذَفَ ضعيفَها وسَقيمَها،

<sup>(</sup>١) انظر تهذيب الأسماء واللغات ١: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب الأسماء واللغات ١ : ٢٧٤.

<sup>(</sup>۳) طبقات ابن سعد ۲: ۳۷۰.

واصطَّفى قويَّها وسَليمَها، يقول (۱): «وَرَدَ في فَضَائلِ ابنِ عباسِ أحاديثُ كثيرةً، منها ما هو منكرَّ جناً ، أضرَبُنا عن كثيرِ منها صَفحاً، وَذَكَرُنا ما فيه مُثَنَّ وكِفايَّةً». وما أبقاًه منها وارْتَضاهُ ثلاثةُ أحاديثُ (۲) ، وهي التي قَبِلَهَا علماءُ الحديثِ وَوَثَّقُوها.

ويَظهُرُ مما سَبَقَ أَنه كَانَ لابنِ عباسِ مكانةً عِلميَّةٌ مَرمُوقَةٌ، إذ كان عَلَما شَامِخاً لِلمارفِ الدَّيْتِيَّةِ والتارِيحَية. وكان مُقَدَّماً عند الرسول ، أثيراً لَدَيْهِ ، فدعا له أَن يَشرَحَ اللهُ صَدرهُ للجِلمِ ، وبُمكُنَّهُ منه ، وكان مُقرَّباً إلى أبي بكر وعُمَرٌ وعُمْلاَ ، وكان أَمَدُوهُ بِي الفِقْهِ ، ولكنهم أبقدُوهُ عن السياسةِ ، واقتصَرُوا على الانتفاع بِعِلمِهِ . فلم استُخلِف عليُ بن أبي طالبِ تَطَامَن السياسةِ ، وأقلَّ بِفَقيلِهِ ، ولم يُنافِسُهُ في الرَّعامةِ ، إذ كان دُونَهُ في السابقةِ والقَدْمَةِ ، وكان أفل من أكبرِ أتباعِ وأعوانِهِ ، وقائلَ ممهُ ، وعَيلَ له ، وكان يرى أنَّ تَوَلِّهِ للخلافة عِزُّ ومَجدُ للهاشمين من الطالبين والعباسيّين والم يزل على ذلك حتى غَلَبَ معادِيةُ بن أبي سفيان على فكان مُحبَّباً إليه ، حَظِيًا عندهُ . وبايعَ ابته يزيد من بعدو ، ودَخل في طاعتِهِ . ثم فكان مُحبَّباً إليه ، حَظِيًا عندهُ . وبايعَ ابته يزيد من بعدو ، ودَخل في طاعتِهِ . ثم فكان أشرَي المنابقة بعد موت يزيد، وخالف عبد الله بن مروان ، ويتَقلَ في طاعتِه . ثم عليه ، وأعَلَنَ أنهم أجلَزُ منه بالخلافة ، وأهلكُ عن مروان ، ويَتَقلَى غَدرَ عبد الله ان المُجرة ، ويَقلَى عبد الله النه برايعة ويقبَّ عبد الله الله عبد الملك بن مروان ، ويتَقلَى غَدرَ عبد الله النه الزير .

ولكنَّ العباسيِّينَ تَزَيْدُوا في أخبارِ حياتِهِ ، وتَكَثَّرُوا في كُلِّ ما يَرفَعُ من شأنِهِ ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ٨: ٢٩٨.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ۸: ۲۹۸ — ۲۹۸.

وحَرُّفُوا مَواقِقَهُ السياسية ، وَرَسَمُوا له شخصية بُطوليةً ! ا فَرَعَمُوا أنه سَمِعَ الرسولَ يَبَشَّلُ بالسِقرارِ الله يَهِم الله الله الله الله يوم القبامة ، وأشاعوا أنه كان يُنازعُ الزَّيْرِيَّينَ والأمويينَ في الحلافة فيهم إلى يوم القبامة ، وأستعلباً عليهم ، ومُشَرَّراً حَقَّ العباسيِّنَ في الحلافة تقريراً ، ومُتَصَراً له انتصاراً باهراً . وأرْجَعُوا أنه كان يُخاصِمُ العَلويِّينَ في المَهْديِّ ، ويدَّعي أنه مِنْ بَنِيهِ لا من بني الحسن والحسين . وساقوا ذلك كله في أحاديث وأخبار لا تكالد تنهي . وهي أحاديث مُفتَعَلَةٌ ، وأخبارٌ مُوَلَّدة ، وهي من قَصَص الدعوق العباسيّة .

والراجعُ أنَّ ابنَ عباسِ انضَوَى تحتَ رايةِ عليٍّ بنِ أبي طالبِ، وتَمَلَّقَ به، وأنه لم يكن من طُلاَّبِ الحلالغةِ. فلما تُقِلَ عليُّ اعتَرَلَ السياسةَ، وتَشَرَّغَ للعلمِ، وأَدْعَنَ للأمويينَ وأطاعَهُم، ورَضيَ بهم، ودافعَ عنهم!

# « الفصل الثالث »

«عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ العَّباس»

#### (١) مكانَّهُ وثقاقتهُ

تَوْلَةُ عبد الله بن العباس ستة من البنين هم (۱): العباسُ، وكان أكبَرَ وَلَدِهِ، وبه كان يُكنَّى، وعملةٌ، وعُبَيدُ الله، والفَضْلُ، وعبد الرحمن، وعليَّ، «وفيه الجَمْهَرَةُ، والعَدَدُ، والبيتُ، والحلافةُ، (۱). ولا عَقِبَ له من غيرِهِ (۱). ويُروَى أنه كان له ابنُ سابعُ يقال له: سَليطٌ، وهو ابنُ أمّةٍ، وقد نَفاهُ ثم استَلحَقَهُ (۱)، والهمَ أخوه عليَّ بقَيلِهِ (۱).

وكان عليُّ بنُ عبد اللهِ بنِ العباسِ المُتوفَّى سنةَ ثمانيَ عشرةَ وماثةٍ (١) أَجَلُّ إخوتِهِ

 <sup>(</sup>١) انظر فهم نسب قريش ص : ٢٨ ، والمعارف ص : ١٢٣ ، وتاريخ اليحقوبي ٢ : ٣٦٣ ، وأنساب الأشراف ٣ : ٧٠ ، وأخبار الدولة العباسية ص : ١١٧ ، وجمهرة أنساب العرب ص : ١٨ ، والبداية والنهاية ٨ : ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش ص: ٢٨، وجمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

 <sup>(</sup>٥) رسائل الجاحظ للسندويي ص: ٧٩، وأنساب الأشراف ٣: ٧٦، وأخيار الدولة العباسية ص:
 ١٤٤٩، وجمعهرة أنساب العرب ص: ١٨، وشرح نهج البلاغة ١٥: ١٣٨، والكامل في التاريخ ٥: ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في طبقات ابن سعد ٥: ٣١٧، ونسب قريش ص: ٢٨، وطبقات خليفة بن عباط ص: ١٥٥، ١٩٣٨، وتاريخ خليفة بن عباط ١: ٣٣٥، والتاريخ الكبير ٣: ٢: ٢٨، ١٨٠، والمعارف ص: ١٩٣١، والعارف ص: ١٩٣١، وتأخيار الدولة

قَدراً ، وأعظَمَهُم خَطراً. وهو أوَّلُ شخصيةِ عباسيةِ كان لها مَطامحُ سياسيَّة ، فقد رامَ الحلافةَ ، وتوخَّى القَضاء على دولةِ بني أميَّة ، وسَعى لذلك سَعيَهُ مدةَ حياتِه .

وكان مثالاً للرجل الكامِلِ في تمام خيلقَيهِ وحُسنِيهِ، ووَرَعِيهِ ونُبلِهِ، قال ابن سَمَّدُ (١) : «كانَ أَصغَرَ ولدِ أَبيهِ سِنَّاً، وكانَ أَجملَ قرشيُّ على وَجهِ الأرضِ وأُوسَمَهُ وأكثرُهُ صلاةً، وكان يُقالُ له : السَّجَّادُ لِعبادَتِهِ وَفَضلِهِ»، وكانَ يُصلِّي في اليومِ واللبلةِ ألفَ ركعة (٢).

وكان زاهداً مُتَقَشِّفًا <sup>(7)</sup>. وأثَّرَ في بَنيهِ وحَفَدَتِهِ، فنشأوا على هَدْيِهِ وسَدْيِهِ، واقتدوا بتذهَبِهِ وسيرَتِه، فكانوا أشهَرَ الناسِ ثلاوةً وقياماً وصياماً وصَلاحاً، حتى قبلَ فيهم <sup>(3)</sup>: «أفضَتِ الحَلافةُ إليهم وما في الأرضِ أحدُّ أكثرَ قارِناً للفرآنِ ولا أفضلَ عابداً وناسكاً منهم بالحُميَمـةِ».

العباسية ص: ۱۳۶2، وتاريخ الطيري ٧: ١٩١١، والجرح والتعديل ٣: ١: ١٩٢، وتاريخ الموصل ص: ٢٩ والديخ الموصل ص: ٢٩ والبده والتاريخ ٢: ٢٥ ومعجم الشعراء ص: ١٣٧، والبده والتاريخ ٢: ٢٥ ومعجم الشعراء من ١٣٠، ووطيقات الأعيان ٣: ٢٧٤، والبداية والنهائة 1: ٣٠٠، وتربط البادية عن ٢٠٠، والبداية والنهائة 1: ٣٠٠، وتربط مشقرات الذهب ٢: ٢٠، وشارات الذهب ١: ١٤٨، وتاريخ دمشق،

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعدة: ٣١٣، وانظر نسب قريش ص: ٢٨، والمعارف ص: ١٢٣، والساب الأشراف ٣: ٧٠، والكامل للمبرد ٢: ٢١٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٤٤، وحلية الأولياء ٣: ٢٠٧، وتهذيب الأسماء واللغات ١: ٣٥٠، ووفيات الأعيان ٣: ٢٧٤، والبداية والنهاية ٨: ٣٠٦، وتهذيب التهذيب ٧: ٣٥٨، وشفرات الذهب ١: ١٤٨.

 <sup>(</sup>۲) طبقات ابن سعده: ۳۱۳، والمعارف ص: ۱۲۳، وأنساب الأشراف ۳: ۷۰، والكامل للمبرد
 ۲: ۲۱۷، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱۳۵، والبدء والتاريخ 7: ۵۰، وحلية الأولياء ۳: ۲۰۸، وتهذيب الأحماء واللغات ١: ۳۵، ووفيات الأعبان ٣: ۲۷۶، والبداية والنهاية ٨: ۳٠٦، ٩ (۳۲، ۳۲۱)
 وتهذيب التهذيب ٧: ۳۵۷، وشذرات الذهب ١: ۱۲۵۸.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية ٩: ٣٢١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ه : ٣١٤.

وكان عالماً له معرفة وروايةً عن أبيه (1) ، وكان سيّداً شريفاً بليغاً (1) ، وكان كبيرَ الحلِّ عند أهل الحجاز (1) ، روى هشام بن سليان المخزومي : «أنَّ عليَّ بن عبد الله كان إذا قدمَ مكةَ حاجاً أو مُعتَبراً ، عَطَلَتْ قُريشٌ مجالسَما في المسجد الحرام ، وهجرَتْ مواضعَ حَلَقِها ، ولَزِمَتْ مجلس عليّ بن عبد الله إجلالاً له وإعظاماً وتبجيلاً ، فإن قَعَدَ قعدوا ، وإن مشي مَشوا جميعاً ، ولم يكن بُري لِفُرْشَيُّ مَجْلسُ [ ذِخْر] يُجتَبعُ إليه فيه حتى يَخْرجَ على بن عبد الله من الحَرَم و(1).

 <sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٦١. وقد أحصى ابن حجر العسقلاني سائر شيوخه في الحديث وأكثر تلاميذه
 فيه. (انظر تبديب التبديب ٧ : ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد ٢: ٢١٧، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٢١، والبدء والتاريخ ٥: ١٠٥، ووفيات الأعيان ٣: ٧٤٤.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ٣: ٢٧٦.

<sup>(</sup>٤) زيادة من حلية الأولياء ٣: ٢٠٧ ، يتمُّ المعنى بها ويستقيم.

 <sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص : ١٤٠ ، وحلية الأولياء ٣ : ٢٠٧ ، ووفيات الأعيان ٣ : ٢٧٧ ، وتاريخ دمشق ، مخطوطة المكتبة (لظاهرية ١٢ : ٤٤٠ ظ .

### (٢) ارتحالُهُ إلى الشام

ويقال (1): إن عبد الله بن العباس أوصى ابنَهُ عليًا بإثبانِ الشام، والتَّنحي عن سُلطانِ ابن الزبير إلى سلطان عبد الملك بن مروان، وقال له (٢): «الحَقَّ بابنِ عمَّكَ عبد الملك، فإنه أقربُ وأَخلَقُ للإمارةِ، وَدَعِ ابنَ الزبَيرِ، وإيَّاكَ وإيَّاهُ، فإني رأيثُهُ لا يعرفُ صَديقَهُ من عَدُوَّةٍ، ومَنْ يكنُ كذلك لم يَتِمَّ أَمْرُهُ، ولم يَصْفُ له.

وتوفي أبوه ، فَشَمِلَ بِمَصَيِّتِهِ ، فقد رَحَلَ إلى الشام ، ولاذَ بعبد الملك بن مروان . ورَوَى الواقديُّ أنَّ عليَّ بن عبد الله وُلِدَ لبلةَ قُتِلَ على بن أبي طالبٍ ، فسُمَّيَ باسيهِ ، وكُثِّيَ بكُنْبِيِّهِ . فلما قدم على عبد الملك بن مروان قال له : لا ، والله ، لا أحتمِلُ لك الاسمَ والكُنْبَةَ جميعاً ، فَشَيِّرا أَحَدَهُما فَعَيْرَ كُنْبَتُهُ ، فَصَيَّرُها أبا عمد (") .

(١) أنساب الأشراف ٣: ٥٥.

(٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٣١.

 (٣) طبقات ابن سعد ه: ٣١٧، وأشبار الدولة العباسية صن: ١٣٤، وتاريخ الطبري ٧: ١١١، والبده والتاريخ ه: ١٩٠٥، ٦: ٨٥، وطبلة الأولياة ٣: ٧٠٧، والكامل في التاريخ ه: ١٩٨، وتهذيب الأماء والثانية ١: ٣٥٠، ووفيات الأعيان ٣: ٧٥، والبداية ١: ٣٣١، وتهذيب ١٣٦، وتهذيب التهذيب ٧: ٨٥٨. قال ابنُّ خلكان<sup>(1)</sup> : «إنما قالَ له عبد الملك هذه المقالةَ ، لِيُمْضِهِ في عليَّ ابن أبي طالب ، رضيَ الله عنه ، فَكَوِهَ أَنْ يَسمَعَ اسمَهُ وَكُنيَتَهُ ».

ويقال : إنّه ولد في حياة علي بن أبي طالب، فسمّاه وكنّاه ، وَلَقْبُهُ أَبا الأملاكِ الله الخلفاء . وإنَّ معاوية بن أبي سفيان هو الذي سأله أنْ يَبَدُّلُ كَنِتُهُ ، قَالَ المُبَرَّدُ (٢٠) : ﴿ يُروَى عن علي بن أبي طالب ، رحمة الله عليه ، أنه افتقد عبد الله العباس ، رحمهُ الله ، في وقت صلاة الظهر ، فقال لأصحابه : ما بال أبي العباس لم يَحضُر ؟ فقال ! وَلِدَ له مَولودٌ . فلم صلّى علي ، رَحِمهُ الله ، قال : امْضُوا بنا إليه ، فأتاهُ فهنّاه ، فقال : شكرت الواهب ، وبورك لك في المؤهوب ، ما سَمَّيْتُه ؟ قال : أَربَعُورُ في أنْ أُسَمَّيَهُ حتى تُسَمِّيهُ عَالَمَ به فأخرج اليه ، فأخذَهُ وحتَّكُهُ ودعا له ، ثم رَدّهُ إليه ، وقال : خِنْهُ إليك أبا الأملاك ! قد سَمْيَهُ عَلياً ، وكنّيتُهُ أبا الحسن . فلم قام معاوية قال لابن عباس : ليس لكم اسمهُ وكُنيتُهُ ، قد كنَّيتُهُ أبا عمله ، فجرتُ عليه .

وقولُ الواقديُّ أثبتُ وأصحُّ ، والتَّوليدُ في روايةِ المُبرَّدِ للخبر ظاهرِّ ، والتَّبغيرُ فيها بِتَوَلَّى العباسيِّين للخلاقة ، وترشيحُ المَلويِّينَ إياهم لها ، وتقديمُهُم لهم على انْهُسِهم فيها ، وتَنازُلُهم لهم عنها واضع ً . ومما يكشفُ عا فيها من توليدِ أنَّ للخبر رواية ثالثة مَصنوعة تَتَضمَّنُ الغاياتِ الإعلاميّة السياسية السابقة ، فإنَّ فيها أنَّ الرسولَ لَقَبَ عبد الله بنَ العباس نفسه حينَ وُلِدَ بأبي الأملاك!! قال ابن

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٣: ٢٧٥.

 <sup>(</sup>٢) الكامل ٢: ٢١٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣١٥، والعقد الفريد ٥: ٢٠٣، والبدء والتاريخ
 ٥: ٥٠، ٦: ٧٥، وشرح تهج البلاغة ٧: ١٤٨، ووفيات الأعيان ٣: ٢٧٤، وشلموات الذهب ١: ١٤٨.

الطُّقطُتي (1): «رُوِيَ أَنَّ الرَّسولَ، صلواتُ الله عليه وسلامُهُ، كانَ يَجري على لَهُ فَطِيهِ الشريفِ ما معناهُ البشارةُ بدولةِ هاشمية. فزعم ناس أنه قال: تكون لِرَجُلِ من ولدي، وزعم ناس أنه، عليه الصلاة والسلام، قال لهمه العباس، رضي الله عنه وسلم،: إنها تكون في ولدك، وأنه حينَ أناه بابنه عبد الله أذَّن في أُذَّنِي، وتُقَلَ في فيو، وقال أن اللهم قَقَّهُمُ في اللّبنِ وعَلَّمَهُ التأويل، ثم دَفَعَهُ إلى أبيو وقال له: غُذُ البلك أبا الأملاك. فن زَعَمَ هذا قال: إنَّ اللَّولةَ العباسيَةَ هي الدولة المُبْشَرُّ

 <sup>(</sup>١) الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٦٥ ، وانظر تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧: ٧٤٧ ، وتذكرة الحفاظ ١: ٠٠ ، والبداية والنهاية ٨: ٢٩٥ ، والنجوم الزاهرة ١: ١٨٧ .

### (٣) انتقالُهُ إلى الحُميمة

وروى البلاذري أن علي بن عبد الله ابتنى داراً له بدمشق ، ثم صار وَوَلدهُ إلى الحديمة وكُذاد مِنْ عَمَلٍ دمشق ('') . ولكن مُصَنَّفُ أخبار الدولةِ العباسيةِ ذكر أنه لم يَستَقرَّ بدمشق ولم يَسكُنها ، بل ألمَّ بها حينَ قدمَ على عبد الملك ، ثم تحوَّل عنها إلى الحميمةِ فاستوطنها خَوفاً من أن يَنفِس عليه أهل الشام مكانته من عبد الملك ، فيَشي به أحدمُثم إليه ، فَينفِر منه ، ويَسحَطَ عليه ، يقول ('') : وقال له عبد الملك : ازْتَدُ المَّوْلَ مَنهُ المَّلِلُ وَخاصَّتَكَ ، قال له : أَحَبُّ المنازِل إلى أخلاما وأبعدُها من العَوْل : مَن معك بدمشق لم آمَنْ أنْ يَلقاكَ بعضُ أهْلِ الشام فِيقول : قال له : أَحَبُّ المنازِل إلى أخلاما وأبعدُها من قال على على أنْ يَلقاكَ بعضُ أهْلِ الشام فِيقول : قال على "، ولَهي علي "، وعَرضني لنُهيتِك ! فقال له عبد الملك : وصَلَتُك رَحمٌ ، ما أنت يعتَّهم ، والبَلقاء مَنوِلُ صِيدْق يَصُمُ فيه أهلك وحشمك ، وتُقيم عندي ما أحبَّبَ وتأتيني إذا شنت ، ولست تُبعدُ عني ، ولا يَنساكَ ذكري ، ولا يَبعدُ عنك خَبُر مَنْ بالحجازِ من أهل بينِك . فنزلَ بالشَّراةِ من البلقاء ، ونزل من الشَّراةِ من المُحْبَدة .

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٣٥، وانظر تهذيب الأسماء واللغات ١: ٣٥٠، وتاريخ دمشق ، عطوطة المكتبة الظاهرية ١١: ٤٤٠ فقل.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٥٤، وانظر ص: ١٣١.

#### (٤) علاقته بعبد الملك بن مروان

وَوَسِعَهُ عبد الملك، واحتَفى به، فكانَ يُجلِسُهُ معه على سريره إذا ذَخَلَ، ويُحادِثُهُ ويُسامِرُهُ (١)، وكان يرعاهُ، ويُهدي إليه الجَواري، ويَقضي حَواثِجَهُ، ويَقَالُ شفاعته (١):

قال البلاذري (أ): وولم يَزِلُ علي بن عبد الله بن عباس أثيراً عند عبد الملك ابن مروان، كريماً عليه، حثى طَلَّقَ عبد الملك أمَّ أيبها بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فَتَرَقَّ جَها عليَّ، فَتَنَقِّرُ له، وثَقُلُ عليه، فَيَسَطَ لسانَهُ بِلْمَدِّ وقال: إنحا صلائهُ رِياءً. وكان الوليد بن عبد الملك يسمع ذلك من أبيه، فلما وَلَيَ أقصاهُ وعابَهُ وعَبَّمًى عليه حتى صَرَبُهُ وسَيَرَهُ ه.

وأسنَدَ ابن خلكان إلى الحجاج بن يوسف الثقني أنَّ عبد الملك أوجَسَ من عليٍّ وابنِه محمد خِيفَةً ، حين أقبلا عليه بِدُومة الجَندَل؛ فإن قائِفَةُ أخبَرَهُ بعد أن فارَقاهُ أنَّ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١١١، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٥٤، والكامل في التاريخ ٥: ١٩٨،
 ووفات الأعيان ٣: ٢٧٦، وتهذيب التهذيب ٧: ٣٥٨.

 <sup>(</sup>۲) الكامل للمبرد ۲: ۲۲۰، وأنساب الأشراف ۳: ۷۶، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱۵۵، وتاريخ الطبري ٦: ۲:۶، والعقد الفريد ٥: ۱۰، والكامل في التاريخ ٤: ۳۳۱.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٧٦.

الحَدافة تَنْقَلِبُ إِلَى وَلَدِ محمد بن عليّ ، إذ قال لقائِفِهِ (') : «أَتَعَوْتُ مَذَا؟ فقال : لا ، ولكنْ أعرفُ مِنْ أَمْرِهِ واحدةً ، قال : وما هي ؟ قال : إنْ كانَ الفتى الذي معه ابنه فانه يَحْرُجُ من عَقِيهِ فراعنة يملكونَ الأرضَ ولا يُناوِئُهُم مُناوئً إِلاَّ قَتَلُوهُ. قال : فارْيَدٌ قُونُ عبد الملك ، ثم قال : زعم راهبُ إِيليا ، ورآهَ عندي ، أنه يَحْرُجُ من صُلِيهِ ثلاثة عشرَ مَلكاً ، وَصَفَهُم بصفاتِهم » !! والتُّكهُنُ في الخَيْزِ ظاهرٌ ، والتُّولِيدُ فيه بَيْنُ !!

وقد رَوَى صاحبُ أخبار الدولة العباسية أنَّ عبد الملك لم يَجْفُ علياً ، ولم يَطْعَنْ عليه ، بل ظلَّ رفيقاً به ، مُكْرماً له حتى هلك (١١) .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ٤: ١٨٦.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٥٥.

#### (a) سَعْيُهُ للخلافةِ وضَرْبُ الوليد له

وعلم الوليدُ بن عبد الملك أنَّ عليًا يَعلُبُ الحَلافة. ويَنتَبُّ اِنتقالِها إلى بنيه ، فَضَيَّقَ عليه ، وَنَالَ منه ، وشَهَّرَ به ، ثم جَلَدَهُ وَطَرَدَهُ من بلادِ الشام ، قال المبرّد (۱) : «شُرِبَ بالسَّوطِ مرتبن ، كلناهما ضربة الوليد ، إحداهما في تَرْوَّجِهِ لَبانة بنت عبد الله بن جعفر ، وكانت عند عبد الملك ، فَعَضَّ تفاحةٌ ثم رمَى بها إليها ، وكان أَبْخَر ، فَدَعَتْ بسكين ، فقال : ما تَصنّعين به ؟ قالَتْ : أُميطُ عنها الأذى . فَعَلَقَها ، فَتَرَّوَّجَها على بن عبد الله ، فضربه الوليد وقال : إنما تتروَّجَ أَمُ بالماك الخلفاء وتشعَم منهم (۱) ، لأن مروان بن الحكم تَرَقَّجَ أمُّ خالد بن يزيد بن معاوية ليضَمّ منهم (۱) ، لأن مروان بن الحكم تَرَقَّجَ أمَّ خالد بن يزيد بن معاوية ليضَمّ منهم الله على بن عبد الله : إنما أرادت الخُروجَ من هذه البلدة ، وأنا ابنُ عمّها فَتَرَقَّجَهُها لاكُونَ لها عَرْجاً .

وأما ضَربُهُ إياه في المرة الثانبة فإنا نَرويهِ من غيرِ وَجْهُ، ومن أَتَمَّ ذلك ما حَدَّثنيه أبو عبد الله عمد بن شجاع البَلْخي في إسنادٍ له مُتّصِل ، لستُ أَخْفَظُهُ، يقولُ في آخرِ ذلك الإسناد : رأيتُ علياً مَضروباً بالسّوطِ يُدارُ به على بعيرٍ، ووجههُ مما يلي ذنَبَ البعير، وصائحٌ يصيحُ عليه : هذا على بن عبد الله الكذّاب! قال : فأنتِتُهُ

<sup>(</sup>١) الكامل ٢: ٣١٧، وانظر رسائل الجاحظ للسندويي ص: ٧٩، وأنساب الأشراف ٣: ٢٧، وأخراف ٣: ٢٧، ووقيات وأخبار الدولة العباسية ص: ١٣٨، والمقد الفريد ٥: ١٠٣، وشرح نهج البلاغة ١٥: ١٣٨، ووقيات الأعيان ٣: ١٥٥، والبداية والتاريخ ٢: ٥٨. (١٤٨ والدو والتاريخ ٢: ٥٨. (٧) قل الأصل: منها.

فقلت : ما هذا الذي نسبوك فيه إلى الكذب؟ قال : بلغهم قولي : إن هذا الأمرَ سيكونُ في وَلَدي. والله لَيكونَنَّ فيهم حتى يملِكَهُم عَبيلهُمُ الصغارُ العيون ، العِراضُ الوُجُوءِ ، الذين كأنَّ وجوهَهُم المَجانُّ (١) المُطرَّقَةُ (١) .

وضربَهُ مرةً ثالثةً في قَتلِ سَلَيطٍ ، وقد فَصَّلَ البلاذريُّ خَبَرَهُ بَا لا مثيلَ له عند غيره من المؤرخين. فقد كان لعبد الله بن عباس جارية تخبؤهُ ، فواقعَها مرةً ولم يطلب وَلَدَها ، فاغتنَسَتْ ذلك واستُنكَحَتْ عَبْداً من عبيد أهل المدينة ، فوقعَ عليها حتى حَمِلت وولَدَت غلاماً. فَحَدَّها عبد الله بن عباس ، واستُعبَد ولدَها ، وسمَّاهُ سَلِيطاً . وكان يُخدم على بن عبد الله ، فصخص معه إلى الشام ، فكان له من بني أمية موقع ، ومن الوليد بن عبد الله على على ، أن خاصم علياً ، فخاصمه ، واحتال شهوراً على الوليد ، لما كان في نَفْسِهِ على على ، أن خاصم علياً ، فخاصمه ، ووقت الوليد على إقرار عبد الله بأنه ابنه ، فشهدوا له بذلك عند قاضي دمشق ، وعرَّف الوليد على إقرار عبد الله بأنه ابنه ، فشهدوا له بذلك عند قاضي دمشق ، وعرَّف الوليد عبد الله ابن المبراث حتى لقي منه غماً عباس . ثم إن سليطاً ، ومَنْفَق في بستاني لعلى قُرب دمشق ، وأعانهُ على ونهم وقتل عمر الدن سليطاً ، ودَفَقَه في بستاني لعلى قُرب دمشق ، وأعانهُ على ذيه مؤلى ونهاه . لعلى مع على المعافر ، وأعانهُ على ذيه مؤلى ونهاه . لعلى أن عمر الدن سليطاً ، ودَفَقَه في بستاني لعلى قُرب دمشق ، وأعانهُ على ذيه مؤلى ونهاه . لعلى أن عمر الدن سليطاً ، ودَفَقَه في بستاني لعلى قُرب دمشق ، وأعانهُ على ذيه مؤلى ونهاه . لعلى أن عمر الدن سليطاً ، ودَفَقَه على الله المائة وصتين سوَطاً . والبَسَهُ جَبَّة صوف ، وحَمَر بَهُ على ليُخرَجُ في كل يوم

 <sup>(</sup>١) الجان المطرقة: التراسُ التي أليست العقبَ شيئاً فوق شيء. والعقب: المتقسبُ الصلب المتين الذي تُشكّلُ منه الأوتار. أراد أنهم عراضُ الوَيتُوه غلاظها. (انظر اللسان: طرق).

<sup>(</sup>٢) انظر أصل الحديث في صحيح مسلم ٤: ٢٢٣٣، ٢٢٣٤.

فَيْمَامُ فِي الشَّمْسِ. وكان عَبَّاد بن زياد (۱) له صديقاً. فجاءهُ فالقى عليه ثيابَه ، وكَلَّمَ الوليدَ فِي أَمْرِهِ ، فأمَرَ أَن يُسيَّرُ إِلَى دَهْلَك (۱) ، وهي جزيرةً فِي البحرِ ، فَكَلَّمَهُ سليانُ بن عبد الملك فيه ، وسألَّهُ رَدُّهُ ، فأرسَلَ مَنْ يَخْسِهُ حيثُ لَحِقَهُ. ثم كَلَّمَ الوليدَ عَبَّادُ بن زياد فِي عليٍّ وقال : إنه ليس بالفلاة مَوضعٌ. فأذنَ له فنزلَ الحِجْرَ (۱) ، فلم يزلُ بالحجر حتى هلك الوليدُ سنةً ستُّ وتسعين (١٠).

وفي ضَربِ الوليد لعليَّ في قَتَلِ سليطٍ اختلافٌ ومبالغةٌ ، فقد روى ابن الكلبي أنه ضَرَبَهُ سبعاته سَوْطٍ (°) ، وذكرَ الهيثم بن عدي الطائي أنه ضَرَبَهُ خمساته سَوْطٍ (۲) . وقال ابن حزم : جَلَدَهُ مائةً سوط (۷) .

وعلى هذا النحو انْحَطَّتْ منزلةُ على في عهْدِ الوليد، وسَاءتْ حالُّهُ

 <sup>(</sup>١) هو عباد بن زياد بن أبيه ، توني بجرود من عمل دمشق سنة مائة . (انظر ترجيته في المعارف ص :
 ٣٤٨ ، والجرح والتعديل ٣٤، ١ : ٨٠، وتبذيب ثاريخ ابن حساكر ٧ : ٣٢١ ، وميزان الاعتدال ٧ : ٣٩٦ ، وتبذيب التهذيب التهذيب ١ : ٣٤١ ).

وذكر صاحب أخيار الدولة العباسية أن عبد الله ين عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي هو الذي ألقى عليه مطرفه وحمله الى منزله وعالجه 11 (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٤٩/.

 <sup>(</sup>٢) دهلك: جزيرة في بحر اليمن، وهي مُئرسٌ بين بلاد اليمن والحبشة ، وهي بلدة حرجة حارة ، كان بنو
 أمية إذا سخطوا على أحد نفوه اليها. (معجم البلدان: دهلك).

<sup>(</sup>٣) الحجر: ديار تمود بوادي القرى بين المدينة والشام.

 <sup>(3)</sup> أنساب الأشراف ٣: ٧٨، وأخيار الدولة العباسية ص: ١٤٩، والكامل في التاريخ ه: ٢٥٧،
 وايظر رسائل الجاحظ للسندوبي ص: ٧٩، وشرح نهج البلاغة ١٤ : ٢٣٨، والعبون والحدائق ٣: ١٨٣.

المعارف ص : ١٢٤، وانظر البدء والتاريخ ٦ : ٥٣، وراجع ما ورد في البداية والنهاية ١٠ : ٤٥.

 <sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ٧٨، وزعم العقوبي أن هشام بن عبد الملك هو الذي ضربه ! (انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧).

<sup>(</sup>٧) جمهرة أنساب العرب ص: ١٨.

واضطرَبَت (١) ، لأنه نُمييَ إلى الوليد أنه يَتطلَّمُ إلى الحَلافة ، ويعمَّلُ للإدالةِ من بني أمية ، فتحاماه وتَتَقَّصَهُ ، ثم التمَّسَ الأسبابَ للانتقامِ منه والإضرارِ به ، فأذَلُهُ واعْتَدَى عليه ، وجَاوَزَ القَصدَ في رَدْعِهِ ومُعاقبَتِهِ ، فَجَلَدهُ مراراً ونَفَاهُ ، ثم اكتَبَ إلى الآفاق يُشتَّمُ عليه ، ويقول : إنه قتل أخاه (١) .

<sup>(</sup>١) أخيار الدولة العباسية ص: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٧٩.

### (٦) إكرام سائر الأمويين له

فلما استُخلِفَ سليهانُ بن عبد الملك رَدَّهُ الى دمشق (۱) ، وأعمل سبيلَهُ ، وأزالَ عنه ما لحق به من ظُلم وهوانِ ، وربما اعتَذَرَ إليه من تعذيب الوليد له ، وتنكيلِهِ به ، وجَوْرِهِ عليه ، وأَنْصَمَعُهُ وَتَأْلَفَهُ ، فصَلَحَتْ حالُهُ واستُقامَتْ ، ورَجعَ إلى الحُمْيمَةِ ، فأقامَ بها حرًا عزيزاً ، وعاوَدَ فيها نَشاطَهُ لا رَقِبَ له ، ولا حَسببَ عله .

وأمَرَ عمر بن عبد العزيز بالكَف عن اضطهاد بني هاشم، وقَسَمَ فيهم سَهْمَ ذي القُرى (٢٠) ، فانتَمَشوا وكتبوا إليه ويتشكَّرونَ له ما فَعَلَهُ بهم من صلة أرحامِهم، القُرى (٢٠) ، فانتَمَشوا وكتبوا إليه ويتشكَّرونَ له ما فَعَلهُ بهم عن عبد الله بن العباس وأبهم لم يزالوا مَجْفيَّينَ منذ كان معاوية ، (٣) . وأخذ عليُّ بن عبد الله بن العباس وعمد بن علي بن أبي طالب يُدافعان عنه ، ويَزَعان الناسَ عن اغتيابه (١) .

واعتنى هشامُ بن عبد الملك بعلي بن عبد الله بن العباس ، وأحسَنَ إليه ، فكانَ يتهَلُوُ له ويُدنيهِ ، ويَحمِلُ عنه دُيُونُهُ إذا وَفَدَ عليه ، وصَبَرَ على نشاطِهِ السياسيَّ ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٧٨، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) طبقات ابن سعد ٥: ٣٨٩، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٣) طبقات ابن سعد ه: ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) طبقات ابن سعد ٥: ٣٩١.

وتغافلَ عنه ، وتغاضى عن أملِه في الحلاقة ، واستهانَ بِعَمَلِهِ للفَّزْ ِ به ، حتى أخطأً في تقدير خَعَلَره ، وقعاضى عن إدراكِ تهديده لِمُلكِ بني أمية ، إذ كان بهزاً بما يبلغهُ من أخبارِ نووعِه إلى الحلاقة ، ويَستَخِفُ بَتوقُهِهِ لِتَحَوَّلِها إلى بَنبهِ ، وكان ينسبُ ذلك إلى فسادِ عَقلِهِ ، وصَعفِ رأيهِ ، وأضغاثِ أحلامِهِ في شيخوختِه ! ! قال المبرد ('') : «رُوعِ أَنَّ عليَّ بن عبد الملك ('') ، ومعه ابنا ابيهِ الحليقتان أبو العباس وأبو جعفر ، فأمر بقضائِها ، قال : وتستوصي بابئيَّ هذين خيراً ، فلاثونَ ألك وحمد أن أمر بقضائِها . قال : وتستوصي بابئيَّ هذين خيراً ، فقعَل : وشكرَنُ ، وقال : وصَكَلَق رَحِمِّ . فلا وَلَي عليَّ قال الحليفة لاصحابِهِ : إنَّ هذا اللامر سَيَتَتَقِلُ إلى وَلَيهِ فقال : وَسَدَعَ ذلك عليُّ ، فالتَفَت إليه فقال : والله لَيكونَنُّ ذلك ، ولَيمَلِكنَّ هذان ا ا فَسَمَعَ ذلك عليُّ ، فالتَفَت إليه فقال : والله لَيكونَنُّ ذلك ، ولَيمَلِكنَّ هذان ا ا وَيَعَلَى ما نَسَعَ ذلك عليً ، فالتَفَت إليه فقال : والله لَيكونَنُّ ذلك ، ولَيمَلِكنَّ هذان ا الحافِق اليهم ، ويَكَدُّلُ ما تَقلَمُ على أنَّ عليَّ بن عبد الله بن العباس كان أوَّلَ مَنْ تَمَنَّى الحلاقة اليهم ، ونَكَفَّلَ بانتقالِ الحلاقة إليهم ، وأَنَهُ الله ودَاراهُ ، وثُونِي وقد انتشرَت دَعَوَّهُم في الكوفة وخواسان . منه هنامُ بن عبد الملك وذاراهُ ، وثُونِي وقد انتشرَت دَعَوَّهُم في الكوفة وخواسان .

 <sup>(</sup>١) الكامل للمبرد ٢: ٢١٨، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ١٣٩، والعقد الفريد ه: ١٠٤، والبدء والتاريخ ٦: ٨٥، ووفيات الأعيان ٣: ٧٦٦، والبداية والنهاية ٩: ٣٣١.

<sup>(</sup>٧) في أصل الحبر الذي رواه المبرد: وأنَّ على بن عبد الله دَخَلُ على سليان بن عبد اللك ، وهو خطأ، وقد خطأ، وقد خطأ، وقد خطأ، وقد خطأ، الذي أن الحبل بن عبد الله وقد ثبتًا المبارد أن الحبل إلى المبارد إلى الله عبد الله القالم المبارد إلى المبارد

« الفصل الرابع »

« الإمامُ محمدُ بنُ عليٌّ »

#### (١) مكانته وثقافته

أعقبَ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ العباسِ اثنين وعشرين وَلَدَا (١) ، هم: محمدُ، وهو أبو الحلفاء (١) ، وداودُ، وعيسى، وسلمهانُ، أبو الحلفاء (١) ، وداودُ، وعيسى، وسلمهانُ، وصللهُ، وأمبَّدُنُ ، وإساعيلُ، وعبدُ الصَّمَدِ، وعبدُ الله الأكبُر، وعبدُ الله الأكبُر، وعبدُ الله الأصمَر، وعبدُ الله الأصمَر، ويحيى، واسحاقُ، وعبدُ الله الأصمَر، وعبدُ الله الأوسَطُ، وقد واساعيلُ الأصحَرُ، وعبدُ الله الأوسَطُ، وقد ترجم البلاذريُ لمن كانُ له شأنٌ من عاشَ منهم (١).

وكان محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المتوفَّى سنةَ خمس وعشرين

 <sup>(</sup>١) انظر فيهم نسب قريش ص : ٢٩، وطبقات ابن سعد ٥: ٢١٣، والمعارف ص : ١٢٤، وأنساب الأشراف ٣: ٧١، وتاريخ اليعقوبي ٢ : ٣٣٢، وأخبار الدولة العباسية ص : ١٤٧، وجمهرة أنساب العرب ص : ٢٠.

<sup>(</sup>۲) نسب قریش ص: ۲۹، وأخبار الدولة العباسیة ص: ۱٤٧.

وروى المقدسي أنَّ على بن عبد الله بن العباس كان يسمى أبا الحلفاء . (انظر البدء والتاريخ ه: ١٠٥). والمشهور أنه كان يسمّى أبا الأملاك . (انظر الكامل للعبرد ٢ : ٢٧ ، وأخبار الدولة العباسية مس : ١٣٥، والعقد الفريد ه: ١٠٣، والبدء والتاريخ ه: ١٠٥، ٦ : ٧٥، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٨، ووفيات الأعبان ٣: ٢٧٤، وشلوات اللحب ١: ١٤٨).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ص: ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أنساب الاشراف ٣: ٧١ – ١١٤.

وماثة (١) أنبة إخوتِنو وأفضَلَهم، وهو الذي رَسَّخ قواعِدَ الدعوةِ لبني العباس، وَشَيَّدَ أَرَكَانُها، ورَفَعَ أنظِيَتُها فضاراتِها، ورَفَعَ أنظِيَتُها وشعاراتِها، وأَنشَا عِلْسِمَة أنظِيَتُها وشعاراتِها، وأَنشأ عِالِسَها، واختار قادتُها، ووَسَّعَ آمادَها، ومَكَّنَ لها في الكوفة وخراسان، وشَخَدَ عزائم أنْصارها، وشَيَّاهُمْ ليوم إعلانِ الثورةِ وتُفجيرِها.

وكان من أجمَل الناسِ وأعظَيهم قَدْراً ، وكانَ بينَهُ وبينَ أبيهِ أربع عشرةَ سنة ، وكان عليَّ يَخفِيبُ بالسَّواد ، ومحمدُّ باللحُمرَّةِ ، فَبَظْنُّ مَنْ لا يَعْرِفُهُمُّ أَنَّ محمداً هو على<sup>(۱)</sup> .

وكانَ عابداً زاهداً ، كانَ له بالحُمَيـة خمسائة شجرة ، فكان يصلي تحت كل شجرة ركعتين<sup>(٣)</sup> ، «وهو ذو التُفِنات <sup>(١)</sup> ، شُبَّة أَثَرُ السُّجودِ بحَبهَتِه وأَنْهِ ويَدَيْهِ

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في نسب قريش ص : ٢٩، وطبقات خليفة بن خياط ص : ٢٩٩، وتاريخ خليفة بن خياط ص : ٢٩٩، وتاريخ خليفة بن خياط ٢٠٠ والمدارخ ص : ٢٤٩، وأنساب الأشراف ٣٣ : ٢٧، وتاريخ البعثوني ٢٣ : ٣٣ ، وأخيار الدولة المباسنية ص : ٢٠٠ ، وتاريخ العبري (١٩٩١ ، ٢٧٧ ، والجرح والتحديل ٤ : ٢٠٠ ، وتاريخ الحوصل ص : ٥٤، والبده والتاريخ ٥ : ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ووليا التاريخ ٥ : ٢٠٩ ، ووليا ١٤٠ ، ١٤٠ ، والبده والتاريخ ١٤ : ٣٠ ، والبده وتقريب التابخ ٢٠ : ٣٠ ، والبده وتقريب التابخ ١٤ : ٣٠ ، والبده وتقريب التابخ ١٠ : ٢٠٠ ، والبده وتقريب التابخ ١٠ : ٢٠٠ ، والبده وتقريب التابخ ١٠ : ٢٠٠ ، والبده التابخ ١٠ : ٢٠٠ ، والبده وتقريب النابخ ١١ : ٢٠٠ ، وتاريخ دمشن ، عظوطة المكتبة الظاهرية ١٥ : ٢٣٧ .

 <sup>(</sup>۲) المعارف ص: ۱۲۶، وأنساب الأشراف ۳: ۷۱، وأخبار الدولة العباسية ص: ۱٦١، ووفيات
 الأعيان ٤: ١٨٦، والوافي بالوفيات ٤: ١٠٠٣، وتهذيب التهذيب ٩: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٨٧.

<sup>(4)</sup> روى المبرد أن علي بن عبد الله بن العباس كان يُدّعي ذا الفضات. (إنظر الكامل ٢ : ٢١٧، ووفيات الأعباس ٢٠ : ٢١٧). ووفيات الأعبان ٢٠٠٧. ويبدو أنه أخطأ في ذلك، فإن علج كان يُستَّى السَّجاد. وكان العلويين والفهاسيون يتنازعون هذين التيّين. مقد ذكر المسعودي أن علم بن الحسين بن علي بن أبي طالب هو السُّجادُ، وذو التنافات، وزين العابدين. (أنظر مروج الذهب ٣٠: ٢٦٩). وقال ابن خلكان: وقال أبو الفرج ابن الجوذي المنافذ: فو الفضات هو على بن الحسين، يعنى ذين العابد، وقال على قل أن كان يصل في كل بع ألف ركحة، فسار في ركحة، فسار في كل بع ألف

يِثْفِينَاتِ الْبَعِيرِ، (1) . وكان له علمٌ وفِقْهُ وروايةٌ ، وكانَ ثَقَةُ ثَبَتًا مشهوراً (<sup>7)</sup> . وكان مجاهداً يَغزو الصائفة هو وعدة من إخْوَته وموالمه (<sup>7)</sup> .

وكانَ سَيِّدَ وَلَدِ أَبِيهِ (أ) ، وخَيْرَهُمْ دِيناً ، وأسخاهُمْ كَفَّا (أ) . وكانَ سَمِعَ النَّفسِ، شديدَ الصَّبْرِ (أ) ، صَليبَ الفؤادِ ، حَصيفَ الرَّأيِ ، حَسَنَ التَّدبيرِ ، فَويَّ النَّفسِ ، شديدَ المُنطِقِ ، بليغَ الفَولِ (أ) .

(١) أنساب الأشراف ٣: ٧١، ٨٠.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٦١، ١٦٦، وانظر تهذيب التهذيب ٩: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل للمبرد ٢: ٢٢٠، والعقد الفريد ٥: ١٠٥.

أنساب الأشراف ٣: ٨١، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٧٠، والعيون والحدائق ٣: ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ٨٣، وأخبار الدولة العباسية ص: ١٦٣، ١٦٤.

<sup>(</sup>٧) انساب الأشراف ٣: ٨٣، وأخبار اللولة العباسية ص: ٢٢٩.

### (۲) علاقته بابي هاشم وَوَصيَّتُهُ إليه

وكان محمد بن على وثيق الصّلة بأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحَنقيَّة المُستوقَّى مننة ثمان وتسمين (١) ، وهو إمام فرقة الهاشميّة (١) التي انشكَبّت من فرقة الكبسانية (١) . ويقال : إنه كان من تلاميذه، فقد ذكر ابنُ عساكر أنَّ أباهُ أرسَلَهُ إليه ، فتَعَلَّم عليه بالمدينة (١) . وكان أبو هاشم قدم على سلمان بن عبد الملك بدمشق، فأكرمه وأجازه . وسار أبو هاشم يريدُ فلسطين أو الحجاز، فَمَرِضَ في الطريق ، وأحسَّ بالموتِ ، ولم يَكُنُ له وَلَكْ ، فَعَدَلُ إلى الحُميمَة ، ونَزَلَ على محمد بن علي ، فأوصى إليه بالإمامة ، وسلم إليه كُتُبَ الدُعاةِ ، وأوقَقَهُ على ما يَعْمَلُ به ،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في نسب قريش من : ٧٥، وطيقات ابن سعد ١٥ : ٣٣٧، وطيقات عليفة بن خياط صن : ٨٨٥، وتاريخ خليفة بن خياط ١، ١٩٥٥، والتاريخ الكبير ٣، ١٨٠، ١٨١، والمعارف صن : ٢١٧، والجميح والتعديل ٣: ٢ : ١٥٥، ومقاتل الطالبين من : ١٦٦، وجمهرة أنساب العرب من : ١٦، والكامل في التاريخ ه : ٤٤، والحبيب الأحماء واللغات ١: ٧٨، وميزان الاعتمال ٢ : ٨٨، والباية ١٩ : لاكارة وتبليب التهذيب ١٦، ١١، وقريب التهذيب ١: ٨٨، وطنيات التهذيب ١: ٨٨، وطنيات التهديد ١: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) مقالات الاسلاميين ١: ٩٢، والفرق بين الفرق ص: ٢٧، والملل والنحل ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) مقالات الاسلاميين ١: ٨٩، والفرق بين الفرق ص: ٢٦، والملل والنحل ١: ١٣١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق، مخطوطة المكتبة الظاهرية ١٥: ٢٣٢و.

وصرفَ شيعَتُهُ إليه ، وأمَرَهُم بالسَّمع ِ له ، وأعلَمُهُ أنَّ الحلافةَ في وَلَذِهِ عبد الله ابن الحارثة (١) .

وليس من الثابت أنَّ سلبهانَ بن عبد الملك راعَهُ ذكاءُ أبي هاشسم فَخَفَهُ وَفَرِعَ منه، ولا أنه أنفَذَ له مَنْ سَمَّهُ بعد أن رَحَلَ عنه، فإنَّ بعض الرَّواياتِ السَّبعيَّةِ والعَبَّاسيَّةِ هي التي تَقطَّمُ بُذلك<sup>(۱۱)</sup>، أمَّا سائرُ الرَّواياتِ الأمويَّةِ والشَّيعيَّةِ والعَبَّاسيَّةِ فإنها تشيُّر إلى أنه ماتَ حَتْفَ أَنْهُهِ (۱).

وأحاطَ صاحِبُ أخبار الدولة العباسية بموتِ أبي هاشم، وبَيْنَ ما وَفَعَ فيه من اختلافِ وتحريف، ونَفَى أن يكون الوليد بن عبد الملك أو أخوهُ سلمانُ قد سمَّةُ،

<sup>(</sup>١) نسب قريش ص: ٥٥، وطبقات ابن سعد ٥: ٣٧٥، والمعارف ص: ٢١٧، ٥٠٥، وتاريخ البعقوبي ( ٢١٧، وأربخ البعقوبي ( ٢٩٠، ١٩٦٥) والربخ البعقوبي ( ٢٩٠، ١٩٦٥) والمراجخ ( ٢٩٠، ١٩٦٠) والمعقوبي ع: ٢٩٠، وأحيار المعرفة الفريد عن الإعراض الطالبيين ص: ٢١٦، والليامة والسياسة ٢: ٣١، ١٩١٥ إلفرق بين الفرق ص: ١٩٥، وجمهرة أنساب العرب ص: ٣٦، والملل والنحل ال: ١٩٥، والمحارف ونا ١٣٥، ووفيات الأعيان ٤: ١٨٥، والموافي بالوفيات ٤: ٣٠، والملام والتهابة ١٠، ٥، وميزان الاعتمال ٢: ٣٨، وتمليب التهذيب التهذيب التهذيب 17، ١٥٠ والمعرف الفحيل ( ٢٦٠: ١٩٥، والمعمولة عن ٢٠، ٥، وميزان الاعتمال ٢: ٣٨، وتمليب التهذيب 17، ١٨، والمعارفية والتهابة ٦٠، ٥، وميزان الاعتمال ٢: ١٩٠، وتمليب التهذيب ١٣٠، وتمليب التهذيب 17، ١٨، والمعارفية عن الأداب السلطانية ص: ١٣٠، وتأليب التهذيب 17، وتأليب التهذيب 17، ١٨، والمعارفية عن ١٩٠، والمعارفية المعارفية ١٩٠٤، والمعارفية المعارفية المع

<sup>(</sup>٢) رسائل الجاحظ للسندوي ص: ٧٩، وتاريخ اليطوبي ٢: ٧٩، وأنساب الأشراف ٣: ٨٠. والمقال الطالبين والمقد الغريد ٤: ٤٧٥، والتنبيه والإشراف ص: ٧٩٢، والإمامة والسياسة ٢: ٢١١، ومقاتل الطالبين ص: ٢٧٦، والعرون والحدائق ٣: ١٨٨، وشرح نهج البلاغة ١٥: ٧٣٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤، ٣٥٠ ووفيات الأعبان ٤: ٨١٨.

<sup>(</sup>٣) نسب قريش ص: ٥٧، وطبقات ابن سعد ٥: ٣٣٨، وتاريخ خليفة بن خياط ١: ٤٥٥، والمعارف ص: ٢١٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢١٦، ١٧٣، ١٨٣، ووفيات الأعيان ٤: ١٨٧، والواقي بالوفيات ٤: ١٠٣، وتهذيب التهذيب ٦: ١٦، وشارات الذهب ١: ١٦٦، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٦٩.

وأكَّد أنه ماتَ مَهموماً مَغموماً، لأن الوليد بن عبد الملك استَهانَ به، يقول (1 : و وَكَدَّ أَنه ماتَ مَهموماً مَغموماً ، لأن الوليد دَمَّ الله حينَ شَخَصَ عن دمشق مَنْ النه حينَ شَخَصَ عن دمشق مَنْ سقاه شُربَةً لَبَنِ مَسْموم ، فكان مَوْتُه بذلك (1 . ولم يذكُرُ ذلك إسحاق بنُ الفَضل ولا غيرُهُ ممن كان يخبُرُ أمره ، وذكر أنه مات كمداً لما رأى من استخفاف الوليد بأمرو».

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٨، وانظر ص: ١٧٨.

<sup>(</sup>٣) ذكر صاحب العيون والحدائق أن أبا هائم وعمد بن على الجعفري حضرا عند الوليد بن عبد الملك ، (وفي الأصل الوليد بن يزيد ، وهو خطأ) في وقد الهل المدينة ، فأخير الجعفري الوليد أن الأبي هائم شيعة ودعاة بالعراق ، فأسرَّها الوليد في نفسه ، فلما تفعى حوائع أهل المدينة وأواد تسريحهم ، بعث معهم الى أبي هاشم سماً في طعام فلا أكل أبو هاشم منه أحس بالسم ، فتحامل الى الحديمة وهلك بها. (انظر العيون والحدائق ٣).

وزعم ابن الطقطق أن أبا هاشم وفد على هشام بن عبد الملك، فيره ووَسمله، ورأى من فصاحته ورياسته وعلمه ما حسده عليه وخاف منه، فيث إليه وقد رجع الى المدينة من سَمَّة. (انظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ٢٢١). وذلك خطأ صريح.

### (٣) استنادُ العباسيِّينَ إلى وصيَّةِ أبي هاشم

وسواءُ أكانَتْ وَصَيَّةُ أَبِي هاشم صحيحةً أم مَوْضوعَةً فإن بني العباس وَشيعَتُهُم اعتمدوا عليها في تقرير حَقُّهم في الحلافة ، ولم يزالوا يذكرون أنَّ الحلافة أتَتْهُم من جِهَتِها إلى أيام أبي جعفَرِ المنصور، قال الأشعري<sup>(۱)</sup>: «الفِرقَةُ التاسعةُ من الرَّافِضَة ، وهي الثامنة من الكيسانيَّة ، يزعمون أنَّ الإمامَ بعد أبي هاشم محمد ابن على بن عبد الله بن العباس، قالوا: وذلك أنَّ أبا هاشم ماتَ بأرض الشَّراةِ مُنصَرَفَهُ من الشام، فأوصى هناك إلى محمد بن على بن عبد الله بن العباس، وأوصَى محمد بن على إلى ابنه إبراهيم بن محمد ، ثم أوصى إبراهيم بن محمد إلى أبي العباس ، ثُمُ أَفْضَتِ الحَلافةُ إلى أبي جَعفَر المنصور بِوَصيَّةِ بعضهم إلى بعضٍ».

وأَلْغَى الرَّاونديَّةُ ، وهم شيعةُ بني العباس من أهل خراسان وغيرهم ، وَصيَّةَ أَبي هاشم، وادَّعَوْا أنَّ الحَلافةَ جاءت بني العباس من طريق جَدُّهم العباس بن عبد المطلب، وأشاعوا أنَّ الرسولَ أوْصي له، قال الأشعريُّ (٢) : «ثم رجع بعض هؤلاء عن هذا القول، وزعموا أنَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، نصَّ على العباس بن عبد

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين ١: ٩٢، وانظر الفرق بين الفرق ص: ٢٧، والملل والنحل ١: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين ١: ٩٤، ومروج الذهب ٣: ٢٥٢، وانظر في الراوندية أنساب الأشراف ٣:

المطلب، ونَصَبَهُ إماماً، ثم نَصَّ العباس على إمامة ابنه عبد الله، ونَصَّ عبد الله على إمامة ابنه علي بن عبد الله، ثم ساقوا الإمامة إلى أن انتَهَوا بها إلى أبي جعفرِ المنصور، وهؤلاء هم الزَّاوثنديَّة».

وكان المَهْديُّ هو الذي أبطَلَ وصيّة أبي هاشم، وأذاع أنَّ بني العباس وَرِثُوا الحَلافة عن جَدَّهم العباس بن عبد الطلب، لأنه عمَّ الرَّسول، فهو عَصَبَّهُ، وهو أَحَدُّ الناس بِوراتَتِهِ، قال صاحب أخبار الدولة العباسية (۱۱): «كان تَشْيُّمُ العباسية أصلهُ من قِبَلِ محمد بن الحَدَّيُّةِ، وإلى ذلك دعا أبو مسلم حتى كان زمانُ المَهْدي، وَرَدَّهُم المهديُ إلى إنباتِ الإمامة للعباس بن عبد الطلب، وقال لهم: إن الإمامة كانت للعباس، عمَّ النبي، صلى الله عليه وسلّم، فإنه كان أولى الناس به، وأقرَبُهُم إليه، ثم من بعده عبد الله بن العباس، ثم من بعده على بن عبد الله، ثم أبو جعفر، ثم أبو العباس، ثم أبو جعفر، ثم المهدي، ثم مَدُّها في وَلَدِ المَهْديُّ، فهي قائمةً فيهم إلى اليوم.

(١) أخيار الدولة العباسية ص: ١٦٥.

### (٤) اختيارُ خواسانَ لِبَثِّ الدعوة

وظلَّ محمد بن على يَتَخِذُ من الحُميَّمةِ منزلاً له ومُستَقَراً، وجعل خواسانَ مركزاً للمتوق ومَوْطِناً، بل دارَ الهِجْرَةِ ومُستَراحَ الدُّعاةِ (١) ، وإنما اصطفاها وفَصَّلها على سائر الأمصار لِبُسْليهم عن حاضِرَةِ الحلافة، وكَثرةِ أملها رَبسائيهم ونَجدَيْهم سائر الأمصار لَبُسْليهم، ولَج يَنهم من أهلها، وبعض العرب الذين سكنوها، ولا سيا الهانيةُ والرَبعيَّةُ منهم، وفريقَ قليلٌ من المُصَريَّةِ كانوا يَتَذَمَّرُونَ من مُارساتِ بني أميّة الماليةِ والسياسيةِ الفاسدةِ ، ويكرهون تجبَّرهُم واستيدادَهم، ويتقللُمونَ إلى مَن يُعيلُهُم منهم، روى الهيثم بن عدي الطائي عن أبيه قال (١): وإن محمد بن علي اختار خواسان وقال: لا أرى بلداً إلاَّ وأهلهُ يميلون عنا إلى غيرنا، أما أهلُ الكوفة فيميلينُهُم إلى وَلَد علي بن أبي طالب، وأما أهلُ البصرةِ فعْنانية ، وأما أهلُ الجزيرةِ فخوارج، وأما أهلُ المدينة فقد عَلَبَ عليهم من يميلُ إلى الطالبيين، ولكن أهلُ خواسانَ قرْمُ فيهم من يميلُ إلى الطالبيين، ولكن أهلُ خواسانَ قرْمُ فيهم الكرةُ والمَّودُ والمَودُ والمَوانِ ، والمَا ولكن أهلُ خواسانَ قرْمُ فيهم الكرةُ والمَودُ والمَودُ والمَوانِ عن الأهواء، فبعث إلى خواسانَ قرْمُ فيهم الكرةُ والمَودُ والمَا والمَاليون عنا المُكرةُ والمَودُ والمَودُ والمَودُ والمَودُ والمَودُ والمَودُ والمَودُ والمَافِقِ عن المُورِي من الأهواء، فيمث إلى خواسانَ في الكرياسية والمنان والمنافرة والمَودُ والمنافرة والمَودُ والمنافرة والمن

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص : ٢٠٧.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٨١، وانظر رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ١: ١٦، وأنجار الدولة العباسية ص: ٢٠٦، والبدء والتاريخ ٦: ٥٩، ومختصر كتاب البلدان لاين الفقيه ص: ٣١٥، ومعجم البلدان: خراسان.

## (٥) استعال كبير للدُّعاةِ بالكوفة

وعَيْنَ كَبِيرًا للشّعَاقِ، وجعل الكوفة مَوقها له ومُقاماً، إذ هي أقرب إلى خواسان من الحُمْيَة ، وبها شبعة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية الذين انضموا إلى بني العباس. وكان كبيرُ الدُّعاقِ مَسْئُولاً عن نَشْرِ الدَّعوةِ والإشراف عليها بخراسان، فكان يرسلُ إليها وفُودَ الدُّعاقِ، وكان يكتُبُ إلى محمد بن علي بأنباء الدَّعوةِ ، ويُعلِّمهُ بأورالها، وكان يلقاه في مَوسم الحج ، وكان يرورهُ بالخُمْيَة إذا طرأ طارئ خوالها، وكان يلقاه في مَوسم الحج ، وكان يرورهُ بالخُمْيَة إذا طرأ طارئ خراسان يَمُونَ بالكوفة ، ويُمِرِّجُونَ على كبيرِ الدُّعاقِ، فَيطلِعونَهُ على ما بَلَغُوا في بَثُ الدَّعوقِ ، ويشرِضونَ له ظروفها، ثم يَعضُونَ إلى الحجاز، فيقابلونَ محمد بن على بالمدينة ومكة في موسم الحج ، فيُؤدُونَ إليه ما اجتمع لهم من أموال ، ويُخرَونَهُ بأبلدينة ومكة في مؤسمُ المحج، فيُؤدُونَ إليه ما اجتمع لهم من أموال ، ويُخرَونَهُ بأبلانيق ويشلونون في أمرِها، حتى يَستشركُوا التَّقَمَى موسمُ الحج، يَستشركُوا المُخالِق السعاب، ويَتَجَبُّوا الأخطار، يَستشركُوا التَّقَمَى موسمُ الحج، ويَدَلُوا العضابُ ، ويَتَجَبُّوا الأخطار، الموقيق مؤسمُ الحج، ويَدُلُوا العضابُ ، ويَتَجَبُّوا الأخطار، المُتعلى مؤسمُ الحج، وجَدُلُوا في نَشْرِها، قال البلافريُّ الله على الاجهار. فإنا القضمي موسمُ الحج، وجَدُلُوا في نَشْرِها، قال البلافريُّ الله عمد بن على يَقْدُمُ المدينة في كل سنة فَكِلُوا في نَشْرِها، قال البلافريُّ : «كان محمد بن على يَقْدُمُ المدينة في كل سنة فَكِيمُ بها الشهر والشهرين، ويؤتَى بالمالو فَيْرَقُهُ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٦، وانظر تاريخ الموصل ص: ٤٩.

### (٦) التِزامُ خُطَّةِ أَبِي هَاشُمِ

وذكر البلاذري أنَّ أبا هاشم هو الذي رَبَّبَ ذلك لحمد بن علي ، وهَداهُ ، وروى البعقوبيُّ أنه رَسَمَ له خُطَةَ النَّعوةِ (١) ، فَحدَّدَ له مكانَها وزَمانَها ، وروى البعقوبيُّ أنه رَسَمَ له خُطَةَ النَّعوةِ (١) ، فَحدَّدَ له مكانَها وزَمانَها ، ومَراحِلَها ووسائِلُها ، ومَجالِسَها ودُعاتَها ، وشيعتَها وأول خلفائها ، فإنه أعطاه الوصية ، وفيها أنَّ الأمرَ صائرُ اليه وإلى وَلَيو، والوقت الذي يكون فيه ذلك ، والعلامة ، وما ينبغي لهم العمل به . وأشار عليه أنْ يعتُ الدُّعاة إلى خراسانَ ، وستَعلَى له المدنَ والقُرى التي يعشم إليها ونصَحَلهُ أن يبدأ الدعوة في رأسِ المائةِ الثانية (٣) . وعَرَفه شيعتَهُ ، وزَكَاهم له ، وأوصاهُ أن يستَطِيقَهُم ويتخذَ منهم دعاته وأنصارَهُ ورُسُلُهُ ، لأنه قد بلاهُمْ بمحبة ومودَةٍ لأهل بيتو. ورشح منهم أبا رباح مَيْسَرَةَ الثَّبَال مَولَى الأَزْد صاحبًا له ، وكبيراً لدُعاتِه بالعراق ، واقتَرَحَ عليه أنْ يُخارَ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٢٩٧، والعقد الفريد ٤: ٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) روى البعقوبي أن أبا هاشم ذكر تحمد بن على سنة الحيار التي وردت في القرآن (سورة البقرة : الآية (٢٩٥) . ولكن صاحب أخبار الدولة الإسكان عنه بن المحمد عنه أنها بن المحمد المحمد الله المحمد عنه بن على هو الذي ذكر سنة الحيار لشيعة أبي هاشم الذين انضافوا اليه ، وهلاك عمر ابن عبد الغيرية بند انقضائها ، وكانوا : يجمع المحمد ابن على هميرة فيه ، وقالوا : إنما قالوا : إنما قلل بقض علمه !! (انظر أحيار المحولة العباسية ص : ١٩٣) فراحم ذلك بصيرة فيه ، وقالوا : إنما قلل بقض علمه !! (انظر أحيار المحولة العباسية ص : ١٩٣)

دُعاتَهُ فيكونوا اثني عشرَ نقيباً ، وسبعين نَفساً بعدهم يَتلونَهُم ، وقال له : «[استُبطِنْ هذا الحي من اليمن ، فإنَّ كل مُلكُ لا يقومُ به فصيرُهُ إلى انْتِقاضٍ إ\" ، وانْظُرُ هذا الحيَّ من ربيعة ، فالحِقهُمْ بهم ، فإنهم معهم في كل أمرِ وانْظُرُ هذا الحيَّ من تميم وقيسٍ ، فأقصهم ، ثم أَبِدهُم إلاَّ من عَصَم الله منهم ، وهم أقلُّ من القليل » . وأنه عبد الله بن الحارثية هو صاحبُ هذا الأمر ، وأنه هو الذي يُؤتِيهِ الله الملك ، يعني أبا العباس السفاح (") ، ثم أخوه الذي هو أكبرُ منه ، يعني أبا جعفر المنصور .

(١) ليس للجانة ذكر في الزميئة في تاريخ اليعقوبي ، ويبدو أنَّ الجدلة التي قبا ذكرُ لهم ستَقلت منها ، فإن
 إبن عبد ربه تَقَلَ الوصية عن اليعقوبي بأكثر الفاظها ، والجملة هيئة قبا . (انظر العقد الفريد ٤: ٧٤٦).

<sup>(</sup>٧) لم تكن أمه قد حَمَلَة 11 لأن أباه كان يمنع من تروّجها، لما كان يروّى من أن انبها هو الذي يملك بني أمه ويسكيم الملك . فلما قام عمر بن عبد العزيز أوّن لمحمد بن على أنْ يتزوج رَبِطةٌ بنت عبيد الله بن عبد الدان عبد المدان الحارثي ، فتزوجها فأولدها أبا العباس. (انظر الكامل للعبيد ٢ : ٣١٩ وأحبار الدولة العباسية ص : ٣٠١ ، وأنساب الأشراف ٣ : ٨٣، والبدء والتاريخ ٣ : ٨٥، ووفيات الأعبان ٣ : ١٤٧).

#### (٧) احتواء شيعة أبي هاشم

واستوعَبَ محمد بن على شيعة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ، وانتفع بهم أعظم الانتفاع ، واثكلَ عليهم أشدَّ الائكال ، واعتَدُّ بهم أكبرَ الاعتداد ، حتى لقد بَدَأْتِ الدَّعوةُ لَبنِي العباس وشاعت بهم ، واستَمَرَّتْ واتَّصَلَتْ بِجُهدِهِم ، وقَوِيَتْ واكْتَمَلَتْ بِجَدَّهم ، فنهم انتخبَ هو وابنُهُ إبراهيمُ كبارَ الدُّعاقِ بالعراقِ ، . ومنهم اختارا أكثرَ الدُّعاقِ الذين وَجَهاهُم إلى خراسان .

وسَرَدَ مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية أسماء المشهورين من أصحاب أبي هاشم، وأورَدَ خَيِّر تَعَاهُمِهم بعد موتِه على الدَّعوة لبني العباس، وتَعَلَقُ محمد بن على بهم، وتَعَامُنُهُ لهم، وتَعويلَهُ عليهم، والتَّفاقه معهم أنْ يعودوا إلى الكوفة، ويَرَبُّشوا بها حتى يأتيهم أمرُهُ، وهم (٣): سلمة بن بجَيِّر بن عبد الله مولى بني مُسلِّية العَامِريِّينَ اليانيين، وكان أكبر أصحاب أبي هاشم ، ورَئيستُهم المُقَدَّم عنده (١)، ولم يَحضُرُ وَقَاتُهُ، ولم يَسْعَى في حاجةٍ له، وأبو رَباحٍ مَيْسرةُ النَّبَالِ مولى الأزدِ، وأبو عمرو البَّرَارُ مولى بني مُسلِّية، ومحمد بن خُنيسٍ مولى

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٣ ـــ ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) انظر بعض أخباره في أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٠.

هُمُدان ، وأبو بسطام مَصْقَلَةُ الطَّحان مولى بني الحارث بن كعب ، وحيانُ العَطَّارُ مولى النَّحَم ، وإبراهيمُ بن سَلَمَة مولى بني مُسْلية .

ثُمْ أَقَبَلَ سَلَمَةُ بِنُ بُجَيْرِ يَقُصُّ أَكُرُ إِنِي هاشهم حتى وَرَدَ الشَّرَاةَ ، فألفاهُ قد تُوفي ، فلقي عمد بن على ، فنرَّاهُ إلى هاشهم ، وأعلَمتُهُ بما ألقى إليه من أمرِه ، فقال له ابنُ بَجَيْرِ : قد ألقى إليه من أمرِه ، فقال له ابنُ بَجَيْر الشَّلَ في أمرِنا ، ولم يكن ابنُ بَجَيْر آفَيَهُمْ فأرسل محمد بن علي إليهم ، فلخلوا عليه ، وأخبروهُ أَنَّ أَبا هاشهم أوصَى بالإمامة إلى محمد بن علي اليهم ، فلخلوا وبايَعهُ (") ، فقال له محمد : «أنت أخي دون الأخوة ، ولستُ أقطعُ أمراً دُونَكَ ، يُجير الدنيا وخير الآخرة . فنتما له القومُ ، وطابَتْ نفوسهُم ، وقَووا بما يُجير على المَّمانُ لكم به خير الدنيا وخير الآخرة . فنتما له القومُ ، وطابَتْ نفوسهُم ، وقَووا بما يُجير على المَّمانُ لكم غُرُسالًا لا تُخلِق وخيري وخلَقائي ، ليسوا بدون مَنْ تَرَى في محبَّيكُم والمُناصحة لكم ، وعَن نشخصُ في أمرِكَ ، وقد ابنُ أن تُنبِت أسماعهُ وقد والمَا فجعل وتسعل بدون مَنْ تَرَى في ويقرَبُونُهُم وتستظهرَ بهم على أمرك " ن قال إبراهيمُ بن سلمة (اك : ان تغيت أسماعه وقبواسا فجعل يكتبُ بيخطُو ، ويُعلى عليه ابنُ بُجير ، فكانَ أولَ مَنْ ذَكَو له سالمُ وقير الذي يقال له : سالمُ الأعمى (") ، وإنما تُحَقَ بَصَرُهُ بعد ذلك ، وأبو

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٨٩.

 <sup>(</sup>٢) أخلفت الشجرة: لم تثمر، ولم تخلف نُمرتُهُ: أي هي محققة مؤكدة.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١.

 <sup>(</sup>٥) كذلك تَقَبُّ في أنساب الأشراف ٣: ١١٧، وقد ساه الطبري سالماً الأمين. (انظر تاريخ الطبري
 ٧: ٣٥ ، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥).

هاشم بكيرُ بن ماهان ، فأما بكيرٌ فإن أباه كان مَوْلِيٌّ لرجلٍ من بني مُسلَّلِيَّة ، سكَّنَ الشامَ بالأَردُنُّ بعد، وكان بكير ابنُهُ يُنزِلُهُ بنو مُسْلِيَةَ من صَليبَتِهم، وكان من أهل الديوان، وغزا مع يزيد بن المهلُّب حراسان، ودَخَلَ معه جُرْجان حين افْتَتِحَتْ، وكانَ هو في عدةٍ من بني مُسْلِيَة قد شهدوا فَتحَها مع يزيد، وحَفْصُ بن سلمان، وهو أبو سَلَمَة الخَلاُّل، وحَفْصٌ الذي بُدعَى الأسير، وهؤلاء جميعاً موالي بني مُسْلِيَة ، رَهْط عامر بن اسهاعيل ، ومَيْسَرَةُ الرّحَّال ، وموسى بن سُرّيح السَّرَّاجُ ، وزيادُ بن دِرْهَم الهَمْداني ، ومَعْنُ بن يزيد الهَمْداني ، والمنذرُ بن سعيد الهَمْداني ، فكتب أسماءهم». قال مُصَنِّف أخبار الدولة العباسيَّة (١) : «وقد ذكروا أنَّ فيمن سَمَّى له أبا عمرو الأزديِّ، وأبا الهذيل حَبَّان السراج، وأبا إبراهيم محمدَ ابن المختار ، أخا زياد بن درهم لأمهِ ، والوليدَ الأزرقَ. وقال له محمد بن علي : لك سَبْقُكَ في هذا الأمر ، ولك فيه فَضلُكَ بنفسك و بما مضَى عليه أبوك ، رحمهُ الله ، ولكل رجلٍ خاصةً ، وخاصتي من أهلٍ مِصركم أنت وقَبيلُك ، فأقِم وأقيموا جميعاً ، والْقَني أنت غِيّاً ، وأظهرُوا أنكم تريدون الشُّخوص ، وأنكم تنتظرون رُفْقَةً تحرُّجُ فتخرجونَ، وَسَلُوا عن الكَرْي، وأظْهرُوا العنايةَ بالسَّفر لا يُسْتَرَبُ بكم». ثم تَهَيَّأُ لهم السَّفَرُ، فساروا في طريق المدينةِ إلى الكوفة، وتخلُّفَ إبراهيمُ ابن سَلَمة ، وهو يومثل فتيَّ قد طَرَّ شاربُهُ و بَدا شَعَرُ وجُّههِ عند محمد بن عليٌّ ، فصارَ في خَاصَّتِهِ، وقَرَّبَهُ حتى جَعَلَ يُقَدِّمُهُ على عامةِ أهلِهِ. وكان سلمَةُ بنُ بُجَير رئيسَهُم والمُطاعَ فيهم، وكان قد مرضَ بالشَّراةِ، واشتدَّ به وَجَعُهُ، فهلكَ في طريَّقه حيث شارَفَ المدينة بذي خُشُبٍ، فأوْصى إلى أبي رباح مَيْسَرَةَ النَّبَّالِ، وقَدُمَ أُولئك النَّفَرُ الكوفةَ ، وكان مُجتَمَّعُهُم في بني مُسلِّيَةَ عند سالمَ بن بُجَير وأصحابه ، وسَتَرُوا أمرهم (٢). وكان محمد بن على أمَرَهم أن يَكتُمُوا اسمَهُ ، ولا يُظهِّرُوا عليه إلاَّ من

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٢.

وثقوا بيَيِّيْهِ وشِيَّةٍ فَصَرَيْهِ، وأنْ يُمسكوا عن الجِدَّ في الدَّعوةِ حتى تَنقَضَيَ سنةُ مائة، ولا يُكثروا من أهل الكوفة، ولا يَقبَلُوا منهم إلاَّ أهلَ النبَّاتِ الصحيحة، فانقَضَتْ سنةُ مائة وما تَبلُغُ شيعةُ الكوفةِ ثلاثينَ رَجُلاً، وما يَعْرِفُ محمد بن عليٌ يِنسَبِهِ واسمِهِ إلاَّ أولئك الرَّهْفُدُ. وكَانَتْ دَعَوَّهُم إلى الرَّضا من آل محمدٍ، فإذا سُيُلُوا عن اسمِهِ قالوا: أمرنا بكتانِ اسمه حتى يظهر (١).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٣ – ١٩٤.

### (٨) نشر الدَّعوة وإنشاء مجالسها بخراسان

ويبدو أنَّ أبا رَباح مُيْسرةَ النَّبال وَرَدَ الحُمْيمَةَ في سنة مائة ، ومعه نَفَرٌ من شيعةِ بني العباس ، وكان سَلَمَةُ بن بَجيْرِ قد استَخلَقهُ قبل وفاتِهِ ، فأقَّرَهُ محمد بن علي ، واستعمله كبيراً للشَّعاقِ بالكوفة ، و بَعَثَ ثلاثةً من النَّعاقِ إلى خراسان ، فاتصلوا بكثيرٍ من أهلها ، ودَعُوهُم إلى الرَّضا من آل محمد ، فانضَم بَعْضُهُم إلى الدعوة ، وكَوْنوا منهم مَجلِسينِ : الأول مجلِسُ الثّقباء ، وهو يتألَفُ من انني عَشرَ رجلاً ، والناني مجلِسُ السَّبعين ( مُجلاً ، فيهم الثَّباء ، مُ رجعوا إلى الكوفة ، فأبلغوا أبا رباح مَيْسرَة النَّبال بما صَنَعُوا ، وسَلَّمُوا إليه كَتُب من بَهْمُم ، فَدَفْهَه إلى محمد بن علي بالحُمْيمة ، فأرسلَ البهم كتاباً فيه أوامِرُهُ التي يُعْمَلونَ جا ، قال ابنُ جرير الطبري ( " : وفي هذه السَنة وَجَّة محمدُ بن عليً بن عبد

<sup>(</sup>١) انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ العلمري ٦: ٥٦٧، وانظر رسائل الجاحظ للسندوني ص: ٢٧، ٧٤، وأنساب الأشراف
 ٣: ١١٥، وتاريخ البعقوني ٢: ٣٠٥، والأخيار الطوال ص: ٣٣٤، ٣٣٥، وتاريخ الموصل ص: ٢٦، والديخ الموصل ص: ٢١، والبدو والتاريخ ٦: ٦٠، وجمهرة أنسباب العرب ص: ٢١، ٢٢٦، ٢٢٢، والكامل في التاريخ ٥: ٥٣، والبداية والنهاية 1: ٨٤٨.

وراجع ما يروى عن تعديل مجلس النقباء في أنساب الأشراف ٣: ١١٦، وأخبار الدولة العباسية ص : ٢١٦ ، ٢١٧، وتاريخ الطبري ٧: ٣٨٠ ، والكامل في الناريخ ه: ٣٨٠.

الله بن عباس من أرضِ الشَّراة مَبْسَرَة إلى العراق، وَوَجَّة محمد بن خُنيس، وأبا عِكَمَ السَّراج، وهو أبو عمد الصادق، وحَنَّان العطار، خال إبراهيم بن سَلَّمة إلى خراسان ، وعليها يومثني الجراح بن عبد الله الحكمي من قِبَل عمر بن عبد العزيز، خراسان ، وعليه ايومثني الجراح بن عبد الله القوائم أن انصرفوا يكتُب من استجاب لهم إلى محمد بن علي ، فَدَقعوها إلى مُبْسَرَة ، فَبَعَث بها مَبْسَرَة إلى محمد بن علي واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن علي اثني عشر رجُلاً نُقباء ، منهم سلمان بن كثير الحزاعي ، ولاهز بن فَريْظ النَّميسي ، وقعطبَة بن شبيب الطاني ، وموسى بن كعب التيمي ، وخالد بن إبراهيم أبو داود من بني عمرو بن شبيان بن ذُهل ، والقاسم ابن الميم المين المؤاعي ، وعمران بن إساعيل أبو النجم مَولى آلآل أبي مُعَيِّط ، ومالك ابن الهيم المؤام المؤام ، وطبحة بن رُزَيْق الحزاعي ، وعمرو بن أعين أبو حمزة مولى المؤامة ، وعبسى بن أعين أبو حمزة مولى المؤامة ، واختار سبعين رجلاً ، فكتب إليهم محمد بن علي كتاباً ليكون لهم منالاً خزاعة ، واختار سبعين رجلاً ، فكتب إليهم محمد بن علي كتاباً ليكون لهم منالاً وسبعين رجلاً ، فكتب إليهم محمد بن علي كتاباً ليكون لهم منالاً وسبعية يَسبوون بها » .

وفي بعض الروايات التي حَمَّلها البلاذريُّ أنَّ محمد بن علي أو أبا رباح مَيْسرَة النَّبَال إنما وَجَّة محمد بن خَنْيْس من الكوفة إلى خراسان ، فأجابه من أجابَهُ مِنْ أهلها ، فلما صاروا سبعين رَجُلاً جَمَّلَ منهم الني عشرَ نقيباً (۱۰. وفيها أيضاً أن محمد بن خَنْيْسِ لم يزلُ مُقيماً بحراسان حتى توقي بها (۱۲. وقد ذكر ابن جرير الطبريَ مرةً أخرى أنه عادَ إلى الكوفة ، ولَبِثَ بها زَمناً ، ثم وَجَّهُ أبو هاشم بكير بن ماهان إلى خراسان في جاعةٍ من الدعاة سنة سبح ومائة ، فَقَبْضَ عليه وقَتِل (۱۰).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٥: ٤٠، والكامل في التاريخ ٥: ١٣٦.

وروى مُصنَّفُ أخبار الدولة العباسية أنَّ الثَّقباء كانوا من أهل مَرُو الشَّاهجان، أما السَّبعون فكانوا من مُختَلَف مدن خراسان، وكان فيهم الثَّقباء، وكان سائرهم، وهم ثمانية وخمسون رجلاً من أهل مَرُو الشَّاهجان وغيرهم، فكان منهم من أهل مَرُو الشَّاهجان وغيرهم، فكان منهم من أهل رحلًو، المَّاهجان أربعون رجلاً، ومن أهل نُسَا ستةُ رجال، ومن أهل بُلُورَد مَجلاً، ومن أهل خُوارزم رجل، ومن أهل بَلْخ رجلان، ومن أهل مَرُو الرُّوذ رَجُلاً، ومن أهل خُوارزم رجل، ومن أهل رجل، ولكنه رجل ، ومن أهل رجل، فهم مبعون رجلاً، وقد سمَّاهم جميعاً (۱۱) ولكنه رجل ، ومن المان هو الذي أنشأ مَجلس الثَّقباء، ومَجلس السبعين (۱۱) وذلك مُخالِفُ لما أَتُفق عليه أكثر المؤرخين، فإنهم لم يَنْصُوا على أنَّ بكيراً كان في وَقْدِ اللها الذين أرسلهم عمد بن على إلى خواسان سنة مائة (۱۲).

وعلى الرغم من أن مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية روى أخباراً كثيرةً نادرةً عن حياة بكير، فإن فيما نَقَلَهُ من أخبار اتُصالِع بمحمد بن عليٍّ وعَمَلُهُ له اضطراباً شديداً، وتناقضاً واضحاً <sup>(٤)</sup>، فقد ذكر أنه لتي محمد بن عليٍّ في آخرِ خلافة سليان

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧ — ٢١٨.

<sup>(</sup>۲) أخبار الدولة العباسية ص: ۲۱۰.

 <sup>(</sup>٣) أنظر أنساب الأشراف ٣: ١١٥ ، وتاريخ اليعقوني ٢: ٢٠٥، والأخبار الطوال ص: ٣٣٣ ،
وتاريخ الطبري ه: ٥٦٧ ، والكامل في التاريخ ه: ٥٣ ، والبداية والنهاية ١٠ ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) كان يكير بن ماهان مولى بني مُسلّية من شيعة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحقية. ولكنه لم بشهد وفاته بالحميمة سنة تمان وتسعين ، (انظر أخيار اللولة العباسية ص : (١٩١) ، ولم يعرف تحميله الإمامة إلى عمد بن علي الأسنة خمس ومائة (انظر تاريخ الطبري ٧ : ٣٥) ، والكامل في التاريخ ٥ : (١٧٥) ، لأنه كان مع يزيد بن المهلب بخراسان ، وقد حضر معه فتح جرجان سنة تمان وتسعين . (انظر أخيار اللولة العباسية ص : (١٩١) م صحب الجنيد بن عبد الرحم المراج المالية المناب وكان عمر بن هيرة الغزاري عامل العراق والمشرق قد ولاه عليه اسنة للات ومائة ، وبق والياً عليها حتى هلك يزيد بن عبد الملك . (انظر تاريخ عامل العراق بله لذي بن عبد الله الترمي عامل همتام بن عبد الملك أثره عليها سنين بعد ذلك ، ثم حديد . (نظر تاريخ خليفة بن عبدالله ).

بن عبد الملك ، وقال (1): ( فله عب بكيرً إلى العراق ، وعمدُ بنُ عليٌّ إلى الصائفة ، وقد وَلَي علم بن عبد العزيزه ، ثم قال (1): ( وقدم بكيرٌ الكوفة ، ولتي سالمًا وأصحابه فأبلَغَهُمْ رسالةً محمد بن عليٌّ في إنفاذ كُتُبِهم ورُسُلِهم إلى فضالة ، لما أحَبُّ من سَتِّرِ أَمْرِهِ ، ويلد سالم بنُ بَحِيرِ الذي يُقالُ له : سالم الأعمى (1) ، أو سالم الأعين (1) ، وفضالة بن معاذ مولى محمد بن علي ، وكان تاجرًا ، وكان ينزلُ دمشق (9) . وإنما وَرَدَ بكيرٌ الحُمْيمة بكتاب سالم بن بُحَيْرٍ إلى محمد بن عليٌ بعد وفاة أبي رباح مَيْسَرَة النَّبال سنة خمس ومائة (١) ، وعاد إلى الكوفة يحملُ كتاب معمد بن عليٌ ألم سالم وأصحابه في تؤجيهِ رسائيلهم وسُمَراتُهم إلى فضالة بن معاذ . مُحمَّد بن عليٌ ألم سالم وأصحابه في تؤجيهِ رسائيلهم وسُمَراتُهم إلى فضالة بن معاذ .

صحبته له. (انظر أخبار الدولة العباسية ممن: ۲۰۱، وتاريخ الطبري ۷: ۲۰، والكامل في التاريخ 6: 
مرديم لما الكوفة عندما أقسيم الجنيد من السند سنة محمس وماتة في أرجح الروايات، فلتي بها رفاقه 
من دهاة أبي هائم عبد الله بن محمد بن الحقية، فأخبروه بانتقال الإمامة الى محمد بن علي بوصبة إلي هائم 
البه، فقبل ذلك، وأصبح من دهاة بني العباس. (انظر تاريخ الطبري ٧: ۲۰، والكامل في التاريخ ٥: 
(١٧٥). ثم بعثه سالم بن بجير الى الحبيمة سنة خمس وماتة أيكلم محمد بن علي يوفاة أبي رباح ميسرة النبال، 
فلقيه با وأعلمه بلملك، واستعمله محمد بن علي كبيراً للدهام بالكوفة. (انظر أخبار الدولة العباسية مس: 
عمد حتى توفي سنة سبع 
١٤٥ - ٢٠٠،)، وظل يقوم له بأمر الدعوة بالكوفة، ثم لابنه الإمام إلراهيم بن محمد حتى توفي سنة سبع 
وعشرين وماتة. (انظر أخبار الدولة العباسية مس: ٢٤٥، وتاريخ الطبري ٧: ٢٧٩، والكامل في التاريخ 
وعشرين وماتة. (انظر أخبار الدولة العباسية مس: ٢٤٥، وتاريخ الطبري ٧: ٢٧٩، والكامل في التاريخ 
و ٢٣٠.).

<sup>(</sup>١) أخبار الدعوة العباسية ص: ٢٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠١، وانظر ص: ١٩٧.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١، وأنساب الأشراف ٣: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٧، وانظر ص: ١٧٩\_ ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص : ١٩٤، وتاريخ الطبري ٧: ٢٥، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥.

<sup>(</sup>٧) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠١.

الدعوة بها». وقد استعمَلَ عمرُ بن هبيرة الفزاريُّ سعبدَ بن عموو الحرشيُّ على خراسان سنةَ ثلاثِ ومائة (١) !!

والصحيحُ أن بكيراً لتي محمد بن علي أوَّلَ مَرَّوَ سنةَ حَسسِ وماثة ، فَسَيَّهُ كبيراً للنُّعاةِ بالعراق (٢٠) ، وأذن له في الحروج إلى السَّند، لأن أخاه يزيد بن ماهان مات بها ، وتَرْكَ مَالاً كثيراً ، وكان بكيرٌ وارثَهُ ، إذ لم يكنُ له رَوْجٌ ولا وَلَدٌ. فضى بكيرٌ إلى الكوفة ، ثم سار منها إلى السَّند، فحاز تركّة أخيه ، وانحَدَرَ إلى خراسان ، فنزل على سلبان بن كثير الحزاعي ، لما كان بينها من مَعْرِفَة قديمة ، وأقام بعرو الشَّاهجان نحواً من شهرين ، وأناهُ مَنْ بها من التَّقياء (٣) ، فَخَلَّهُم على الجدِّ في الدَّعوةِ ، ولم يَستخوبُ مُجلِسَ الشَّباء (٣) ، فَخَلَّهُم على الجدُّ في الدَّعاةِ هو يَستخوبُ مُجلِسَ اللَّعاةِ ء ولا مَجلِسَ السَّبعين ، لأن الوفدَ الأولَ من الدُّعاةِ هو الذي أنشأ المَجلِسَين السابقين .

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٤٨٤، وتاريخ الطبري ٦: ٦٢٠، والكامل في التاريخ ٥: ٦٠٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٢٦، والكامل في التاريخ ٥: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠١ ــ ٢٠٠ .

### (٩) انكشاف بعض الدّعاة بخراسان

وفي سنة اثنتين ومائة وَجَّهَ مَيْسَرَةُ رُسُلُهُ من العراق إلى خراسان، وظهر أمرُ الله وفي سنة اثنتين ومائة وَجَّهَ مَيْسَرَةُ رُسُلُهُ من العراق إلى خراسان، وظهر الله الله وقاء السَّعْدي إلى سعيد خذينة فقال له: إنَّ ها هنا قوماً قد ظهر منهم كلام قبيح ، فبعث إليهم سعيد، فأني بهم، فقال: من أنتم 9 قالوا: أناسٌ من التُجَّارِ! قال: فما هذا الذي يُحكى عنكم 9 قالوا: لا نَدري. قال: جنتم دعاةً 9 فقالوا: إنَّ لنا في أنفسنا وتجارَنا شُغلًا عن هذا. فقال: مَن تعرفهم، وهم علينا إن أتاك منهم شيءٌ تكرهه، فَخَلَى سَبِيلُم، «<sup>(1)</sup> إ

وأخذَ بعضُ الخراسانيين الذين انتظموا في الدعوة العباسيّة يُوافُونَ الكوفة والمدينة والحميمة يُريدون معرفة الإمام ، فقد روى البلاذريّ أنَّ نفراً من شيعة بني العباس بخراسان أتوا محمد بن على بعد أن وضعت روجُهُ ربطة بنت عبيد الله الحارثية ابنه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٦١٦، والكامل في التاريخ ٥: ١٠٠، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣١٢.

عبد الله ، فأظهره لهم ، وأنبأهم أنه أولُ من بلي الحلافة من بني العباس ، يقول (1 : «قدم على محمد بن عليٌ ناسٌ من أهل خراسان من الشبعة ، بعد مَوَّلِد أبي العباس ، فأخرجَهُ إليهم ، وقال : هذا صاحبكم الذي يتم الأمرُ على يَلبِو. فَقَبَّلُوا أَطْرَافُهُ ». وروَّى أنَّ أبا العباس وُلِلَا في سنة مائة ، أو في سنة إحدى ومائة (1 ).

وذكر ابنُ جرير الطبري أنَّ أبا العباس وُلِدَ في سنة أربع ومائة ، وأنَّ أبا محمد الصادق كان رئيس الثَّفِر الذين جاؤوا إلى محمد بن عليٌّ ، يقولُ (٣ : « فيها دَخَلَ أبو محمد الصادق وعدةٌ من أصحابه من خراسان إلى محمد بن علي ، وقد وُلِدَ أبو العباس قبل ذلك بخمس عشرة ليلة ، فأخرجهُ إليهم في خِرْفَقٍ ، وقال لهم : والله لَيْحَالُ مَعْدا الأمرُ حتى تُدركُوا فَأرَكم من عَدَّوَكم » .

وليس من البسير تحديدُ التاريخ الذي وَرَدَ فيه أولئك النَّمُرُ على محمد بن علي تحديداً دقيقاً ، لأن في مُؤلِد أبي العباس اختلافاً كثيراً (٤٠) ، فمن المؤرخين من يقول أيضاً : إنه وُلِدَ في سنة ثلاث ومائة ، ومنهم مَنْ يقولُ : إنه وُلِدَ في سنة خمسو ومائة ، وقد أشار ابن جرير الطبريُّ الى ذلك الاختلاف حينَ تَرجَمَ لأبي العباس ، وأَلمَّ بأقوالو الإخباريين في مَثَلده (٥) .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٨٢.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٥ ، وتاريخ الموصل ص : ١٨ ، والكامل في التاريخ ٥: ١١٤ ، والبداية
 والنهاية ٩: ٣٣٠ ، والبدء والتاريخ ٦: ٩٥ .

 <sup>(3)</sup> انظر تاريخ عليفة بن خياط ۲: ۲:۹، وتاريخ اليعقوبي ۲: ۳:۳، وتاريخ الموصل ص: ۱۵۹، ومروج اللهب ۳: ۲۲، والكامل ني التاريخ ه: ۲۵۹، والبداية والنهاية ۱۰: ۸ه.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٤٧٠.

وأتى المدينة قوم أخرون من شبعة بني العباس بخراسان يسالون عن الإمام، الأنهم كانوا يَجهَلونَهُ، فأطَقَمَ آل محمد للأنهم كانوا يَجهَلونَهُ، فأطَقَمَ آل محمد شرفاً، وأفضَلَهُم في نفسه ديناً، وأسخاهُم كفّاً، قال البلاذريُ (١٠]: «كان الخراسانيون الذين قَدِمُوا لِطَلَب الإمام يَقولونَ: هذا أمْر "لا يَصلُحُ إلاَّ لذي شَرَف ودبن وسخاء، فينبعُهُ قَومُ لِشَرَفِي، وأخورن لِلدينه، وآخرون لِسخايه، وأثوا رجلاً من وَلَد عليَّ بن أبي طالب، فَدَلَهُم على محمد بن عبد الله، وقال: هذا صاحبُكم، وهو أفضَلنا، فأتوه،

وقصًّل الحَبرَ مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسيّة (٢)، ومُصَنِّفُ العبون والحدالق (٢)، والأرديُّ (أ)، وزادُوا على ما رواه البلاذريُّ أن الحراسانيِّن ظنوا أن عبد الله ابن الحسن بن على بن أبي طالب هو الإمام، فانسلُّوا إليه مُتنكَّرين وقالوا له (٥): هاكنتَ غايَّنا، وقد احتَجْنا إلى قَرْضٍ، وسموا له المال، فقال لهم عبد الله ابن الحسن: أَذُلكم على نظيري في الشَّرف والمدَهبِ وفي الدَّين، وهو أحمَلُ لما تُريدونَ مني: محمد بن على بن عبد الله ابن عباس. فجاءوه فقالوا له مثلَ ما قالوا لعبد الله المعرفي بعبد الله المنافق لل البراعة في النَّسب، وقد أخبركم فيه الحصالُ التي أردتم، وهو المجتمع عليه بالفَصْل والبراعة في النَّسب، وقد أخبركم

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨١.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٠ -- ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) العيون والحدائق ٣: ١٧٩ -- ١٨٠ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ٤٨.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧١، والعيون والحدائق ٣: ١٨٠، وتاريخ الموصل ص: ٤٨.

عبد الله أنه نَظيُرهُ ، وقدَّمَهُ على نفسه بالجود ، [وقد خَبَرُثُمْ كرمَهُ وحُسْنَ طريقتِهِ ، فهذا سببُ قيامهم في أمر دَعَوِيمو]» ( ) .

ومن الصّعب معرفةُ أولئك الخراسانيّين، ومن الصّعب أيضاً تَبيّنُ السنة التي
 وافوا فيها المدينة يبحثون عن الإمام، لأنه ليس في الخبر قرائينُ يُستَدَلَّ بها على ذلك.

والخبرُ ضعيفٌ، وهو من الأخبارِ التي يَحسُنُ الاحترازُ منها، لما فيه من دعاتَهِ عباسيَّةٍ، وما له من أهداف سباسيَّةٍ، فهو يَرْفَعُ من شَأْنِ العباسيِّن، ويضعُ من شأنِ العلويين، بل هو يقطعُ بأنَّ العلويين كانوا يُقرُّون بأنَّ العباسيِّن أجدرُ منهم بالخلافة، وأقدرُ على السَّمى لها، وأقوى على حَمَّلِ أعبائها وتكاليفها!!

ومما يبعثُ على الاحترازِ منه أن موالي بني العباس هم أصلُّهُ ومصدرُهُ، فقد أسندَهُ البلاذريُّ إلى أبي سليمان مولى بني هاشم (<sup>(۲)</sup> ، وأسنَدَهُ مُصَنَّفُ أخبارِ الدولة العباسية الى محمد بن سليمان بن سليط <sup>(۳)</sup> .

<sup>(</sup>١) زيادة من العيون والحداثق ٣: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٨١.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٠.

## (١٠) تعيين بكير بن ماهان كبيراً للدّعاة بالكوفة

وفي سنة خَمْس وماتة مَرض أبو رَباح مَيسرَة النّبال ، واستخلف على أصحابِهِ قبلَ وفاتِهِ سالم بن بُجِيْر ، فقام بامْرِهم شهوراً ، ولكن محمد بن علي لم يلبّث أن تحاه ووقي بكير بن ماهان ، فقد ذكر مصنّتُ أخبار اللولة العباسيّة أنَّ سالماً وأصحابه كتبوا إلى محمد بن علي يُخبُرونَهُ بموت أبي رباح مَيسرَة النّبال ، وسألوا بكير بن ماهان أن يَخرُج إليه بكتبم ، فأجاب إلى ذلك ، وسرَّ به ، وزَشَقَل له ، ثم شخص إلى الحُميسة ، فأفق إليه كتاب سالم وكتب أصحابه ، فقراها وتَرحَّم على سَمّتة بن بُجيِّر فأكثر وتَوجَّع لموتِه ، وتَرَحَّم على أبي رباح مَيسرَة النّبال . وأدَّى اليه بكير تسمينَ ومائة دينار جَمَعها من شيعة بني العباس بالكوفة ، وطوقاً من ذهب بكير تسمينَ النّبال واحداثُهُ الشيعةُ إلى محمد وثوباً مَرْوياً من أم المتحلّة عمد بن على كبيراً للدُّعاة ، عمد أولى منهم بالأمر ، وأوصاه أن يُحدَّد شيعة بني العباس التُحرُك في شيء عمد الله من منه الله اليه وأوانً آل يتحد ألى منهم مقولٌ ، وقامهم متخلولٌ في شيء عمد الله الأمر نصيبُ ا وخوقَهُ جاعة أهل الكوفة ، وأمره أن لا يَعبل منهم أحدلً ،

إلاَّ ذوي البصائر، فإنهم لا يُعرُّ بهم من نَصَروهُ، ولا يُوهنون بمَذلانهم مَنْ خَذَلُوهُ (۱) إ

وقال أبو حنيفة الدينوري (٣): «كان مع الجُنيد بن عبد الرحمن عامل السنّد رجلٌ من الشبعة يُسمَّى بكير بن ماهان، فانصرَف إلى مَوطِنِه من الكوفة، وقد أصاب بارض السنّد مالاً كثيراً، فَلَقِيّة ميسرةُ السّبدي (٣) وابن نختيس، وأخبراه بامرهما، وسألاه أنْ يَدْخُلُ في الأمرِ معها، فأجابها إليه، وقام معها، وأنفقَ جميع ما استفاد بأرض السند من الأموال بذلك السبب. ومات ميسرةُ بأرض العراق، وكتب الإمام عمد بن علي إلى بكير بن ماهان أن يقوم مقام ميسرة. وكان بكير يكي بأبي هاشم، وبهاكان يُعرَفُ في الناس. وكان رَجلاً مُقومًا، فقام بالدُّعاء، وتولَّى الدعوة بالعراقين. وكانت كتُبُ الإمام تأتبه فيغسلها بالماء، ويَعجُنُ بُعُسالتها الدعق، ويله ولده إلاَّ أطعمهُ منه، والدقيق، ويأمر فَيُختَزُ مَنه قرصٌ، فلا يَقي أحدٌ من أهله وولده إلاَّ أطعمهُ منه،

وقال ابن جرير الطبري<sup>(1)</sup>: «في هذه السنة <sup>(ه)</sup> قدم بكير بن ماهان من السنّد، وكان بها مع الجُنْيَادِ بن عبد الرحمن ترجهاناً له، فلما عُزِل الجُنِيد بن عبد

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩٤ --- ٢٠٠، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) الأخبار الطوال ص: ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٣) لم يُتَابِع أحدً أبا حنيفة الدينوري على أنَّ ولاء ميسرة النَّبال في عبد القيس. ويفال إنه مَرْقى لبني
أسد، (انظر أنساب الاشراف ٣: ١١٤، وأحبار الدولة العباسية ص : ١٦٣). والمشهور أنه مُؤلى الأزد،
 وكانت داره فيهم، ثم صدات لجبل بن يزيد الكانب. (انظر أخبار الدولة العباسية ص : ١٨٣).

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٣٥ ، والكامل في التاريخ ٥: ١٣٥ ، والبداية والنهاية ٩: ٣٣٣ ، وانظر تاريخ الطبري ٧: ١٩٨ ، والكامل في التاريخ ٥: ٧٥٧ .

<sup>(</sup>٥) يعني سنة خمس ومالة

الرحمن قدم الكوفة، ومعه أربع لَينات من فِضَة ولبنةٌ من ذهب، فلقي أبا عِكْرَمَةَ الصادق، وميسرة، ومحمد بن خَنْشِ ، وسالماً الأعيَنْ، وأبا يحبى مولى بني سلمة، فذكروا له أمرَ دعوة بني هاشم ، فقبلَ ذلك ورضيهُ ، وأنفق ما معه عليهم ، ودخل إلى محمد بن على ، ومات ميسرةُ ، فَوَجَّة محمدُ بن على بكير بن ماهان إلى العراق مكان ميسرةً ، فأقامَه مقامه ».

### (١١) وفودُ الدّعاة إلى خراسان

وفي سنة سبع وماثة بعث بكيرٌ وفداً من الدُّعاة إلى خراسان ، فَشَنا أمرهُم بها ، ووَفَع إلى أسد بن عبد الله القسري ، فَسيقُوا إليه ، فَقَتَلَ أكثرَهم ، ومَثَّلَ بهم ، قال ابن جرير الطبري (۱) : وفيها (۱) وجَّة بكير بن ماهان أبا عكرمة ، وأبا محملو الصادق! وعمد بن خُتيْس ، وعاراً العبادي في عِدَّةٍ من شيعَهم معهم زيادُ خال الوليد الأزرق دعاة إلى خراسان . فجاء رجلٌ من كِنْدَة إلى أسد بن عبد الله ، فَشِي بهم إليه ، فأتي بأبي عكرمة وعمد بن خُتيْس وعامة أصحابه ، ونَجا عَمَّارٌ ، فقطع أسدٌ أبدي مَنْ ظَفَر به منهم وأرجُلهم ، وصلبَهم . فأقبل عار إلى بكبر بن ماهان فأخبره الخبر ، فقد الذي صدق مقالتكم ودعوتكم ، وقد بقيت منكم قَتَل سَتُقتَلُ .

وعلى أنَّ ما اختار ابن جرير الطبري من أخبار الدعوة العباسية هو أعلى ما نُقِلَ من أخبارِها وأوثقُهُ وأدَّقُهُ، فإن فيه هَفَواتٍ وسقطاتٍ قليلةً ، وآية ذلك أنه روى في الحبر السابق أن أبا عكرمة السَّرَاج ، وأبا محمد الصادف رَجُلان مختلفان! وهما رجُلُّ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٠ ، والكامل في التاريخ ٥: ١٣٦، والبداية والتهاية ٩: ١٤٤، وانظر الأخبار الطوال ص: ١٣٣، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣١٩، وتاريخ الموصل ص: ٣٦، والبدء والتاريخ ٦: ١٠. (٣) يعنى سنة سبع ومائتر.

واحدٌ، فأبو عكرمة السرّاج هو زيادُ بن درهم ، مَوْلى همدان، وهو أبو محمد الصادق. وقد ذكر ابن جرير الطبري ذلك، ونبَّة عليه من قبل<sup>(١)</sup>.

وفي بعض الروايات ألتي حمَلَها البلاذريُّ أنَّ بعضَ الدُّعاة من أهل خراسان جاءوا إلى الكوفة أثناء قيام أبي رباح ميسرةَ النبّال بأمْر الدعوة في العراق ، وبحثوا فيها عن الإمام ، فلم يهتدوا إليه ، فساروا إلى المدينة ، فأرشدهم أحدُ العلويِّين إلى اسمه ومُنزِله ، فوفدوا على الحُميمة ، فقابلوه بها ، وطلبوا منه أن يرسل معهم أحدَ الدعاة إلى خراسان، فأرسل معهم أبا عكرمة، فبقى بها حتى وَليَها أُسدُّ بن عبد الله القسري، فبلغه أنه يؤلب الناس على بني أمية، ويدعو إلى بني العباس، فقبضَ عليه ، وضَرَبَ عُنْقَهُ ، يقول (٢) : «قدمَ قحطبة [ بن شبيب الطائي] ، وسلمان ابن كثير بن أمية [الحزاعي] إلى الكوفة ، فلم يَعْرِفا الإمام ، فأنيا المدينة ، فسألا محمدابن على بن الحسين بن على بن أبي طالب عن الإمام فقال : هو منا ، وهو بالشام. فمَضَيا إلى الشام، فلقيا محمد بن على، فذاكراه أمرَهم، وسألاه أن يبعثُ إلى خراسان رجلاً معها ، وكتب إلى أبي عكرمة الصادق ، واسمه زياد بن درهم ، وهو بالكوفة ، فخرج معها إلى خراسان. ويقال: بل كتبَ إلى ميسرَةً في تَوجيهِ رجل يثق به ، فَوَجَّهَ أبا عكرمة . فلما صارَ بخراسان اكتنى بأبي محمد ، وتَسمَّى ماهان ، فلم يزل بها حتى قدم أسدُ بن عبد الله ، أخو خالد بن عبد الله القسري ، والياً على خُراسان من قِبَل أخيه ، وذلك في أيام هشام . فسعَى إليه جَبلَةَ بن أبي رَوَّاد ، واسم أبي رَوَّاد حسين، بأبي عكرمة وأصحابه، فقتل أسدُّ أبا عكرمة، وضر ب

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٦: ٦٦٥، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٥٣، والبداية والنهاية ٩: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشاف ٣: ١١٦.

أبا داود<sup>(۱)</sup> ألغاً ، ويقال : ثلاثمائة ، وأمر به فَضُرِبَ على رأسه حتى عَمِش<sup>(۲)</sup> ، ثم كَلَّمَ فيهم ورشاً بعضُهُم حتى تَخَلَّصُوا ».

ونقل مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية رواية طويلة عن تُوجيهِ محمد بن علي لأبي عِكْرَمَة الى خراسان (٣)، وهي رواية مُبتورة ، إذ ليس فيها شيءٌ عن مصير أبي عكرَمَة . وبعضها يوافق الرواية التي ذكرها البلاذريّ، فإنَّ فيها أن محمد بن علي بَعثُ أبا عكرمة وخده ، وأشارَ عليه أن يحتنى بأبي محمد. وبعضها يخالف الرواية التي ذكرها البلاذري، فإن فيها أن محمد بن علي أمر أبا عكرمة أنْ يَتْبعَ ما رَسَمَ لهُ بكيرُ بن ماهان، وأنْ يُلقى سلبان بن كثير الحزاعي، والنَّفَرَ الذين استجابرا لبكير من قبلُ. وهي تنضمَّنُ وصيَّة عمد بن علي لأبي عِكرَمَة، وفيها أنه نصح له أنْ لا يُشَهِر جداً ولا دُعام إلى سلّة سَبِّف (١٠)، وأنْ يُبقلُّ مكانَّبَتُهُ وفيها أنه أمْنُ إذا يَدَيَّ مَنه ، وأخذ يَبتَتَهُ . وفيها أيضاً أنه أمْنُ إذا قَدمَ مَنُو الشَّاهِمان أنْ يَجلُّ في أهل اليمنِ ، ويتَألَفَ ربيعةً ، ويَتَوقَى مُصَرَ ، ويألَف ربيعةً ، ويَتَوقَى مُصَرَ ، ويأخلَه المَنْ الدعوة ، وبهم يُؤيِّلُهُما الله .

<sup>(</sup>١) هو خالد بن إبراهيم الفعلى الربعي ، وكان من القباء . (انظر رسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هادون ١: ٢٢، والهبر ص: ٤٦٥ ، وأنساب الأشراف ٣: ١٦، ، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٦، وتاريخ الطبري ٦: ٣: ٥- والكامل في التاريخ ٥: ٥، ، والبداية والنهاية ١: ١٨٨).

<sup>(</sup>٢) عمش: فسدت عينه فهي لا تزال تسيل الدمع، ولا يكاد يُبْصر بها.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٣ ـــ ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) قال مصنف أخبار الدولة العباسية: «كان مما أمّر به عمد بن علي أبا عكرمة إغاة السبف، وقال: إنه مُحمّرةً عليكم أن تشهروا سبفاً على عدوكم ، كُلُّوا أيديكم حتى يؤذن لكم. وبهذا سُميّت الكَنْئِيرُه لانهم كفو اليديم ظر يشهروا سبفاً ، حتى كتب إبراهم بن عمد الى أي سسلم يأمره بإظهار الدعوة وبحاهرة عدوه . فكل من أجاب الدعوة قبل ظهور أبي مسلم فهو كفيّ ، ومن دخل في الدعوة بعد ظهور أبي مسلم فهو كفيّ ، ومن دخل في الدعوة بعد ظهور أبي مسلم فهو . ( ٢٠٤ ) .

ونقَلَ ابن جرير الطبري تلك الرواية وافية ، فأثبت وَصِيَّتُهُ محمد بن علي لأبي عكرمة ، وألمَّ بنهايتهِ ، وأوْرَدَ فيها تفاصيلَ ذكرها مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية ، وسَرَدَ تفاصيل أخرى لم يذكرها . ومع أنه وضَعَها في حوادث سنة تسع ومائة ، فإنَّ سِيَاقَها يدلُّ على أنها وقعت قبل ذلك يقول (١١ : «ذكر عليُّ بن محمد أنَّ أَوْلَ مَنْ قلم خراسان من دعاة بني العباس زيادٌ أبو محمد مُولى هَمَدان ، في ولاية أسدابن عبد الله ، الأولى ، بعَنَهُ محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وقال له : ادعُ الناسَ إلينا ، وانزِلْ في اليمنِ ، والطِفْ بِمُضَر . ونهاه عن رَجُلٍ من أبرَّشَهُ يقال له : عالم ، لأنه كان مُقْرِطاً في حُبَّ بني فاطمة .

ويقال : أول من جاءً أهلَ خراسان بكتاب محمد بن عليٌّ حَرْبُ بن عثمان ، مُولى بني قيس بن ثعلبة. من أهل بلْخ.

قال: فلما قدم زياد أبر محمد، ودعا إلى بني العباس، وذكر سيرة بني مروان وظُلْمَهُم، وجَعَلَ يُعلِيمُ الناس الطعام، فقدم عليه غالبٌ من أبرَشَهَر، فكانت بينهم منازعة، غالبٌ من أبرَشَهُر، فكانت بينهم منازعة، عالبٌ يُفَصَّلُ آل أبي طالب، وزيادٌ يُفَصَّلُ بني العباس. ففارَقَهُ عالبٌ، وأقام زيادٌ يمثّو يحبى بن عقيل الحزاعي وإيراهيم بن الحطاب المَدّوي، ...، وكانَ على خراج مرو الحسن ابن شيخ، فبلغه أمرُهُ فاخير به أسد بن عبد الله، فدعا به، وكان معه رجل يُكتَّى أبا موسى، فلما نظر إليه أسد قال له: أعرَّفُك؟ قال: نعم، قال له أسد: رأيتُك في حانوت بدمشق. قال: نعم، قال له أسد: رأيتُك في اليك الباطلُ، إنما قليمت خواسان في تجارة، وقد فَرَقْتُ مالي على الناس، فإذا صارَ إلي خرجتُ. قال له أسدًا: اخرُجُ عن بلادي، فأنصَرَفَ فعاد إلى أمْرو، فعاوَدَ الله عن قعاد إلى أمْرو، فعاوَدَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣.

الحسنُ أسداً ، وعَظَمَ عليه أمره ، فأرسلَ إليه ، قال : ألم أنْهَكَ عن المقام بخراسان ! قال : ليس عليك أيها الأمير مني بأسُّ فأحفَظُهُ وأَمْرَ بقتلِهم ، فقال له أبو موسى : فَاقْضِمِ ما أنت قاض ، فازدادَ غَضباً ، وقال له : أَزُرُلْتُنِي مَنزلةً فرعون ! فقال له : ما أنُرْتُكُ ولكن الله أنْزَلُكَ ، فَقُتُلُوا ، وكانوا عشرةً من أهلِ بيتٍ بالكوفة ، فلم يَنجُ منهم يومثنٍ إلاَّ غلامان ، استَصغَرَهُما ، وأمَرَ بالباقِين فَقَيْلوا بكشانشاه .

وقال قومٌ : أَمَرْ أَسَدٌ بزيادٍ أَن يَحطَّ وَسَعَلَهُ ، فَمُدَّ بِينِ اثْنِن ، فَضُرِبَ فَنَبا (١) السيفُ عنه ، فكيَّر أهلُ السوق ، فقال أسدٌ : ما هذا؟ فقيل له : لم يحك (١) السيفُ فيه . فأعْطى أبا يعقوب سيفًا فخرج في سراويل ، والناسُ قد اجتمعوا عليه ، فَضَرَبُهُ وَسَرَبُهُ ضَرِبَةً أُخرى فقطَمَهُ باثنتين .

وقال آخرون: عَرَضَ عليهم البراءة ، فن تَبَرَّأ منهم مما رُفع عليه خَلَّى سَبِيلَهُ ، فأبَى البراءة ثمانية منهم ، وتَبرَّأ الثنان . فلما كان الغد أقبَلَ أحدُهما ، وأسدٌ في مَجلسِهِ المُشرِف على السُّوق بالمدينة العَتيقة . فقال : أليسَ هذا أسيرَنا بالأمسِ ؟ فأتاه فقال له : أسألك أن تُلحِقِني بأصحابي ، فأشرفوا به على السوق ، وهو يقول : رَضِينا بالله رَبَّا ، وبالإسلام ويناً ، وبمحمدٍ صلى الله عليه وسلم نَبيًا ، فدعا أسدٌ بسيف بخاراخذاه ، فَضَرَبَ عَنْقَهُ بيده قبل الأضحى بأربعة أيام ».

وتَدُلُّ تلك الرَّواياتُ المختلفة لخَيرِ قُدُومِ أَبِي عِكْرَمَةَ إلى خراسان على أنه كان أنشط الدُّعاقِ بها ، وأنه تَرَدَّد إليها مِراراً ، فقد وَرَدَها في سنة ماثةٍ مع أول وَفْدِ من

 <sup>(</sup>١) نبا السيف عن الضّريبة: كلُّ ولم يقطع.

<sup>(</sup>٢) يقال : حكَّ الشيء في صَمَدَري ، وأحكَّ واحتكُّ : عَبلَ ، والأول أجود. وحكاه ابن ذُرَيْدِ جَخَدًا ، فقال : ما حكَّ هذا الأَمْرُ في صَمَّري ، ولا يقال ما أحاك. وما أحاك فيه السلاح : لم يعمل فيه ، قال ابن سيدة : وإنما ذكرته هنا ، لأَهْرَقَ بين حَكَّ وأحكَّ ، فإن العوام يستعملون أحاك في موضع حكَّ فيه ، فيقولون : ما أحاك ذلك في صَدْري . وما حكُّ في صَدْري منه شيء أي : ما تَخالَجَ . (انظر السان: حَكَّكُ).

اللَّتُعاةِ، ثم رجع منها إلى الكوفة، ثم عاد إليها مرةً ثانيةً ، فأقام بها زمناً ، ثم رجع منها في سنة أربع ومائتةٍ أو قَبَلَها ، ولتي محمد بن علي بالحُمْيَمة ، ثم تَوَجَّهُ إليها مرّةً ثالثةً في سنة سبع ً ومائةٍ ، فَلَيثُ فيها حتى ظَفِرَ به أسد بن عبد الله القسري فقتله .

وأخذ أسد بن عبد الله الفسري جاعةً من الثّقباء قبل أن يُعزّلَ عن خراسان في سنة تسعم وهاثق، وهم : سلبان بن كثير الحزّاعي، ومالك بن الهيثم الحزّاعي، وطلحة بن زريق مولى خزاعة، وخالد بن إبراهيم الرَّبعي، وموسى بن كعب الشّميمي، ولاهِرُ بن مُريْظِ النميمي. ويظهر أنه لم يُمَدِّبُهُم، بل أَعْلَظُ القُولَ لهم، ورهَّمَهُم وحَلَرُهُم، ثم أَطلَقَهُم. ولم يَرِدُ ذلك في خيرٍ مستقلٌ، بل وَرَدَ في خَيرٍ المتقالِ أسدٍ لهم في ولاينِدِ النالية سنة سبع عشرة وماثة (١٠).

وتَأَنَّى عمدُ بن علي وَرَيَّتَ في إرسالِ الدَّعاةِ إلى خراسان بعد مَقَتَلِ أَبِي عِكْمَةُ السَّراج وأصحابه ، لأن أَمَر الدَّعوةِ أصبحَ معروفاً ، ولأن أسد بن عبد الله القسري كان كثير التَّبَيَّع للدُّعاةِ ، نقيل الوَطأةِ عليهم ، شديد البَّعلشِ بهم ، فكفتَ عن إرسالِهم مُدَّةً ، وذكر البلاذريُّ أنه مكث لا يبعثُ أحداً سنة ً "! . ولكن ما بتي من أخبار الدعوة العباسية يشير إلى أنه توقَّفنَ عن توجيهِ الدُّعاقِ الى خراسان ما يَقُربُ من ست سنواتٍ ، فإن أول وَفدٍ منهم أناها بعد مصرَع أبي عِكرَمَة السراج وأصحابه إنما أتاها في سنة ثلاث عشرة ومائة ، ووقع بعضهم في يد الجُنيَّدِ بن عبد الرحمن المري "ا : ه في المري العلمي "ا : ه في المري "ا : ه في المرك "ا نسبة المرك "ا المرك "ا نسبة المرك "ا نسبة المرك "ا المرك "ا المرك "ا المرك "ا المرك الم

أنساب الأشراف ٣: ١١١٧، وتاريخ الطبري ٧: ١٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ١٨٩، وتاريح الموسل ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٨٨، والكامل في التاريخ ٥: ١٧٦، والبداية والنهاية ٩: ٣٠٤.

هذه السنة (1) صار من دعاة بني العباس جماعة إلى خراسان ، فأخذ الجُنبُدُ بن عبد الرحمن رجلاً منهم فَقَتَلَهُ ، وقال : مَنْ أُصيبَ منهم فَلَـمُهُ هَلَدٌ » . ومع ذلك فقد النَّشَرُ اللَّعَاةُ في ولايةِ الجُنبِدِ ، وقويَ أمرهم (1) .

قال البلاذري (<sup>(7)</sup>: 8 ثم بَعثُ أبا الحسن كثير بن سعد، فأقام ثلاث سنين ثم ققدم ». ويُستَنتَجُ ثما رواه ابن جرير الطبري من خَبَر كثير أنه وَرَدَ خراسان في حدود سنة ست عشرةً وماثة ، فإنه لم يزل بها حتى جاء إليها خداسٌ في سنة ثماني عشرةً وماثة ، يقول (<sup>(1)</sup>: «ثم قدم بعدهم رجلٌ من أهل الكزفة يُستَّى كثيراً ، فنزل على أبي النَّجَم (<sup>(4)</sup>) ، فكان يأتيه الذين لقوا زياداً (<sup>(7)</sup> فَيُحَدِّثُهُم ويدعُوهُم ، فكان على ذلك سنة أو سنتين ، وكان كثير أمياً ، فقَدِمْ عليه خداش ، وهو في قريةٍ تُدعى مرعم ، فَغَلَبَ كثيراً على أمره » .

وَوَلِيَ أَسد بن عبد الله القسري خراسان مرةً ثانيةً في سنة ستَ عشرةَ وماثةٍ ، فطارَدَ دعاةَ بني العباس وشيعتَهم بها ، وفقكَ بمن دُفِع َ إليه منهم ، وسَفَكَ دمّه ، فني

<sup>(</sup>١) يعنى سنة ثلاث عشرة ومائة.

<sup>(</sup>٢) فتوح البلدان ص: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٥١، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) هو أبو النجم عمران بن اساعيل مولى آل أبي تعتبط ، وهو من اللقياء من أهل مرو الشاهجان. (نظر الهبر ص : ٤٦٥ ، ورسائل الجاحظ ، تحقيق عبد السلام هارون ١ : ٤٧ ، وأنساب الأشراف ٣ : ١١٥ ، وأخيار الدولة العباسية ص : ٢٦٦ ، وتاريخ الطبري ٦ : ٣٠ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٥٣ ، والبداية والنهاية ٩ : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٦) هو زياد بن درهم مولى همدان، وهو أبو عكرمة السراج، وأبو محمد الصادق.

سنة سبع عشرة ومائة اعتقل الثقباء الذين حَبَسَهم ثم أخلى سبيلهم في ولايته الأولى ، فعاقبهم أشدً العقاب ، وأذاق بعضهم ألوان العذاب ، ثم استشفى لهم عنده شبوخ من الأزد ، فقبل شغاعتهم فيهم ، وأخرجهم من السجن ، قال البلاذري ('' : فأَعِيدَت خواسان إلى خالد بن عبد الله فولاً ها أسداً ، وكان لا يَظفَر بداعِية ولا مَدَّعُو إلاَّ صَرَب عُثقة وصَلَبه ، حتى أخد سليان بن كثير ، ومالك بن الهيثم ، منفع إلاَّ صَعب ، ولاهز بن قريظ ، وخالد بن إبراهيم ، وطلحة بن رزيق ، فأتي بهم فقال : ألمَّ أظفرٌ بكم في إمرِتي الأولى فأعفو عنكم ؟ فقالوا : والله ما نعرف إلاً طاعة أمير المؤمنين هشام ، وإنه لمكذوب علينا . فدعا بموسى بن كعب فقال : يا ذا الثّنابا ، أعلَيَ تَتَوَفَّبُ ، وفي سلطاني ثلاغيلُ "') ، ثم تَدْعو هذه السَّلَة إلى هذه الدَّعوَق الشَّلة إلى هذه الدَّعوَق الشَّلة إلى هذه الدَّعوَق حَلِيث أسنانُه ، ثم أمرَ به فرُتم ('' أنْفُه ، وأمرَ بلاهم فَضُرِب ثلاثمائة سوطٍ خَطِيتُ أسنانُه ، ثم أمرَ به فرُتم ('' أنْفُه ، وأمرَ بلاهم فَضُرِب ثلاثمائة سوطٍ وحُسِن ، ثم طَلَب فيهم نَفَرٌ من الأزد ، وشهدوا لهم بالبراءة ، فخلَى سبيلهم » .

والحبر عند ابن جرير الطبري أطُولُ وأوسَعُ، وهو يدُلُّ على أن أسد بن عبد الله القسريُّ تَعَصَّبَ على التُّقبَاء من المُضَرَيَّةِ، فنكَّلَ بهم، لأنهم خُصُوم البمانية بخراسان، وحابَى الجمانيَّة والرَّبعيَّة منهم، فلم يَمْسُسُهُم بسوعٍ، لأن البمانيةَ قومُهُ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٧، وانظر البدء والتاريخ ٦: ٦٠.

<sup>(</sup>٢) أدغل في الأمر: أدخل فيه ما يُفْسِده.

<sup>(</sup>٣) الايوان: لجام البعير.

<sup>(</sup>١) رنم.: كسير.

والرَّبِعَةِ خُلفاؤُهُم وأنصارُهُم، يقول (۱): ﴿ فِي هذه السنة أَخَدَ أَسدُ بِن عبد الله جاعةً من دعاةٍ بِنِي العباس بخراسان، فَقَتَلَ بعضهم، ومثَّلَ ببعضهم، وحَبَسَ بعضهم، وكان فيمن أَخَلَ سليان بن كثير، ومالك بن الهيثم، وموسى بن كعب، ولاهز بن قريظ، وخالد بن إبراهيم، وطلحة بن رزيق، فأنِيَ بهم، فقال لهم: يا فَسَقَدُ أَ أَنْم يَقُلُ اللهُ تَعالى: ﴿ عَمَا اللهُ عَنْ سَلَفُ وَمَنْ عَاذَ فَيَتَقَمُ اللهُ مَنهُ واللهُ عَزيرُ وَل اللهُ عَللَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

## لو بِغَيرِ الماءِ حَلْقِي شَرِقٌ كَنتُ كَالغَصَّانِ بِالماءِ اعْتِصاري (٣)

تَدْرِي ما قِصَّتُنَا؟ صِيدَتْ واللهِ العَقارِبُ بِيدك أيها الأمير، إنا أناسٌ من قومك ، وإن هذه المُشَرِيَّة إنما رَفَعُوا إليك هذا لأنَّا كنا أَشَدَّ الناس على قَتِية ابن مسلم ، وإنما طلبوا بثأرهم . فتكلم ابنُ شريك ابن الصامت الباهلي ، وقال : إنَّ هؤلاء القوم قد أُخِلُوا مَرَّةً بعد مرة ، فقال مالك بن الهيثم : أصلحَ الله الأمير، ينبغي لك أن تَعتَبِرُ كَلامَ هذا بغيره . فقالوا : كأنك يا أخا باهلة تطلبنا بثار تتبية ! نحن والله كنا أشد الناس عليه . فبعث نهم أسدُ إلى الحبِّس ، ثم دَعا عبد الرحمن ابن نعيم ، فقال له : ما تَرَى؟ قال : أرى أنْ تَمُنَّ بهم على عشائرهم ، قال : فالتَّمِيميَّان

الزاهرة ١: ٣٤٣.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧ : ١٠٧ ، وانظر البدء والتاريخ ٦ : ٦١ ، والكامل في التاريخ ٥ : ١٨٩ ، والنجوم

 <sup>(</sup>٢) هو عدي بن زيد العبادي. (انظر الشعر والشعراء ١ : ٢٧٩، والأغاني ٢ : ١١٤، ومعجم الشعراء ص: ٨١، واللسان: عَصَر، وغَصَ، وخزانة الأدب ٣ : ٩٤٥.

 <sup>(</sup>٣) الغضان: من شرق بالماء ووقف في حلقه فلم يكد يُسيغةً. والاعتصار: أن يَقَصُّ الإنسان بالطعام ،
 فخص بالماء ، وهم أن يشربه فليلاً فليلاً.

الملذان معهم ؟ قال : تُحقِّي سبيلَها . قال : أنا إذاً من عبد الله بن يزيد (١) تَفِي (١٠) قال : فكيف تصنعُ بالرّبعي ؟ قال : أخلي والله سبيلة . ثم دعا بموسى بن كعب ، وأمّر به فألجم بلجام حار ، وأمّر باللجام ان يُجلُب ، فحبُّد ، فكنتَ (١٠) فرسنَّهُ ، ثم قال : اكسروا وَجهُهُ ، فَنقْ انفه ، وَوجاً (١٠) لِحبّه ، فكنتَ (١٠) ضررس له . ثم دعا بلاهز بن قريظ ، فقال الاهز : والله ما في هذا الحق أن تصنع بنا هذا ، وتشرك المحانيين والرّبعين ! فَضَرَبهُ ثلاثمانه سَوْط ، ثم قال : اصْلُبُوه ، فقال الحسن بن زيد الأزديُّ : هو لي جارٌ ، وهو بَرية مما قُذِف به ، قال : فالآخرون؟ قال : أعْرُهُم ، بالبراءة و فَخلَى سبيلهم » .

وروى أبو حنيفة الدينوري الحبر<sup>(٥)</sup>، وفي روايته لبعض أجزائه خَلطً وخطأً ونَقْصٌ، أما الخَلطُ فيبدو في قوله: إن عمد بن علي وَجَّة أولئك النفر الخمسة دعاةً إلى خراسان، وهم لم يكونوا من الدُّعاةِ الطَّارِثين عليها، بل كانوا من الثُقباء المُستوطنين لها، ويبدو في قوله: إن الجُنْيَد بن عبد الرحمن هو الذي قَبَضَ عليهم، وذلك مُخالف لما أجمع عليه البلاذري، وابن جرير الطبري، وابن الأثير، فقد نَصَّوا على أن أسد بن عبد الله القسري هو الذي اعتقلَهُم. وأما الحظأ فيتَّضِحُ في قوله: إن الجُنِيد بن عبد الرحمن يَانيُّ، والصَّوابُ أنه مُريَّ عَطَفانيُّ

<sup>(</sup>١) همو والد أسد بن عبد الله القسري. (انظر فيه الأغاني ٢٢: ٤).

 <sup>(</sup>٢) نَفِيُّ كل شيء: سُقَاطُهُ ورُذَالُهُ. والنَّفي: الدّعي.

<sup>(</sup>٣) وجأ لحيته: لكَرْهَا ورَضُّها.

<sup>(</sup>١) نَدَرَ: سَقَطَ.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ص: ٣٣٥ ـ ٣٣٦.

دمشقيُّ (١). وأمَّا النَّقصُ فيظهرُ في إهمالِهِ الحديث عن أخذِهِم أولَ مَّرَةٍ ، ويظهر في إغفالِهِ الحديثَ عن محاسبَنِهم وتعذيب بَضِهم حين أُخذوا ثاني مرّة.

ورَوى مُناظرةُ أسد بن عبد الله القَسريّ لهم . واستِشارَتُهُ لعبد الرحمن بن نُعيم رئيس ربيعة في أمرهم ، وساق ذلك بأكثر ألفاظيه التي جامت في روايةِ ابن جريرٍ الطبري للخبر، ولكنه زعمَ أنَّ الجُنْبَذَ هو الذي حَبِّسهم وأَنْبَهُمُ !

وعلى ما في رواية أبي حنيفة الدينوري لبمض أجزاء الخبر من فساد وخَلُل ، فإن فيها زيادةً لم تَرِدُ في روايَبِه عند البلافري وابن جرير الطبري وابن الأثير، فقد ذكر أنَّ التَّباء الحسسة أخبروا محمد بن علي بما أصابَهم من الأذَى والمكروه ، فأرسل إليهم يُحمَّسُهُم وبَربُعكُ على أفندتهم ، ويُوصيهم أن يَصبروا على البَلوى ، ويَستَهينوا بلوت ، ويَنصَحهُم أن يحتاطُوا في بَتْ الدَّعوة. فجالوا في مُدُن خراسان وجابُوها يَستَميلونَ الناس فيها ، ويدعُونهم سراً إلى أهل بيت نَبيَّهم ، ويُبتَّقضونَ إليهم بني يَستَميلونَ الناس فيها ، ويدعُونهم سراً إلى أهل بيت نَبيَّهم ، ويُبتَّقضونَ إليهم بني أمنية ، لما يُقلِيم على اطلاقِهم ، وتَعَقَبَهُم فلم يَعْثَرُ عليهم . ولكنه نسبَ ذلك إلى الجنْبُلِد أيضاً ! !

وذكر أنَّ أسد بن عبد الله القسري أنباً أخاه خالداً باضطراب خراسان ، وتَأْصُّلُوا الدعوة فيها إلى بني العباس ، فأرسل خالد إلى هشام بن عبد الملك يُعجَّرُهُ ويُقاوضُهُ في الأمرِ ، فأرسلَ إليه أن يقترِحَ على أُسدِ أن يَجنَحَ للسلم ، ويحقِنَ الدماء، ويَتَأَلَّفَ أهل خراسان ، فيسوسهُم بالحكمةِ ، ويأخَدُهُم باللّمِنِ في غيرِ صَعْف ، وبالشّدةِ في غير عُنف ، ويُوادِعُ مَنْ وادَعَهُ ، ويَبحَثُ عن دُعاةِ بني العباس حتى يَظفَر بهم ،

 <sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب ص: ٣٥٢، وراجع ترجمته في تهذيب تاريخ إبن عساكر ٣: ٤١٥، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٩: ٩٠ والكامل في التاريخ ٥: ١٨١، وشدرات اللمب ١: ١٥١.

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصلى: الجُنْبُد، وهو خطأ لا نزاع فيه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الجُنيد.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الجُنْبِد.

# (١٢) انحواف خداش عن مبادئ الدَّعْوَة

وفي سنة ثماني عشرة ومائة بعث بكيرُ بن ماهان عَمَّارَ بن يَزْداد داعيةً إلى خواسان، وكان نصرانيًا من أهل الحيرة، ثم أسلَمَ وصارَ مُمُلَمًا بالكوفة. فلمَّا أتى خواسان تَسَمَّى بخِداشِ بن يزيد (١)، ودَعا الناسَ إلى بني العباس فأجابوه، ثم انحوث عن الدعوة العباسية، وخرَّجَ على مبادئها وقواعيها، وشئدً عن مراميها انحوث عن الدعوة العباسية بني العباس وفتكوا به، ويقال: إنَّ أسدَ بن عبد الله القسري هو الذي قبَض عليه وأعَدَمَهُ، قال البلاذري (١): وجَّة بكير عمَّاراً هذا فَقَرَّر سُنْنَ الإمام، وبَلَّلَ ما كان في سيرة مَنْ قبله، وحكم بأحكام منكرة مكروهة، فوَبَّبَ به أصحابُ محمد بن علي قَقَتلوه، ويقال: بل قتلة أسدُ بن عبد الله وصَلَبه،

وفعًا روى ابنُ جريرِ الطبريّ من خَبَرِ خداشٍ أنه أعْلَنَ دين الخُرَّمية ، وأخَلَّ النساء وأباحَهُنَّ ، وذكرَ لشيعة بني العباس أنَّ محمدً بن عليٍّ أمَرَه بذلك ، فأخذه

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٦ – ١١٧، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١١٧، وانظر البدء والتاريخ ٦: ٦٠.

ورَوَى ابنُ الأثير أنَّ خِداشاً أجازَ لشبعة بني العباس تَرُكَ الطاعات والفُرُوض ، وسَوَّغَ لهم ذلك ، واحتَجَّ له احتجاجاً قبيحاً ، يقول<sup>(٤)</sup> : «قال لهم: إنه لا صُومً

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٠٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٩٩، والبداية والنهاية ٩: ٣٢٠ ، وانظر البدء
 والتاريخ ٢: ٢: ٦.

 <sup>(</sup>۲) يعني سنة ثماني عشرة وماثة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ١٠٩، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦.

ولا صلاةً ولا حَجَّ ، وإنَّ تأويلَ الصَوْمِ أنْ يُصامَ عن ذِكِرِ الإمامِ فلا يباح باسمه ، والصلاة الدعاءُ له ، والحج القَصدُ إليه ، وكانَ يَتَأَوَّلُ مِن القرآن قوله تعالى: (ليسَ على الذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ جُناحٌ فيا طَعِمُوا إذا ما اتَّقُوا وآمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالحات) ، [المائدة: ٢٩٣].

# (١٣) مُعالَجَةُ الإمامِ محمد لانحرافِ حداشِ

وكانَ مُرُوقُ خِداشِ من الدِّين ، وانسلاخُهُ من الإسلام ، ومَزجُهُ تعاليم الدَّعوةِ العباسية بتعاليم المخرِّميَّة أكبر الأخطار التي صَادَفَها محمدُ بن علي ، فقد نُكَبَ خداشٌ عن خطَّةِ الدَّعوةِ وأهدافِها المَرسومة ، ولم يَعبُّأ بها ، ولم يَعُدُ يَعمُلُ لها ، وقرَقَ شيعَتها ، وشَقَّ صُنُوفَهُم مَنْقَا . وكان من انحازوا إليه منهم كُثرًا ، وكان فيهم بعض الثَّقباء والدُّعاة (١) ، مثل مالك بن الهيمُ الخزاعي ، وكان من الثَّقباء من أهلِ مَرْو الشَّهجان (١) ، والحَريش بن سليان (١) مولى خُزاعة ، وكان من مجلس السبعين من أهلِ نَسا (نا ) . وأشارَ ابن الأثير إلى أن آخرين منهم تابعوه على مقالته (١٥) ، ولكنه لم يذكر أساءهم.

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦.

 <sup>(</sup>۲) الحبر س: 37، ووسائل الجاحظ، تحقيق عبد السلام هارون ۱: ۲۲، وأنساب الأشراف ۳:
 ۱۱۵، وأخيار الدولة العباسية س: ۲۱۲، وتاريخ الطبري ١: ۲۳،، وجمهرة أنساب العرب س:
 ۲۳۲، والكامل في التاريخ ٥: ۳۰، والبداية والتهاية ٩: ١٨٨.

<sup>(</sup>٣) في الكامل في التاريخ ٥ : ١٩٦ : سليم ، والتصحيح من أخبار الدولة العباسية ص : ٢١٨ ، ٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص : ٢١٨، ٢٢١.

<sup>(</sup>٥) الكامل في التاريخ ٥: ١٩٦.

وروى البلاذري أنَّ عمدَ بن عليُّ صَرَفَ شيعة بني العباس بخراسان عن مَقالَةِ خِداشٍ، إذْ أُرسَلَ إليهم بكير بن ماهان، فَرَقَقَ فَتَقَهُمْ، وَرَأَبَ صَدْعَهُم، ولَمَّ شَعْهُم، وأعادَهم إلى مِنْهاج محمد بن عليُّ ودَعَوْنِهِ، يقول (١): «شَخَصَ بكير إلى خراسان، فأصلَحَ ما كانَّ خداش أَفسَدُهُ، ورَدَّ الناسَ إلى أَثْرِ الإمام وسُتُتِهِ».

وفَصَّلَ ابنُ جرير الطهريُّ بعضَ ما أجملُهُ البلاذريُّ، فقد رَوَى أنَّ محمد بن علي شَيْقِيَ بِحُرُوجِ خداشٍ على اللّموةِ العباسيةِ، وأرق له، وغَضِبَ على شيغيه، ولم لاغيناقِهم مَقالَة خداش، وهُحَبَرُهم وقاطَعهم خوَّايْنِ كامِلين، فَدُمُ الأَمْرِ عليهم، ولم لاغيناقِهم مَقالَة خداش، فبعثوا إليه سليان بن كثير الحزاعي ليُخرِهُ بخَيْرهم، ويَعلَمُ شيعة بني العباس على اعتقادهم بِمَقالَتِه، وألَّيهُم، ورَدَّ سليان إليهم، وأرسل إليهم معه رسالةً، فَكَسروا ختمها وقتحوها، فألفَرها بيضاء خاليةٌ، ولم يَرَوا فيها إلاَّ «بسم معه رسالةً، فَكَسروا ختمها وقتحوها، فألفَرها بيضاء خاليةٌ، ولم يَرَوا فيها إلاَّ «بسم عمد بن علي وسيرَقِه، يقول (۲): ﴿ في هذه السُّنَةِ وَجَهَّتُ شيعة بني العباس بخراسان إلى محمد بن علي وسيرَقِه، يقول (۲): ﴿ في هذه السُّنةِ وَجَهَّتُ شيعة بني العباس بخراسان مِن لها بن علي من عبد الله بن العباس سليانَ بن كثير لِيُعلِمهُ أمرَهم وما هم عليه، وكان السبب في ذلك مُؤجدةً كانت من محمد بن علي من كان بخراسان من شيميّه، بن أجل طاعتهم التي كانت لحداش، ...، وقولِهم منه ما رَوَى عليه من الكبير ليُقلقُه بالرَّهم، ويُخرَه عنهم، ويرجم إليهم بما المُحموا على الرَّضا بسليان بن كثير ليُقلقه منه ما رَوَى عليه من الكبيم، ويُخرَه عنهم، ويرجم إليهم به فا فلحموا على الرَّضا بسليان بن كثير ليُقلقه بالمُرهم، ويُخرَه عنهم، ويرجم إليهم بما فاحموا على الرَّضا بسليان بن كثير ليُقلقه بالمُرهم، ويُخرَه عنهم، ويرجم إليهم بما فأجمعوا على الرَّضا بسليان بن كثير ليُقلقه بالمُرهم، ويُخرَه عنهم، ويرجم إليهم بما

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ١١٨.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ١٤١، والكامل في التاريخ ٥: ٢١٨، والبداية والنهاية ٩: ٣٣٦. وانظر البدء، والتاريخ ٦: ٣٦.

يُردُ عليه. فقدم سليان بن كثير على محمد بن عليًّ، وهو مُتَنكُّر لمن بخراسان من شيتهِ، فأخبره عنهم، فَشَقَهُم في أَنباعهم خداشاً، وما كان دعا إليه، وقال: لَمَنَ الله خداشاً ومَن كان على دينهِ! ثم صَرَفَ سليان إلى خراسان، وكتبَ إليهم معه كتاباً، فقدم عليهم ومعه الكتاب مختوماً، فَفَضُّوا خاتمهُ، فلم يجدوا فيه شيئاً إلاً: «بهم الله الرحمن الرحم، »، فَفَلُظَ ذلك عليهم، وعَلِمُوا أنَّ ما كانَ خِداشٌ أَتَاهُمْ به لأَمْرِه مُخالِفٌ».

وروى أيضاً أنَّ فريقاً منهم لم يتحوَّلوا عن مقالة خداش، بل ظلُّوا يؤمنون بها ، ويُعارِضُونَ عمد بن عليًّ ، ويَهمُّونَ بِرُسُلهِ ، واتاهم بكير بن ماهان برسالته ينهاهم عن مقالة خداش ، ويُشِيِّهُم أنه خَرَجَ على أمرِه ، فكيَّبوهُ واستُهانُوا به ، فَرَجعَ الله ، فأعادَهُ إليهم ، وأعطاهُ عيصياً مَلْوِياً عليها حديدٌ ونحاس ، فَرَفُوا أنَّ هذا إشارةً إلى أنهم عُصاةً ، وأنهم مختلفون كاختلاف الحديد والتُحاس ، فاستبانُوا الرُشْدَ، بن علي بكير بن ماهان إلى شيعته بخراسان ، بعد مُنصَرَفِ سليان بن كثير من عنده البهم ، وكتب معه إليهم كتاباً يُعلِّمهُم أنَّ خداشاً حملَ شيعَته على غير مِنْهاجِهِ . اللهم ، وكتب معه إليهم كتاباً يُعلِّمهُم أنَّ خداشاً حملَ شيعَته على غير مِنْهاجِهِ . فقدم عليهم بكيرٌ بكتابه ، فلم يُصَدَّقُوهُ واستَخَفُّوا به ، فانصرَف بكيرٌ إلى محمد ابن عليٌ ، فيعت معه بعصيٍّ مُصَبِّقُوهُ واستَخفُّوا به ، فانصرَف بكيرٌ إلى محمد ابن عليٌ ، فيعت معه بعصيٍّ مُصَبِّقُوهُ استَحَلَها بالطَّيه والها بالطيه والله ) ، فقدم بها

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧ : ١٤٢، والكامل في التاريخ ٥ : ٢١٨، والبداية والنهاية ٩ : ٣٢٦، وانظر البدء والتاريخ ٦ : ٦٠.

رب یعنی سنة عشرین وماثة.

<sup>(</sup>٣) الضَبُّ والتَّصْبيب: تغطية الشيء ودخول بعضه في بعض.

<sup>(</sup>٤) الشُّبَّهُ: النحاس يُصِّبَعُ فَيَصفَرُّ.

بكيّرٌ، وجمعَ الثّقباء والشيعةَ ، ودَفَعَ إلى كل رجلٍ منهم عصاً ، فَعَلِمُوا أنهم مخالفون لسيرتهِ ، فَرَجَعُوا وتابُوا .

وأعْرَضَ مُصَنَّفُ العيون والحدائق عن خُروج خداش على الدعوة العباسية ، واعتراب شيعتها وتَحَرُّبهم بسببه ، ولكنَّه أَلَمَّ بُوقُودِ سليهان بن كثير الخُراعيَّ على عمد بن عليَّ ، وزَعَمَ أنه قَدِمَ عليه لَيعلِمهُ بأخيارِ الدعوة ، فاستمع إليه ، ثم رَدَّه إلى خراسان ، وأوصاه أن يَحَضَّ شيعتُه على الاجتبادِ في بَثُ الدعوة بها ، يقول (۱) : «في سنة عشرين ومائة قدم سليان بن كثير من خراسان ، وهو أحدُ الدعاة ، على عمد بن علي بن عبد الله بن العباس ، وهو مُتَنكَرٌ ، وعَرَفَهُ أحوال دُعاتِهِ بخراسان ، وطاعتهم وجدَّهم في الأمر ، فأمرَه بالرُّجوع إلى جاعتهم ، وتبليغ سلابو إليهم ، وأمرَهم أن يدعوا الناس بخراسان . فكان الرجلُ يدعو مَنْ ينق به ويميلُ إليه ، ويستكيّهُ ذلك خوفاً من الأمراء بخراسان من قبَلِ بني أمية » !

وأحاط مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية بانحراف خداش عن الدعوة العباسية ، ومُعالجة محمد بن علي له ، وساق معلومات كثيرة ، بَعضُها المُرْضَحُ ما أوجَرَهُ ابنُ جرير الطبريُّ ويُفَضَّلُهُ ، وبعضُها جديدٌ تَفَرَّدَ به ، لأن سائر المؤرخين لم يشبووا إليه ، ولم يُحيِّوا شيخيه بخراسان رسالةً مع قحطبة بن شبيب الطالي ، تُوطِئة لجيء بكير بن ماهان إليهم . وكان قحطبة في الوَفْدِ الذي وَرَدَ عليه مع سليان بن كثير الحزاعي ، فرض بالحُميّمة ، وتَخلَّفَ عن الذي وَرَدَ عليه مع الله لل خراسان ، ثم سار إلها ، قواها قبل وصوله بكير إلها (۱۱) . وهو يأمُرُهم فها بالحضوع لبكير ، والانقياد له ، والصُّدور في المسائل عن حُكْمِه ،

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ٣: ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣.

إذ يقول فم فيها (1): «قد وَجَّهتُ إليكم شقَّةً مني، بكيرَ بن ماهان، فاسْمَعُوا منه وأطبعوا، وافْهَمُوا عنه، فإنه من نُجَاء الله، وهو لساني إليكم، وأميني فيكم، فلا تخالفُوه ولا تَقْضُوا الأمورَ إلاَّ بِرَأْيِهِ. وقد آلزنكم به على نَفسي، لِلِثَقَي به في النَّصيحة لكم، واجتهادِهِ في إظهارِ نورِ الله فيكم».

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٨ ــ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٠.

وعندما وَرَدَ بكيرُ بن ماهان خراسان ، استَدعَى مَنْ بها من رؤساء شيعةِ بني العباس ، ولَقَيَهم بمنزل سليان بن كثير الحزاعي بِمَرُّو الشَّاهجان ، فَقَرَأَ لهم كُتُبُ محمد بن عليُّ ، فأذعُنُوا له ، وأصْلَحَ ما فَسَدَ من أمرهم (١١) .

وزعم مُصَنَّتُ أخبار الدولة العباسية أنَّ بكيراً كُونَ مِجالسَ الشَّعوةِ العباسية الخنافة في سنة عشرين ومانة (١). وفي حَديثه عن بعضها تعميم وَوهم ، فإنَّ علسَ الثُّقباء، ومجلسَ السَّبعِينَ أَلْقاً في سنة مائة، روى ذلك أكثر المؤرخين، والتُققُوا عليه. ويبدو أنَّ بكيراً جَمع رجالَ المجلسين (١)، وتبادلَ معهم الرأي في شنونِ المدعوة العباسية، وأقَرَّهُم وأبقاهم في متاصِبهم، ولم يَعزِّل أحداً منهم، ولا سيًا الثُّقباء، فإنَّ أساءهم عند مُصَنَّف أخبار الدولة العباسية (١)، وعند غيره من المؤرخين (١) متطابقة. أما سائر رجال السبعين فإنه استَقَلَّ يِسَرَّدِ أسائِهم، إذ لم يشركُهُ أحد من المؤرخين في ذلك.

ويبدو أن بكيراً أنشأ بقيّة المجالس التي ذكرها مُصنَّفُ أخبار الدولة العباسية ، لأنها لم تُعرَّفُ قبل هذا التاريخ ، وهي : مجلس نُظَراء التُّقباء. وهو يتألَّفُ من التي عشرَ رجلاً ، وقبل من عشرين أو أحد وعشرين رجلاً ، وقد سمَّاهُم جميعاً (٢) ،

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣، ٢١٥.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٣.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٦.

 <sup>(</sup>٥) الحبر ص: ٤٦٥، ورسائل الحاسظ، تحقيق عبد السلام هارون ١: ٢٧، ٢٤، ١٩٤ وأنساب الأشراف
 ٣: ١٩٥، وتاريخ الطبري ٦: ٢٦٥، وتاريخ الموصل للأزدي ص: ٢٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥، والبابة ١٠. ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٩ – ٢٢٠.

ومجلس اللَّعاة، وهو يتألف من سبعين رجلاً، وقد سَمَّى منهم خمسة وستين رَجَلاً (١) ، ومجلس دُعاة اللَّعاة، ولم يُعَلَّدُ عَدَدَ رجالِهِ، وقد سَمَّى منهم سبعةً وثلاثين رجلاً (١) . وفي كل مجلس من هذه المجالس طائفةً من رجال مجلس السبعين. ونَصَّ على أنَّ الثُقباء الاثني عشر ليس بين أحدٍ من أهل العِلْم فيهم اختلافٌ، فأما نُظَراء الثُقباء والسبعين فقد اختُلِف فيهم (١) .

ثم أخذً بكيرٌ البَيعة على من حَضَرَهُ من الشيعة على مُناصَحَة إمامهم في السرَّ والعلانية ، والاَّ يُعلِّمُوا على أمرهم أحداً خافوا ناحيته ولم يَثقُوا به . وجمعوا مالاً كثيراً ، واتوه به ، وخَلَف عليهم سلبان بن كثير الحزاعي ، وأمَرهُم إذا حَزَبَهُم أَمرٌ أن يجتمعوا إليه فيناظروه فيه عنده . وأمرَهم أن يأخدُوا برأي أبي صالح كامل ابن مُظفَر (أ) ، فإنه ثقة في رأيه وشفقته . وشخص إلى جرجان ، فلما قَليمها أقامَ بها شهراً ، وجَمع له شيعتُها مالاً وحُلياً ، ثم سار منها إلى الكوفة ، فلما بَلَغها مكث بها يسيراً ، ثم تَوَجّم إلى عمد بن علي ، فَدَفَع إليه ما قَدِم به (أ) ، ولَيثَ في الحُميمة زمناً ، ثم رَجِمَ إلى الكوفة في أول سنة الثين وعشرين ومائة (أ) .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢١ ــ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٧ -- ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) أخيار اللنولة العياسية ص: ٢٢٠.

 <sup>(</sup>٤) هو من مواني همدان، وهو من رجال مجلس السبمين، من أهل مرو الشاهجان. (انظر أعبار الدولة العباسية ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٣ - ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٠.

#### (14) رحلاتٌ بين خراسان والحجاز

وبعد مَقَتَلِ رَيْد بن عليّ في سنة انتين وعشرين ومائة مضى بكير بن ماهان إلى خراسان، فبدأ بجرجان، فأقام بها نحواً من شهر. ثم شَخَصَ إلى مَرْو الشَّاهجان، فلم قليتها نزل بكامل بن المُتلَقَّر، واختلَفَتْ شيعة بني العباس إليه، وأطاقت به، وانتقر بعض حديثه، وكان أبو الحبجّاج التيمي قد لابس شيعة بني العباس نصر بن سيار اللبيني، وكان أبو الحبجّاج التيمي قد لابس شيعة بني العباس نصر بن سيار اللبيني، وكان عامل خراسان لهشام بن عبد الملك، فأعلَمتُ بموضع بكير، فطلبة وكان عبيد اللك، فأعلَمتُ بموضع بكير، فطلبة وكان عبيد الله ، وكان له منزلة من نقشر، فانتقب للبحث عن بكير حتى لا يُدلنَّ نَصْرٌ عليه وعلى أصحابه، فخرج، فقرج، نقد وُجّة في طلبة ويعلى أصحابه، أمينًا على عبيد الله، فلموجّة في طلبة منزل كامل بن المظفر، وقد تنجى بكيرٌ عنه، فَنَشَشاه فلم يَجيدا فيه أحداً. فانصَرَفَ منزل كامل بن المظفر، وقد تنجى بكيرٌ عنه، فَنَشَشاه فلم يجيدا فيه أحداً. فانصَرَفَ أمينُ السر إليه، فأخبَره أن ما أنهي من أمر بكير باطلُ . وأقام بكير شهواً، وَوَجّة أمن أمن المي بكير باطلُ . وأقام بكير شهواً، وَوَجّة أمن منا الى دعيد بن علي، فأخبره بم المن منا الى عدد بن علي، فأخبره بم المنا الى عدد بن علي، فأخبره بما كان مِن أمره (اله .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٢ – ٢٣٣.

وقالَ ابنُ جريرِ الطبري (١٠ : «تَوَجَّهُ سليانُ بن كثير، ومالك بن الهيثم، ولاهز بن قُريَظ ، وقحطبة بن شبيب من خراسان، وهم يريدون مكة في سنة أربع وعشرين وماثة، فلما دَخَلُوا الكوفة، أنوا عاصم بن يونس العجلي، وهو في الحبس، قد اللهم بالدعاء إلى ولد العباس، ومعه عيسى وإدريس ابنا مَعْقل (٢٠) ، حَبَسَها يوستُ بن عمر فيمن حَبَسَ من عمال خالد بن عبد الله، ومعها أبو مسلم (٣) يخدمها، فرأوا فيه العلامات فقالوا: من هذا؟ قالوا: غُلامٌ معنا من السرَّاجين، وقد كانَ أبو مسلم يَسمَعُ عيسى وإدريس يتكلمان في هذا الرأي، فإذا سمعها بكي، فلما رأوا ذلك منه دَعْرَهُ إلى ما هم عليه، فأجاب وقَبِلَ».

وليس في الحتبرِ السابق الذي حَمَلَهُ ابنُ جريرِ الطبري وغيره من المؤرخين أنَّ أولئك الثّقباء قابلوا محمد بن علي بمكة في سنة أربع وعشرين ومائق، وحدثوه بنخَيْرِ أبي مسلم ، وإنما ذكروا ذلك في خبرِ قُلُوم ٍ أولئكُ الثّقباء أنفسهم على محمدابن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٩٨، وتاريخ الموصل ص : ٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٤، والبداية والتهاية ٤: ٣٤٠.

 <sup>(</sup>٢) انظر تاريخ اليعقوني ٢: ٣٧٧، وأنساب الأشراف ٣: ١١٩، والاخبار الطوال ص: ٣٣٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٥، وتاريخ الطبري ٧: ١٩٨، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) في اصل أبي مسلم، وانضيامه الى الدعوة العباسية اختلاف كثير، انظر ذلك في أنساب الأشراف ٣: ١٩٨٨، وتأخيل المسلم، ٣٣٧، وأخيار الطوال ص: ٣٣٧، وأخيار الدولة العباسية ص: ٣٨٧، وتاريخ بلنداد ١٠٠، وتاريخ بلنداد ١٠٠، وتاريخ بلنداد ١٠٠، والربخ إلى المسلم ١٩٨٠، وتأريخ بلنداد ١٠٠، ٧٠٧، والكمال في التاريخ ٥: ٢٥٨، ووفيات الأعيان ٣: ٥٤٥، وميزان الاعتدال ٢: ٨٨٥، والهبر في تخرين غير ١١٠، ١٨٥، ومروح الذهب ٣: ٢٥٥، والبداية والتهاية ٩: ٣٠٠، ولسان الميزان ٣: ٤٣٥، وطنان ٣: وشارات الدعب ١١٠، ١٨٥، والبداية والتهاية ١٠، ١٥٥، والدان الدعب ١١، ١٨٥، وطنان ٣: ١٨٥، وطنان الدعب ١١٠، ١٨٥،

علي في سنة خمس وعشرين وماثة. ولكنَّ أبا حنيفة الدينوري زَعَمَ أنهم فَابَلُوهُ وحشُّنُوه بخبرِ أبي مُسْلم في سنة أربع وعشرين وماثة (١١) ، ويَظهُرُّ أنه خَلَطَ بينَ الخَبْرَيْنِ!

(١) الأخبار الطوال ص: ٣٣٧ – ٣٣٨.

### (10) انتظامُ أبي مسلم في الدعوة

وفي سنة خمس وعشرين ومائة جاء النّقباء الأربعة إلى مكة في مؤسم الحج ، ووجدُّوا محمد بن علي بها ، فَدَفَعُوا إليه ما حَمَلُوا من أموالي ، وَوَصَفُوا له أبا مُسلم ، فسألَّهُم أنْ يبتاعُوه ، وَيَبعُوا به إليه بالحَمَيمة . وأحسَّ محمد بن علي بدُنُو أَجَلِه ، فجعَلَ الإمامة من بعده لابنه إبراهيم ، وأمرَ النَّقباء أنْ يسمعوا له ويُطبعُوا ، ثم أَجبُوا الله فيه من الله ويطبعُوا ، ثم الله في والمر النَّقباء أنْ يسمعوا له ويطبعُوا ، ثم الله وربع والمر النَّقباء أنْ يسمعوا له ويطبعُوا ، ثم الله الله والمعتبر ، ومالك الله في والمرافق في قول بعض أهل السبّر ، محمد بن عليه المؤتم ، فتقالَ لهم : أخرُّ الله عبد ، وأم عبد الله عبد ، وأم وألف درهم ، فقالَ لهم : أطبُّون بعد عامي هذا ، فإذا حدَث بي بلائين ألف درهم ، فقال لهم : ما أظلكم تَلقُوني بعد عامي هذا ، فإذا حدَث بي جدَّد أو فقد أوصَبتُهُ ، فصَدرُوا من عنده ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٢٢٧، وانظر تاريخ البعقوبي ٢: ٣٣٧، وأنساب الأشراف ٣: ١٦٨، والسباب الأشراف ٣: ١٦٨، والأخيار الطوال ص: ٣٣٠، وأخيار الدولة العباسية ص: ٢٣٧، وتاريخ الموصل ص: ٣٣٠، والعبول والخيال عن ١٣٣٠، والكامل في التاريخ ه: ٢٠٤، والبداية والنهاية ١: ٥، وشذرات الذهب ١: ١٧٨. (٧) رَهُمَ البعقوبيُ أَنَّ أَبَا مسلم كان مع الثقباء في هذه الوقدة. (انظر تاريخ البعقوبي ٢: ٣٣٧).

وروَى أبو حنيفة اللَّينوري أنَّ العِجْلِينِ أَهْدُوا أَبا مسلم لمحمد بن علي ، فأرسلَه الثُّقباء إليه ، فَسَفَر بينَه وبينهم ، يقول (١٠ : «انصَرَفَ القرم نحو خراسان ، ومُّوا بواسط ، ولقوا عيسى وإدريس ابني مَقْلِل (١٠ ) فأخبروهما بحاجة الإمام إلى أبي مُسلم ، وسألوهما بَيْعَهُ منهم ، فزعموا أنها وَهَبَاهُ له ، فَوجَّة به القرمُ إلى الإمام ، فلمَّا رَأَهُ تَقَرَّسَ فيه الخيِّر ، ورَجًا أن يكونَ هو القيِّم بالأمرِ ، لعلامات رآها فيه ، قد كانت بَلَغَتُهُ ، فَجَعَلَةُ الرسولَ فيه ، بينه وبينهم ، فاختَلَفَ إليهم مراواً كثيرةً ».

وقال البلاذريُّ (٣): « ذكرَ بَمضُ وَلَدِ قَحطَبَةَ أنه كان عَبداً للعِجْلَيْنَ ، فَاسْلَمُوهُ إلى أبي موسى [السرَّاج]. فتَمَلَّمَ منه السرَّاجة ، فابْتيعَ للإمام بسبعالة درهم ، وأهديتي إليه ، وأنَّ اللذين أهدَياهُ سلهانُ بن كثيرٍ ولاهزُ بنُ فَرَيْظٍ ، وَرَوى مُصَنَّفُ أخبارِ الدولة العباسيّة أن أبا مُسلم ذَخلَ إلى محمد بن علي مع أبي مُوسى السرَّاج ، وكان تاجراً مُتَنَقَّلاً ، وكان من كبارِ شيعة بني العباس بالكوفة (١) . ونشيرُ رواياتُ أخرى إلى أن أبا مسلم اتَّصَلَ بمحمد بن علي ، وعَمِلَ له ، وأنَّ إبراهيمَ بن محمد عَرَفُهُ في حياة أبيه (٥).

 <sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص : ٣٣٨، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٣٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦١،
 والمدانة والناباة ١٠: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عيسى ومَعْقل ابنا إدريس!! وهو خطأ. (انظر جمهرة أنساب العرب ص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٤، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٨٤.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣ : ١١٩ ، وأخبار الدولة العباسية ص : ٢٥٦ ، وقارن بما وَرَدَ في تاريخ البعقوبي
 ٢: ٧٣٧ .

## (١٦) علاقةُ الإمام محمدِ بالأمويّين

وقد أدرَكَ محمد بن على أكثرَ الخلفاء المروانيِّين، واختَلَفَ إليهم، وفي بعض

أخبار اختلافه البهم صَرْبٌ من النَّكُونُ بانتهاء دولة بني أمية ، والتَّمجيزِ للعلويَين، والحَّم بإخفاقهم في طَلَب الحَلاقة ، والقَطْع بأن القضاء على بني أمية لا يتمُّ على أيبهم ، والتَّمجيد للعباسيِّين، والتَّرقُّبِ للكولَيهم، والتَّمجيد للعباسيِّين، والتَّرقُّبِ للكولَيهم، والتَّمجيد للعباسيِّين، والتَّرقُّبِ للكولَيهم، والتَّمجيد اللهاسيِّين، والتَّرقُب إلى آخرِ والتَّسميةِ خلفائهم، والبَّه الملك فيهم إلى آخرِ ويُملنونَه ، ويَخاون به خلفاء بني أمية وأمراءهم، فكانوا يتنازعون فيه ويختصمون، منهم مَنْ يَقَبُلُهُ ويُصَدَّقُهُ ويُسلَّمُ به، ومنهم مَنْ يَوْفُلُه ويُكلَّبُهُ ويَستَهزئُ به! إلى وهذا لَونُ جديدٌ من الأخبار التي افتَعلَها علماء بني العباس ورواتُهم للتبشير بغلاقهم، فإلمائه بني العباس ورواتُهم للتبشير بغلاقهم، فإلى المَّهم في الحلاقة ، وتؤكّدُ تحوّلُ المُلكِ إليهم، وقد ذَابُوا على ذلك في بعض ما حَمَّوا من أخبار العباس بن عبد المطلب، وابنه عبد الله، بل اعتمدوا فيه على أحاديث ظاهرة التّوليد، وهي أشبُهُ بالقصص حَمَّوا من أخبار العباس بن عبد المطلب، وابنه عبد الله، بل اعتمدوا فيه على أحاديث ظاهرة التّوليد، وهي أشبَهُ بالقصص

الشعبي، والصَقُ به، وأَذخَلُ فيه. وكانَ يُقصَدُ بها إلى اسْتِهواء العَامَّةِ، واسْتَهالَةِ أَفِيدُتهم، واسْتِخلاصِ مَوَدَّتِهم، واسْتِدرارِ عَطفِهِم، واستخراجِ مُوالاتهم. وكلما عَلَبَ عليها الحيالُ، وشاعَ فيها اكتشافُ المجهولِ، كانَ ذلك أُمُرُفَ عند العالمَّة، وَاوْقَعَ فِي قُلُوبِهِم، وأَدْعَى لاجتِدَابِهِم، وأَقْوَى عَلَى إقناعِهِم، ولذلك أَلَحَّ فِبها صَانِعُوها ومُرَّوَّجُوها عَلَى التَّبُّتُو بالغَيْبِ، واستكنروا منه، حتى تُحَقَّقُ الغايات التي لُقَّقَتْ ونُسِجَتْ من أَجِلها !

ويبدو أن محمد بن على قدم على عبد الملك بن مروان ، وهو في مُقتَبَل الشباب ، وقد صِيغ خَبُر لقائِد به صياغة فنية مُحكَمة ، فيها الرَّجاء لانقضاء سلطان بني أمية ، والتبيط عن العلويين ، والانتظار الانتقال الحلافة إلى بني العباس ، والتُّكهُنُ باستمرارها فيهم مُدَّة الحياة ، قال البلاذريُ (١) : «نظرَ عبد الملك بن مروان إلى عمد بن على وهو غلام ، وكان جميلاً ، فقال : هذا والله يَقْبَنُ المرأة الشريفة ! فقال خالد بن معاوية : أما والله إنَّ وَلَدَهُ لأصحاب هذا الأمر ! فقال عبد الملك : كلاً ! فقال خالد : هو والله ذلك ، إنَّ نُتِيماً أخبَرَني عن كَعْبِ أنْ هذا الأمر يصيرُ إلى بني العباس ، وأنه لا يَليه رجلٌ من آل أبي طالب إلاَّ أنْ يَعْرَبُ على والله فيقَكل ، وأنها نَوْلَو العباس إلى أنْ يَتَوَل المسيحُ » !

وكان يزورُ الوليدَ بن عبد الملك لماماً ، لأنه استَخَفَّ بأبيه وأذَّلُهُ ، وَضَرَبُهُ مراراً ، ثم سَيَّرَهُ وَغَرَبُهُ وشَهَرٌ به ، فاستكانَ أبناؤُهُ وسَكُنُوا ، وخافُوا خَوْفاً شديداً ، واشتُخَلُوا بالجهادِ وقتالِ الرَّوم . وأقاموا في تُغورِ الشام ، ليَصْرِفُوا الوليدَ عن أنَّهامِهم ، ويَحُولوا بينَه وبين النَّفف بهم ، قال مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسيّة '' : «كان محمد بن علي يَقِدُ على الوليد أَحياناً ، ويَعْزُو الصائفة ''' ، ويُرابطُ بالسواحل هو وإخوتُهُ وولدُهُ ،

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ٨٥، وأخبار اللولة العباسية ص: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٤.

<sup>(</sup>٣) الصائفة: غزوة الروم صَيْفاً.

فوفد على الوليد بن عبد الملك في آخر أيامه، فألْفَى عندُهُ أبا هاشم، ، عبد الله ابن محمد بن على بن أبي طالب بن الحَنْفَيَّة».

فتركَهُم الوليدُ، ولم يَتَحامَلُ عليهم. وكان خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان يُحَذِّرُهُ شَرَّهُمْ ، ويَوْلَبُهُ عليهم ، ويُزَيِّنُ له الفَتْكَ بهم ، لأنهم أَدْهى خُصُومٍ بني أميَّة ، وأَلَدُّ أعدائِهمْ ، الذين يَعْمَلُونَ لانتزاع المُلكِ منهم ، ويَرُومُونَ إبَادَتَهُمْ . ولكنَّ الوليدَ أبي أن يحاصِرُهُم ويَؤذيَهم، لأنهم كانوا صامتين مُسالِمينَ، لم يشْغَبُوا عليه ، ولم يسْعُوا للإطاحة به ، قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية (١) : ٥ دَخَلَ أَبُو هاشم ِ عبد الله بن محمدٍ ذات يوم على الوليد ، وعنده خالدبن يزيد ابن معاوية وهشام بن عبد الملك، فَكُلَّمَهُ فِي أَمْرِ مِن أَمْرِهِ، فقال الوليد: ما رأيت في بني هاشم رجلاً أعدِلُهُ به ، وإنه لخليقٌ لكل داهية ، وإنْ كانَ الحَرْمُ عندي أنْ أُسْتُودِعَهُ الحبسَ فيكون مُثُواهُ حتى يموت فيه. هل تجدُ يا أبا هاشم ٍ، يعني خالد ابن يزيد، لهذا منعةً في نَقْضِ علينا؟ قال خالد: لا والله، ما وجدتُ ذلك، ولا هو بالمَخُوفِ، ولا أحدٌ من بني أمية على دولتكم ولكني أخافُ أَصَلَةً كامنةً (٢) بناحية البُلْقاء، يَسْعِي لها أهلُ الشرق، يُدَوِّخُونَ لها البلاد، ويقتُلُونَ لها الجبابرة! قال: وما هذه الأصَلَة؟ قال: وَلَدُ على بن عبد الله بن عباس. قال الوليدُ: غَفَرَ الله لك، مَا بَلَقَنَا أَنَّ أُولئك تَحَرَّكُوا في شيء من هذا الأمر، ولا دَبُّوا فيه. قال: أجَل، وسَيَكُفُونَ ذلك ، قال الوليد : فمتى يكون ذلك؟ قال : لسنتُ أخافُهُ عليك ولا على القَرْنِ الذي أنتِ فيه. وإنما أخافهُ إذا قُتِلَ سَمِيُّكَ، وَوَقَعَ الاختلافُ بين أهل بيتك ، وابْتَزَّ الأمْرُ منهم سَمِيٌّ جَدَّك ، فَظَهَرَت الراياتُ السُّودُ بالمشرق ، فبؤساً لبني أمية ، عند ذلك يزولُ الأمرُ عنهم ، وتُسفَكُ دِماؤُهُم ، ويَرْثي لهم مَنْ كانَ يَتَمَنَّى

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) الأصلة: الحيَّة القصيرة الخبيثة، تَبْ فَتَهْلِكُ.

هَلاَكُهُم. قال الوليد: ما قَضَى الله كائنٌ، وما على القوم ِ من سَبيلٍ، ما لم يُظهروا خِلانًا ».

وللخبر قيمةً تاريخيةً كبيرةً ، لأنه يَلنُكُ على مَوْقفِ الوليد بن عبد الملك من محمد بن علي وإخوته ، فهو يكشفُ عن حُسْنِ معاملته لهم ، وتأنَّيهِ في النَّظر إليهم ، وكُرْهِهِ لِظَلْمِهِم ، وحِرْصِهِ على إنْصافِهم .

وكانه كان للخبر أصل قديم ثم وُسع . وقد أخده مُصَنَفُ أخبار الدولة العباسية عن إسحاق بن الفضل الهاشمي ، ووكان من أغلَم الناس بأمورهم (۱) ، فربما كان إسحاق هو الذي مَدَّهُ وزادَ فيه ، واستغلَّ ما وَقَعَ من أخدَاثُ في آخر خلافة بني العباس ، فبناهُ بناء دقيقاً ، وأخرَجهُ إخراجاً مُتقاً ، فيه البيم ، وفيه التُعظيم للعباسيين ، والدعوة البهم ، وفيه التُعظيم للعباسيين ، والدعوة البهم ، وفيه التُعظيم للعباسيين ، والدعوة البهم ، وفيه للتعظيم للعباسيين ، والدعوة البهم ، وفيه للتحقيق بالنصوري والرصف للمستقبل إ ففيه ذكر لشيعة بني العباس من أهل خواسان ، ولم تكن دَعَوَنَهم قد بلعت خواسان ، ولم تكن دَعَوَنَهم قد الوليد بن عبد الملك ! وفيه ذكر لاستخلاف الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وافتِرَاق بني أمية واحترابهم ، ولم يكن الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وافتِراق من بني أمية ، ولم يكن أبوه قد تروَّجَ أمَّهُ الحارثية ، ولم يكن أبوه قد تروَّجَ أمَّهُ الحارثية ، ولا كان يُستَمَعُ لهُ بنَ برُجِهما في أبام الوليد وسلمان ابنى عبد الملك " . ولا كان يُستَمَعُ لهُ بنَ برَبُوجها في أبام الوليد وسلمان ابنى عبد الملك " . ولا كان يُستَمَعُ لهُ بنَ بَرْبَع المهان ابنى عبد الملك " . وأبه الحارثة ، ولم يكن أبوه قد تروَّجَ أمَّهُ الحارثة ) . ولا كان يُستَمَعُ لهُ بنَ برَبَع المهان ابنى عبد الملك " . وأبه المن المن أمية ، ولم يكن أبوه قد تروَّجَ أمَّهُ الحارثة ) . ولا كان يُستَمَعُ لهُ بنَ برَبُوجها في أبام الوليد وسلمان ابنى عبد الملك " .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٨.

 <sup>(</sup>٣) أنظر الاختلاف في مؤلد الوليد بن يزيد بن عبد الملك في الوليد بن يزيد عرضٌ وتقد من : ٣١ ــ ١٤ وانظر الاختلاف في وفاة خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في أنساب الأشراف ٤: ٣: ٢٩ . وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٥: ٣١٣ ، ومعجم الأدياء ٤: ٢١٩ ، ووفيات الأعيان ٢: ٢٢٦ ، والمبدأة والمباية ٤: ٨٠ ، وتبذيب التهذيب ٣: ١٦٨ ، والنجوم الزاهرة ١: ٢٢١ ، وشدرات اللهب ١: ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر الكامل للمبرد ٢: ٢١٩.

وكان محمد بن على يختلف إلى عمر بن عبد العزيز، فكان يُفسَحُ له في مَجلِسِه، ويُصْفِي إليه ويَقْفِي مَطالِبَهُ، ويَمْفِي رَغْباتِه، وقد أباح له أن يَقْتِنَ بَرَيْطة الحارثية، وكان يُفسَدُ عن الاقتران بها، للحديثِ المَرْوِيّ (١١)، إذ كان يقال: إنَّ الرجل الذي يُرُولُ على يده مُلْكُ بني أمية تكون أَلَّهُ حارثية، فكانت بنو أمية تمتّعُ من التُزْويج بالحارثيات ١٩٠١ ، قال البلاذري (١٣: «كانت رَيْطة بنت عبيد الله ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله عبد معمد بن علي ابن عبد الله من الشَّراة، وهو يريدُ الصَّائفة، فسألاً عمر بن عبد العزيز، وهو يومئذِ خليفةً ، أَنْ يَاذَنَ له في تَرَوَّجِها ، فقال: وَمَنْ يَمتُعُكُ رحمك الله من ذلك إنْ خليق، أَنْ يَاذَنُ له في تَرَوَّجِها ، فقل : وَمَنْ يَمتُعُكَ رحمك الله من ذلك إنْ الطالي، واشتُمَكَ على أبي العباس، وولدته في سنة مائة، وقبل: في سنة إحدى الله هن اله إدى

<sup>(</sup>١) انظر البداية والنهاية ١٠: ٥، ٥٩، وتاريخ الحلفاء ص: ٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) البدء والتاريخ ٦: ٥٨، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧، وانظر مقاتل الطالبيين ص: ٢٣٥.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٨٦، وانظر الكامل للمبرد ٢: ٢١٩، وأخبار الدولة العباسية ص : ٢٠٩، والبدء والتاريخ ٢: ٨٥، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧.

## (١٧) مناهضة هشام للإمام محمد

وهشام بن عبد الملك هو أشهَّهُ الحلفاء المروانيين الذين زارَهُمْ محمد بن علي كثيراً ، وكان بَغْزِعُ إليه في الثاثبات والأزمات . ويبدو أنَّ مَرْقِفَ هشام منه قد تَأْثُر بما كان يُتْقُلُ إليه من أخبار دَحْوة بني العباس ، فني أوَّلِوا أَمْرِه كان يَحْنِي به ويُكُرِمُهُ ، ويُبْخِرُكُ له المَطَلَّة ، ويتغاضى عن سَمْيِو للخلافة ، لأنَّ دعوة بني العباس كانت في المبقلاء ، حَدِيثَةَ الميلاد ، صغيرةَ السَّنَّ ، لا يَمْلِكُ أَصْحَابُهَا وشيعتُهَا لبني أمية شُرًّا المَهْلِد ، وروى مُصَنِّتُ اخبار الدولة العباسية أنه أمَرَ له بألفٍ دينار ، في وَفَدةٍ وفَدها عليه (۱) ، وساق ذلك في خبر طويل (۱) .

ثُمْ تَقَيِّر له بعد ذلك ، فَجَفَاهُ وعَثْقَهُ وَتَهَكَّمَ منه ، وطَرَدَه ، وردَّهُ خالبًا ، لأنَّ دعوة بني العباس شَبَّتْ وترعَرْعَتْ ، واشتَلًا عودُهَا ، واستُندَّ ساعِدُهَا ، فَقَوِي أصحابُها وشبعتُها ، واستُقْسَدُوا رَعِيَّة بني أمية ، وعَبِعُوا بسُلطانهم ، وزعزعوا مُلكَهم ، قال البعقوبي (۲ : «قدم محمد بن علي بن عبد الله على هشام ، ومعه ابنه

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ١٧١ — ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٢٢، وانظر الإمامة والسياسة ٢: ١٣٢.

أبو العباس غلامٌ، فلما خَرَجَ من عنده قال لبعض أصحابه : شكوتُ إلى أمير المؤمنين ثقلَ الدَّنِينِ، وكثرةَ العبال، فاستُنهَزَّأ بي وقال : «انتَظِرْ ابنَ الحارثية، يعني هذا. الغلام».

وقال البلاذري يَعِيفُ بَرَمَ هشام به، واحتجابهُ عنه، وتَقْرِيعَهُ له، واحتجاجَ عمد بن علي عليه، وتحدَّيه لا ": «كان هشام بن عبد الملك بالرَّصافةِ قاعداً في عمد بن علي عليه، وتحدَّيه لا ": «كان هشامُ بن عبد الملك بالرَّصافةِ قاعداً في منظرة ( الله بن عبد منظرة ( الله بن عبد من كان بين يَدَيْهِ حتى تَلقَّاهم، فقال: يا عُلام، التني بخبرِ هؤلاء. فَعَضَى بعضُ مَن كان بين يَدَيْه حتى تَلقَّاهم، فقال: مَن أَنتم الواد: هذا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس واختوثهُ ، قال: ألم أفلمكم ؟ قالوا: قليمًا نشكوا إلى أمير المؤمنين حالنا وَدَيْنَ إخوتك ابن الحارثية ! يعني أبا العباس. فقال عمد بن علي : قُلْ لأمير المؤمنين: إنْ كان الأمر صائراً إلى ابن الحارثية ، فا عليك عمد بن علي : قُلْ لأمير المؤمنين: إنْ كان الأمر صائراً إلى ابن الحارثية ، فا عليك أن يكون لكم عنده يَدُ، و إلاً يكن ذلك ، فعلام تحرينا فَضَلَك وصِلتَك عَوْدهم على بَدَّهم. فقال عمد: دَعونا لِتُربِع ، فقد نَعِينًا وتَعِينًا وتَعِينًا وقَلِمًا وهماماماً ، فأذن لهم فأراحوا. فله جنّ عليم الليل ، أي عمداً بعض جُلساء هشام هشام عليه على عليه الشراة ، وقال عاله عن ابن الحارثية ، فاراه أبا العباس ، وهو صيحًى عَبْ هم مَلْم يَقبَلُهُ ، وقال ؛ اللهم إنَّ هذا بِمَنْكَ .

ثمَّ ازدادَ بَعْضَةً له وخَتَقاً عليه ، لأن دعوة بني العباس كَبَرَتْ وعَظُمتْ ، واستَفْحَل أمْرُ أصحابهَا وشيعنها ، واستطارَ شَرُّهم ، وتَفاقَم خَطَرُهم ، وأَصَبَحُوا

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٦.

 <sup>(</sup>٢) المنظرة: المَرْقَبَةُ، ومَوْضعٌ في رأس جَبَلِ فيه رَقِيبٌ يَنْظُرُ العَلْثُو ويحْرُسُه.

يُنْخُرُونَ فِي دَوْلَة بِنِي أَمِية نَخْراً ، فَفَكَر فِي أَنْ يُلْقِيدُ فِي غياهبِ السَّجْنِ. ولكن الأَبْرَش الكلبي ، وكان من خاصة هشام (١١) ، وكان الغالبَ عليه (١١) ، نهاه عن ذلك ، وحَلَّرُهُ عَواقِبُهُ ، فَعَدَل عنه ، رَوَى البلاذري عن هشام بن عَمَّار عن أشياحهم (١١) : وأنَّ هشام بن عبد الملك همَّ بحبّس عمد بن علي ووَلَيه ، وقال : إنهم يزعمون أنَّ الحَلاقة تَعِيرُ إليهم ، فقد استشرَّونَ الناسُ لهم . فقال له الأبرَش الكُلْفي ، واسمه سعيد بن الوليد بن عبد عمرو (١١) ، إن كان في المقدُّور أنْ ينالوا الحَلَق ، فلا بُدَّ والله أنْ ينالوها ، فلا تَقْطَعُ أَرْحَامهم ، وتَأْثُم بِرأَيكَ فِيهم، وصانِعْهُمْ فإن مُصَانَعَتك إِيَّاهُم لِعَقِيلُ لَهُو الرَّاقُ والحَرَّم ، ولِلاَ يكونوا من هذا الأمْر وصانِعْهُمْ فإن مُصَانَعَتك إِيَّاهُم لِعَقِيلَ لَهُو الرَّاقُ والحَرَّم ، ولِلاَ يكونوا من هذا الأمْر في شيء ، فا خَوْفُكُ لما ليس بمقَدُور ؟ على أنَّ إظهارك الخَوْفَ لهم تَنْبِيهُ للناس عليهم ، فأَسْبَك ».

وذكر البلاذريُّ أن هشاماً ضاق به في آخر الأمر، ولم يُطِقِ الصَّبْرَ على سَعْيهِ لللخلاقة، ولم يَحْقِيقِ الصَّبْرَ على سَعْيهِ لللخلاقة، ولم يَحْقَبِلُ تَهْدِيدَ شَيْعِهِ لللك بني أمية، فاحتَجْزهُ عنده، وتَلَدَّعَ إلى الحتى احتى احتجازه بما تَأْخَرُ من خَرَاجٍ قَرْمِهِ بالشَّراة لسنوات خَلَتْ، وأَذِنَ في التَّنْكيل به حتى يَدْقُهُ ما وُطِقْتَ عليه من مالي. فسل شيعتُهُ ميرًا إلى سالم كاتب هشام، فتكفَّلُوا بالله الذي طُولِبَ به، فقسَطَة عليهم، وأخذوا بَدَقَعُونه أليه، فلا وَقَوْا بجميع ما وُضِعَ عليه أَطلَهُ هشام، فعاذ إلى الحُمْيَمة، يقول (\*): ه وَقَدْ بحمد بن علي الإمام على هشيام بن عبد الملك، فلما ذخلَ عليه قال: ما جاء بك؟ قال: حاجةً با أمير

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢ : ٣١٨ ، وراجع جمهرة أنساب العرب ص : ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٨٥.

<sup>(</sup>٤) وقارن بما ورد في جمهرة أنساب العرب ص: ٨٥٨.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ٨٤ ٨٠.

المؤمنين. قال : انْتَظِرْ بها دولتكم التي تَتَوَقَّعونها وتَرْوُونَ فيها الأحاديث، وتُرَشِّحُونَ لها أحْدَائكم ! فقال : أُعِيدُكَ بالله يا أمير المؤمنين. ثم نَظَر إلى حاجبِهِ نَظْرَةَ مُغْضب لإِذْنِهِ له ، فَدَنَا الحَاجِبُ منه فقال : أَصْدُقُكَ والله يا أَمْير المؤمنين، إني رجل عقيمُ فَسَمِعني أَشْكُو ذلك فقال : إنَّ عندي دَعَواتٍ رَويْتُهَا عن أبي عن أبيه عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يَدْعُو بها مِثْلُكَ، فَيُرْزَقُ الْوَلَدَ، فإِنْ عَلَّمْتُكَ إياها تَأْذَنْ لى؟ فضَمِنْتُ له، فَعَلَّمْنِها ووفيتُ له! فقال: قَبَّحَكَ الله، فما أَعْجَزَ رَأْيَكَ، لَهَمَمْتُ أَنْ أَضْرِبَ عُنْقَكَ ، إِنَّ هؤلاء قَوْمٌ جعلوا رسول الله لهم سُوقاً !! ثم قال لمحمد بن على : إِنَّ عامل نَاحِيَتِكَ كتبَ يُعْلِمُنا أَنَّ الْوَلَاةَ قبلَهُ تَرَكُوا لكم من الخَراج ماثة ألف درهم في سنين، لغير حقٌّ واجبٍ، فأدٌّ ذلك، وأمَرَ أَنْ يُؤخَذَ بالماثةُ الألف، فَيُقامَ في الشمس، ويُبْسَطَ عليه العذاب. وكان في عسكر هشام يومثلر عيسى بن إبراهيم، أبو موسى السرَّاج، الذي كان أبو مسلم يتَعلَّمُ منه السِّراجةَ ويخدمه ، وأبو مسلم يومئذٍ معه . وكان عيسى يومئذٍ من أهل الكوفة ، ورئيساً من رؤساء الشيعة ، وكان مُوسراً يأتي بالسُّروج إليها وإلى أصبهان والجبال والرُّقة ونُصيبين وآمد ونواحي البلاد، فيبيعُهَا بها(١). فَجَمعَ نفراً من الشيعة، ذوي يسار ، فانْطَلَقَ بهم إلى سالم كاتب هشام ، فضَمِنُوا ما على محمد بن على ، وجَعَلُوا يُؤدُّونَ عنه الأوَّلَ فالأولَ منه ، وأبو مسلم يأتي محمدَبن علي برسالة صاحبه وألْطَافِهِ وما يُحِبُّ مَعْرِفَتَهُ من الخَبَر. فلما أُدِّيت المَاثَة الألف، كُلِّمَ هَشَامٌ في محمد بن على، فخُلَّى سَبِيلَهُ ، فرجع إلى الحُمَيْمَةِ ، ورجع أبو موسى السراج الى الكُوفَة ، وأبو مسلم معه، وهو يومئذ ابن عشرين سنة ».

وَنَقَلَ الأَرْدِيُّ الحَبر من طريق أخرى مرفوعًا إلى محمد بن علي (٢٠) ، وهو أطوّلُ مما

<sup>(</sup>١) أنظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل ص: ٤٥ – ٤٨.

وَرَدَ عند البلادريّ، وفيه أن محمد بن علي اضطر إلى الخُوجِ إلى هشام بن عبد الملك لما أصاب بني العباس من إملاق، وَجَفَوة من الحليفة ، واطَّراح من الناس، ومُجانبة هم يستخط الحليفة عليهم، وأنه تَوسَّل إلى هشام بحاجبه، وكان عَنيًا عقيماً، وكان من أحرَّصِ الناس على ولدٍ، وأشدّهم لذلك حُبًا. فأخبره عمد ابن على أنه يَرْوي عن رسول الله حَديثاً في كَثرَة الوَلَد، وتَمَهَّد أَن يُمَلَّمهُ إياه إذا أَذَخَلُهُ على هشام، ، فأحجم عن الاستِلذان له حيناً، لأنه كان يَعْرِفُ نُهُورَ هشام منه، وعَضَبَهُ عليه. فلم يزل يُعْريه حتى استأذن له حيناً، لأنه كان يَعْرِفُ وتَوَعَّدُ يَضَرُب عَمَد بن على، فرجع إليه الحاجبُ، ونَصَحَهُ أَنْ يُرَّحِلُ ويَنجُو بنفسه. فَلَوَّ عَلْمَ الله بعد شَهْرَب فَلَوْ مَنْ الله على الله عنه الله عنه من تعليه إياه، وزَيَّن له أن يَتَعِورُ أَنه أن يَتَعَلِمُ الله عنه من تعليه إياه، وزَيَّن له أن

وتختلف خاتمة الحبر في رواية الأردي عن خاتمته في رواية البلاذري أشدَ الاختلاف، فليس فيها أنَّ هشاماً حَبسَ محمد بن عليَّ، بل فيها أنه استُقبَّلهُ، وزَجَرَهُ ومَدَّدَه، فلما هَدَأَتْ تُورَتُهُ، شرح له سوه حال بني العباس، وتحلَّلَ بما يَبَلُغُهُ من أخبار طَلَبهم للخلافة، ولم يزل يتلطَّفُ أم حتى خَدَعُهُ، فلان له، ورَفقَ به، وأشْفَقَ عليه، وَوَصَلهُ بأربعين ألف درهم، يقول (۱): «دخلتُ على هشام، فسلَّمتُ فقال: لا سلَّمَ اللهُ عليك، ولا قرب دارَك، ولا حَيَّاك إله أم رُضِيتَ أن تَرَكَبُك بالحُمْثَينَة حتى جتنبي في عسكري، وعلى بابي، وأنت في غشك وغش بني أبيك، وما يُؤمِّلُون ويرَجُّونَ والله مُكلَّبٌ آمالكم، ومُحْلِفٌ رَجاءكم ! والله، إني لاَهُمُ أن آله، آني لاَهُمُ أن الله المومنين، إنَّ الله، آن بي لاَهمُ أن الله عليك. ولا قالت الله المومنين، إنَّ الله، أن وجعل عندك، والحمد لله، من

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ٤٧.

المعرفة بالله ، والفَضْل والبرَّ والرَّأَقَة والرحمة ما قد رجوتُ أنْ يَعْطِفُكَ الله عَزَّ وجَلَّ علينا ، فإن لنا رَحِماً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبك يا أمير المؤمنين ، وحقاً في الإسلام ، فلا تؤاخذنا بما يقول الناس عن غير رضائنا ، ولا طمعاً فما يقولون ، ولا عجه لللك ، والله إنك تَعَلَّمُ ، يا أمير المؤمنين ، ما نَقْدُرُ على صَبْطِ أفواه الناس ، وكم من شيء قد قيل وتُحَمَّتُ به وخفق في أقاويل الناس ، ثم أكذب الله أقاويلهم فيه ، وأبطله ، وهذا إن شاء الله من ذاك . فصل رحمي ، أطال ألله بقاءك ، فإني لم ألك حتى بَلَغنا الجهد ، واشتد حالنا ، وتمثينا الموت من الفقر والحاجة ، واجتنبنا الناس ورفضينا ، لا طراح أمير المؤمنين وأهل بيته إيانا ، لا نقدرُ على شيء من الأشياء ، فارضي الله في ذلك ، الأسياد ، فارضي الله في ذلك ، قال : فدعوتُ له وخرجت . فعمد الحاجب ، ودَفعها إلي ، وقال : الحمدُ لله المله ينا الذي أخرَجَهَا لك » .

ويقال: إنَّ محمد بن عليَّ قدمَ على الوليد بن يزيد بن عبد الملك، قال مصنف أخبار الدولة العباسية (١٠): قال عبد الرحمن الأنصاري: «كنت عند الوليد ابن يزيد، فَدَخَل عليه محمد بن على بن عبد الله، ومعه ابناه أبو العباس وأبو جعفر، فكلمه في شيء ثم خرج، فقال لي الوليد، وأشار إلى أبي العباس: هذا صاحب بني أمية! قلت: وكم يملك منهم؟ قال: يملك منهم أربعة وعشرون رجلاً: ثمانية منهم يُسمَّونَ عبد الله، وثمانية أسهاؤهم مختلفة ، يَلي بَعْضُهم السنتين، وبعضهم العَشْرَ، وبعضهم أكثرَ وأقل ، وآخرِهم يملكُ أربعين سنة ! قلت : وكيف علمت ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: من الكُتب التي بَعثُ بها إليَّ عاملي على المَرْب، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت بُعفر بن محمد بعمله عمل عالم عالم عمل على المَرْب، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت بُعفر بن محمد المناهقة على المَرْب، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت بُعفر بن محمد المناهقة على المَرْب، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت بُعفر بن محمد المناهقة على المَرْب، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت بُعفر بن محمد المناهقة على المَرْب، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت المَرْب به عمله المناهقة على المَرْب ، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت المَرْب بن عمد المناهقة المناهقة على المَرْب ، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت المَرْب بن علياله على المَرْب ، مِنْ كُتُب دانيال، قال: فقلت المَرْب بن عمد الله المناه المن

<sup>(</sup>١) أخبار اللمولة العباسية ص: ١٦٩.

الرَّاسيِّ: اقرأً عليَّ هذا الكتاب؟ قال: لستُ اقرأهُ على أحدٍ من الناس، فإنْ أَرْدُنَ أَنْ تَكْتَبُهُ فَاكْتَبُهُ، فَكَتَبَهُ مَن خَطِّهِ !!

والتَّكَهُنُّ بالغَبْبِ واضحٌ في الخَبَرِ، والتَّوْلِيدُ فيه ظاهرٌ، وهو من قَصَصِ الدَّعْوة العَبَّاسية، وهو لا يَصْمُدُ للتَّقْدِ.

## (١٨) وَفَاةُ الإمام محمد

وفي بعضِ الرَّواياتِ أنه تُوفِّيَ في آخر خلافةِ هشام بن عبد الملك ، قال المداني(<sup>1)</sup> : تُوفِّي محمد بن علي سنة أربع وعشرينَ وماثةٍ ، وقُتِلَ الوليد بنُ يزيد

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٠، وانظر العارف ص: ١٣٤، وتاريخ الطبري ٧: ٧٣٧، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٧٥، ووفيات الأعيان ٤: ١٨٨، ومختصر التاريخ ص: ١٠١٧، وتهذيب التهذيب ٩: ٣٥٥، وتقريب التهذيب ٧: ١٩٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥، وشارات الذهب ١: ١٣٦، ١٩٦٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٢.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الاشراف ٣: ٨٠، وانظر طبقات خليفة بن خياط ص: ٧٧٩، وتاريخ خليفة بن خياط
 ٢: ٣٥٠، وتاريخ الطبري ٧: ١٩٩، وأشبار الدولة العباسية ص: ٢٣٩، وتاريخ الموصل ص: ٣٥، وتهديب التهذيب ١٤ (١٩٠، وتقريب التهذيب ٢: ١٩٣، والوافي بالوفيات ٤: ١٩٣. ١٩٠٤.

سنةَ ستٍ وعشرينَ وماثةٍ ». وهو قُولٌ مُحتّملٌ تَسْنَدُهُ حُجَجٌ قويَّةٌ ، ويَعْضُدُهُ الاختلافُ في أخبار السنةِ الأخيرة من حياة محمد بن على.

وزَعَمَ هشامُ بن محمدِ الكلبيُّ أنه «ماتَ سنةَ اثنتين وعُشرينَ وماتُوَّ» (''. وهو قَوْلُ صَعِيفَ تَتَقُضُهُ أُدِلَّةً كنبرةٌ ، ويُبقِلِلُهُ ما ذُكِرَ من لقاء محمد بن علي ٍ للتُقباء من أهُل خراسان بعد هذه السنّةِ ('').

ومن غريب الأمر أنَّ مُصَنَّفَ أخبارِ الدولةِ العباسيَّةِ نَقَلَ مَا يَفِيدُ أَنه لَم يُدُرِكُ خلافة الوليد بن يزيد، فقد جاء فها رَوَى من خَبِر مسير بكير بن ماهان إلى خراسانَ، بعد وفاق محمد بن علي، ومَعَهُ كتابُ إبراهيم بن محمد إلى شيعته بها أنه رَجَعَ إلى الكوفة، ومَعَهُ قَوْمٌ من التَّقباء والدُّعاقِ «فَبَلَعُهم بها مَوْتُ هشام بن عبد الملك، واستَنفُلَافُ الوليد بن يزيد بن عبد الملك، وذلك في سنة خمس وعشرين ومائة "".

وعلى هذا النَّحْوِ نَمَتْ دَعْوَةُ بني العباس في حياة محمد بن عليٍّ، فقد وَضَعَ مَبادِثِهَا وشعاراتِهَا، وكُوِّنَ مُنَظَّاتِها ومُؤسَّساتها، وانْتُخَبَ نُقْبَاءها ودعاتَهَا، وحَلَّدَ مَراتِهُم وذَرَجاتِهم، وبَيْنَ عَمَل كلِّ جاعةٍ منهم، وجَدَّ معهم في نَشْرِهَا حنى فَشَتْ

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٠، وانظر المعارف ص: ١٢٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٩، ووفات الأعمان ٤: ١٨٨.

 <sup>(</sup>٣) من عجيب الأمر أن ابن جربر الطبري ذكر عن الواقدي أنه توني سنة أربع وعشرين ومائة. (انظر تاريخ الطبري ٧: ١٩٩٩) ، وأعجيب منه أن أبن خلكان نسب إلى ابن جربر الطبري أنه ذكر أنه توفي في مسئيل
 ثاتي المقدة سنة مسئو وعشرين ومائة. (انظر وفيات الأعيان ٤: ١٥٨٥، وراجع العيون والحدالتي ٣: ١٨٣٣)

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٠.

والسَّمَتُ ورَسِخَتْ بخراسان ، قال ابنُ الحكم (۱۱ : «كان أوَّل مَنْ نَطَنَى بالدَّعْوَةِ العَباسِية ، ومات سنة أربع وعشرين ومائة ، وقد انتُشرَتْ دَعْوَتُهُ ، وكَثَرَتْ شِيغَتُهُ ، وقال الصَّفَدَيُّ (۱۲ : «كان ابتداء دَعْوَةِ بني العباس إلى محمد ، ولَقَبوهُ بالإمام ، وكاتَبُوهُ سِرًّا، بعدَ المائة والعشرينَ ، ولم يَزِل أَمْرُهُ يَقُوى ويتزايدُ ، فعَاجِلتُهُ المَنْهُ ، وقد انتُشَرَتْ دَعْوَيْهُ بحراسانَ ».

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب ٩: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) الوافي بالوفيات ٤: ١٠٣.

الفصل الخامس
«الإمامُ إبراهيمُ بنُ محمدٍ»

#### (١) مكانته وثقاقته

خَلَّفَ محمدُ بن علي عِدَّةً من الولَّذِ ، أشهرهم سِيَّةً، وهم (') : إبراهيم ، وموسى ، وهما أكبرُ وَلَذُو ('') ، وعبد الله أبو العباس ، وعبد الله أبو جَعْمَر، ويحيى ، والعباس ، وهو أصغرُ وَلَدِو ('') . وذكر مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية أنه كان له ولدُّ آخر يُسمَّى إساعيل (') . وقال البلاذري ('') : «يقال : إنه كان له داودُ ، وعبيدُ الله ، ويعقوبُ ، فلم يُعْفِيُوا » .

وكان إبراهيم بن محمد المقتول سنة اثنتين وثلاثين وماثة (٦) أَرْفَعَ إِخْوَرَهِ مكاناً ،

<sup>(</sup>١) انظر فيهم نسب قريش ص : ٣٠، والمعارف ص : ٣٧٦، وأنساب الأشراف ٣ : ١١٤، وأخبار

الدولة العباسية ص: ٢٣٤، وجمهرة أنساب العرب ص: ٢٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥.

 <sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص: ٢٠. وذكر مصعب الزبيري أن موسى مات في حياة أبيه. (انظر نسب قريش ص: ٣٦، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٤). ويقال إن ابراهيم أكبرُ وَلَده. (انظر الأخبار الطوال ص: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ص: ٢٠.

<sup>(1)</sup> أخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٥.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١١٤.

<sup>(</sup>٦) انظر ترجمته في نسب قريش ص: ٣١، والمعارف ص: ٣٧٠، وأنساب الأشراف ٣: ١١٤، وأخيار الدولة العباسية ص: ٣٤٠، ٣٧٩، وتبليب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٠٠، والبداية والنهاية ١٠: ٤٠. وشارات اللعب ١: ١٧٩.

وأعْلَاهُمْ شَأْنًا، وكان عظيمَ القَدْرِ عند أهل المدينة ومكة (١١). وكان تَقِيًّا ورعاً (١١)، وجواداً مِعْطاء ١٦)، وحكيماً خليماً (١٤)، وحَازِماً صَارِماً. وكان له عِنايةٌ بالحديث (١٥)، ومَعْرَفَةُ بالبلاغة (١٦)، وروايةٌ للشعر (١٧).

وقد عهدَ إليه أبوه بالإمامة ، فَسَمَى في بثِّ الدّعوة ونَشْرِهَا ، وجَدَّ في تَقْرِيبُها وتَرْسيخها ، واجتهد في تَنْظيمها وإحْكامِهَا ، حتى إذا أَمْكَنَتُهُ الفُرْصَةُ سنة تسم وعشرين ومانة أبرَ أبا مُسلم بإغلانِ الدَّعْوَةِ وإظهارِها ، وإشعالِ النورةِ وتَسميرِها .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٢.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٢٥.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٢٤ ، وأغيار الدولة العباسية ص: ٣٧٩ - ٣٨٣، وتاريخ الموصل ص:
 ١٢٢ ، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٣ ، والبداية والنهاية ١٠: ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٢٥.

 <sup>(</sup>a) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۰، والبدایة والنهایة ۱۰: ۴۰.

 <sup>(</sup>٦) البيان والتبيين ١: ٥٥، وأنساب الأشراف ٣: ١٢٥، وأغبار الدولة العباسية ص: ٣٨٥، والعمدة ١: ٤٠٤، ٢٤٦.

<sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف ٣: ١٢٣، ومروج الذهب ٣: ٢٦٠، وانظر العيون والحدائق ٣: ٢٣٠.

#### (٢) تَوْجِيهُ بكير بن ماهان إلى خراسان

وفي سنة ست وعشرين وماثة أرسل إبراهيم بن محمد بكير بن ماهان إلى خواسان ، فأخبر شيعة بني العباس بها بوفاة محمد بن على ، وقيام ابنه إبراهيم بالإمامة من بعده ، فبايعوا له وسَاقُوا إليه ما عندهم من أموالو. فرجع بكير ، ولتي الإمام إبراهيم بكمة ، فأعلَمهُ بمبايعة شبعة بني العباس له ، وأدى إليه ما حمل من أموالهم ، قال ابن جرير الطبري (۱) : «في هذه السنة وَجَّة إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم بكير بن ماهان (۱) إلى خواسان ، وبعث معه بالسيَّرة والوَصِيَّةِ. فقدم مَرَّق ، وجَمَّة التَّقَيلة ومَنْ بها من الدعاة ، فقني هم الإمام محمد بن على ، ودعاهم إلى إبراهيم ، ودفع اليهم كتاب إبراهيم ، فقبلوه ، ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من نفقات الشيعة ، فقدم بها بكير على ابراهيم بن محمد».

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٢٩٤، والعيون والحدائق ٣: ١٨٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠٨، والبداية والنباغ ١٠: ١٦.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حتيفة الدينوري: وتولي الإمام عمد بن على، فقام بالأمر بعده ابنه إبراهيم بن عمد، وكان أكبر ولده، فأمر أبا مسلم أن يسير الى الدعاة بالعراق وخراسان، فيعلمهم وفاة الإمام وقيام بالأمر من بعده. فسار حتى وأقلى العراق، ولتي أبا سلمة ومن كان معه من الشيمة، فأخيرهم بما أمره، ثم سار الى خراسان، ولتي الدعاة بها، فأخيرهم بذلك». (انظر الأخيار الطوال ص: ٣٣٩). وهو واهم في ذلك، وهو يُخلَفُ فيه تخليظاً شديدًا، يخالف ما أجمع عليه المؤرخون.

وروّى مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية الحَبْر، وسَرَدَ تفاصيل كثيرةً لم يَحْفَظُهَا غيرُه من المؤرخين. فقد ذكر أنَّ بكير بن ماهان قدمَ على محمد بن علي من خراسان بأموال كثيرة وحلي وثباب فدفعها إليه. وبيدو أنها الأموال التي جاء بها النُّقبَاء الأربعة من خراسان، وقابَلُوا محمد بن علي بمكة سنة خمس وعشرين وماتة. ولَبِث بكيرٌ في الحُمْبَيْمَة عشرين ليلةً، ومَرض الإمام، فأقام يتنظُر ما يكون من أمره، فحصر وصيّتهُ ووفاته (۱۱)، يقول (۱۱): «لما مات محمدُ بن علي أقام أبو هاشهم مع أبراهيم قباه أنه و وَعَظَهُم وأمَرَهُم وَنَهاهُم ، وقرّبَ هم أمرَهُم، وأمرَهُم بطاعة أي ها الشيعة الله، ووَعَظهُم أمرَهُم ونَهاهُم ، وقرّب هم أمرَهُم، وأمرَهُم بطاعة فأتى مو النبياد على الله الشيعة الله على الله المرتبع ما المرتبع الله المرام بعده إبراهيم وأنه جعل وَصِينَهُ إليه، فقرأ عليهم محمد ابن إبراهيم بالأمر بعده ، فسلموا لأمرُو ورضوا به ، ودَفع إليهم كتاب إبراهيم ، فأم عَلَم على إبراهيم بالأمر بعده ، فسلموا لأمرُو ورضوا به ، ودَفع إليهم كتاب إبراهيم ، فأعظمُوه وأذا ذوا لا يها هم ليقوه ، وتُعرق من شهرين ، ثم عَرَم على الانصراف، وقال للشيعة : ليتوجَّه عِلمَةً منكم إلى ابراهيم ليقفوه ، وتُعرقوه ، الانتهاء الدفعة قبطه به بن قبل الدفعة قبطه بن شبيب، المنسبو، ونبير الله الدفعة قبطه بن شبيب، وشبيبه ، وتنه من الله الدفعة قبطه بن شبيب، وشبيبه ، وتوسية بن المناهة بن شبيبه ، وتنه من المناه بعده المناه بعده وي تلك الدفعة قبطه بن شبيب، شبيب، شبيب، شبيب، شبيبه ، شبيب المناه بالمناه بن المناه بن المناه بن المناه بن المناه بن شبيب ، شبيبه بن شبيبه بن المناه المناه بن المناه بن شبيبه بن شبيب المناه المناه بن المناه المناه بن المناه بن المناه بن المناه بن المناه بن المناه بن المناه المناه بن المناه المناه بن المناه بن المناه المناه بن المناه المناه المناه بن المناه بن المناه بن المناه المناه بن المناه ال

(٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٤٠.

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٣٧ ــ ٢٣٩.

قع النحس تُقص ، الأنه ليس فيه ما يدل على أنَّ بكور بن ماهان سار من جرجان الى خراسان ، ولأن يقيته تشير الى أنه رجم من خراسان الى جرجان ، ومعه قوم من النقياء والدعاة .

ومالك بن الهيثم ، وأبو سيف<sup>(۱)</sup> ، وأبو حميد<sup>(۱)</sup> ، والأزهر بن تُتَعَيِّب <sup>(۱)</sup> ، فأقُلَ بهم حتى قدم جرجان ، فشُخَّصَ معه من شيعة جرجان أبو عَزْنِ ، وأبو بَصيرٍ ، فأقبلوا حتى قدموا الكوفة ، . . ، فلم يلبثوا إلاّ بسيراً حتى مضوا إلى مكة ، وشَخَصَ معهم أبو سلمة ، فلقوا إبراهيم ، ودفعوا إليه مالاً كثيراً كانوا قَلْبِمُوا به » .

(۱) هو من دعاة الدعاة (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ۲۲۳).

 <sup>(</sup>۲) هو محمد بن ابراهم الحميري، وهو من الدعاة السبعين من ألهل مرو الشاهجان. (انظر أشبار الدولة العباسية ص: ۲۲۱ ، ۲۲۳ ، ۳۸۹ ، ۳۸۹).

<sup>(</sup>٣) هو من شيعة أهل مرو الشاهجان. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٣).

# (٣) اتصالُ أبي مسلم بالإمام إبراهيم

وفي سنة سبع وعشرين ومائة وردّ الكوفة ثلاثةً من النّقباء ، ثم ساروا منها لمل مكة ، وقد انضمَّ أَلِيهم أبو مسلمٍ ، فقابلوا الإمام إبراهم ، ودفعوا إليهما معهم من أموال شبعة بني العباس ، قال ابن جرير الطبري (\*): «في هذه السنة تَوَجَّة سليان بن كثير ، ولاهزُ بن قُريْظٍ ، وقحطبةُ بن شبيب إلى مكة ، فلقوا إبراهيم بن محمد الإمام بها ، وأعلمُوهُ أنَّ معهم عشرين ألف دينارٍ ، ومائتي ألف درهم ومِسْكاً ومناعاً كثيراً ، فأمرهم بدَفْع ِ ذلك إلى ابن عُرْزة مولى محمد بن علي ، وكانوا قَلمِمُوا معمد بن علي ، وكانوا قَلمِمُوا

وروى البلاذريُّ الحبَرَ، وفي روايتِه له زيادةٌ وتِبيانٌ لأمر أبي مسلم، والتحاقِه بالدَّعوة العباسية، يقول (۲): «قدم سلمان بن كثير، ولاهزُ، وقحطبةُ الكوفة يريدون الحجُّ، فدخلوا على عاصم [بن يونس العجلي] مُسَلِّمين<sup>(۲)</sup>، وَزَأْوًا

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٢٩٤، والإمامة والسياسة ٢: ١٣٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٩، والبداية
 والنباة ١٠: ١٦.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣؛ ١١٩، وأعبار الدولة العباسية ص: ٢٥٥، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٥،
 وونيات الأعبان ٣: ١٤٤٦.

 <sup>(</sup>٣) قال البلاذري: «كان عاصم بن يونس العجل عبوساً بسبب فسادٍ» (انظر أنساب الأشراف ٣:
 ١١٩، وأخيار الدولة العباسية ص: ٧٥٥).

أبا مسلم عنده، فأعَجَبُهُمْ عَقَلُهُ وظُوفَهُ وأدبُهُ وشدَّةُ نَفْسِهِ وذها به بها ، ومال إليهم فعرف أمرَهم ، فقال : أنا أصْحَبُكم وأكونُ معكم. فسألوا أبا موسى السراج أنْ يُعينَهُمْ به ، وكان من كبارِ الشبعة ، فقَعَلَ وكتبَ معه كتابًا إلى إبراهيم الإمام ، وقد كان علم أنَّ إبراهيم على الحجِّ في سَنَتِهِ ، وأنَّ القومَ واعدوه الالتقاء بمكة . فشخص أبو مسلم معهم ، ووجدوا إبراهيم بمكة ، فأعطوه عشرين ألف دينار ، وماتني ألف درهم ، وأوصلوا إليه كُسى حَمَلُوها له ، ورأى إبراهيم الإمام أبا مسلم ، فَعَرَفَهُ واتَبَعَ ، لأنه كان يراه أيام اختلافه إلى أبيه في مَحْسِيهِ ، ونامَّلُ أمرهُ وأخلاقُهُ فاعجبُهُ منطقهُ ورأيهُ وجزائتُهُ فقال : هذا عُضْلَةٌ من العُصَل (١) ، ومَضى به ، فكان يَخْبِهُهُ " . .

والخَبرُ واضحُ الدلالة على أنَّ أبا مسلم انتظَمَ في الدعوة العباسية بأخَرةِ من حياة الإمام محمد بن علمي . وهو يُوافقُ الأخبارَ السابقةَ التي تشيرُ إلى ذلك ويُؤفِّقُهَا ، ويخالفُ الأخبارَ التي تشيرُ إلى أنه انتظم في الدعوة العباسية في أيام الإمام إبراهم بن محمدٍ ، بعدُ أن ابْتِيعَ له أو أُهْدِيَ إليه " .

ويقال: إنه كان يُسَمّى إبراهيم بن حَيَّكان، أو خَتْكان، أو عثان (؟)، فَسمَّاهُ

 <sup>(</sup>١) عُضْلَةً من العُضَل: داهية من الدواهي.

<sup>(</sup>٢) انظر أخبار الدولة العباسية مس: ٢٦١.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١١٩، ١١٩، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٦١، ٢٦٦، وتاريخ الطبري
 ٧: ١٩٨، والبدء والتاريخ ٣: ٢٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٧.

 <sup>(4)</sup> أنساب الأشراف ٣: ١١٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٥٥، وتاريخ بغداد ١٠: ٢٠٧،
 والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٥، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٥.

الإمام إبراهيمُ بن محمد عبد الرحمن بن مسلم، وكنّاه أبا مسلم (11. و«كتب الى شيعة بالكوفة يُعلمهم أنه قد سَمّاهُ وكنّاهُ، وقَبِلَ ولاتهُ، ويأمرهم أن يجعلوه رسولَهم إليه، فإنه قد أفْهَمَهُ وَفَهم عنه، ولا يُرسُلُوا غيره 11. «. فَسَفَر بينَهُ وبينهم، كما سفَر بينَهُ وبين الثّقباء بخراسان، قال المدانتي (10: «كان أبو مسلم يَخْتِلْفُ إلى خراسان، يبعثُهُ الإمام بكُتبهِ إلى سليان بن كثير، فيُشخّصُ على حارٍ له «.

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٥، ١١٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ٧٥٤، ٢٥٥، وتاريخ بفداد
 ١٠: ٢٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٥، ووقيات الأعيان ٣: ١٤٥.

<sup>(</sup>Y) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٥٤.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٢٠ ، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٢٥٨ ، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٦.

# (٤) إرسالْ أبي سَلَمةَ الْحَلَّال بالرّايات إلى خواسان

وذكر مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية أن بكير بن ماهان لتي الامام إبراهيم ابن عمد في هذه السنة ، فأخبره الامام بِلَوْنِ رايات النورة ، وأطَّلتهُ على شعارِهَا ، وكَنته وكَلَّقَةُ الذهابَ إلى خراسان ليَهِ شَيعة بني العباس ليوم النورة المُرْتَقَب . ولكنته سُجِنَ بالكوفة في دَيْنِ تأخَرُ عن الوَفَاء به ، فَحيل بينه وبين المَسير إلى خراسان ، فرَجَةً إليها أبا سلمة الحلال ، فتهض بالأمر ، وأدّى الرسالة ، ثم عاد إلى الكوفة الفقص دين ، بقول (ا) : قال الإمام ابراهيم لبكير : «عليكم بالسّوادِ ، فليكن لبّاسكم ، وليكن شعاركم يا محمد يا منصور . وأمر أن يأمر الشبعة بتسويد الثباب ، أبا هاشم ومعه أبو سلّمة إلى نوم خرُوجهم . فانصرَفَ أبو هاشم ومعه أبو سلّمة إلى المناسقة إلى من بتروين أبا باسلمة إلى خراسان ، ودَعَع اله كلاث رايات سودٍ ، وأمره أن يدفّى واحدة إلى من بتروين أباسلمة إلى خراسان ، ودَعَع اله كذات الله عليه . وبعث الشبعة ، ويعث بواحدة إلى ما وراء النبر ، أباسلمة إلى خراسان ، فكان أول من قليمها بالرّايات السّود ، وقعيم أبو سلّمة إلى خراسان ، فكان أول من قليمها بالرّايات السّود ، . . ، وقعيم أبو سلّمة إلى شسلمة إلى غراسان ، فكان أول من قليمها بالرّايات السّود ، . . ، وقايم أبو سلمة خراسان وأبو مُسلم يومئز معه خادم أله ، فدأ بعبُرجان ، فنذا بجرُجان ، فنفَع راسان وأبو مُسلم يومئز معه خادم أله ، فذا بخرجان ، فنقَع عراسان وأبو مُسلم يومئز معه خادم أله ، فذا بخرجان ، فنقَع راية سُودة إلى أبي مُستمر وقايم أبو

 <sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٤٥٠ – ٢٤٩، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٣٦، وتاريخ الطبري
 ٧: ٣٦٩، ومروج الذهب ٣: ٢٥٥، والإمامة والسياسة ٢: ١٣٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٤.

عَرْنِ، وهو يومَناز رئيسُ القَوْم، وقد لَني الإماميِّن جميعاً، وعَظُمَ قَدَّرُهُ فِي الدَّعَوَة. ثم نَفَذَ إلى مَرَّوَ، فدفع المي سليان بن كثير داية سوداء، وبعَث براية سودا اللي ما وراء النهر مع مجاشع بن حريث الانصاريَّ، وقبل مع عمرو بن سنان المراديَّ، وأقام أبو سلمة بَمْرُو، وتَصَرُّبن سيار يومنان الوالي، فاضطرب أمر العرب بخراسان، وتَعَصَّبُوا وتَحَرَّبُوا، وافتَتَلُوا، وهم مَتَحَيِّرُون، وقد قُولَ الوَليدُ بن يزيد، ولم يأتهم الخبرُ اجتاع الأمر لغيرو، فتمكن أبو سلمة في تلك الأيام مما أراد، واستثارت الدَّعوة (١)، وقوي أهلها، وبث دُعاتَهُ ورُسلَهُ عبوساً ١٦) على ما خلَفهُ عليه، وكانت جامة بنتُ بكير أبي هاشم تحت أبي سلمة ، فصالحَ أبوسلمة عنه غَرماءهُ ، وكان ما أزيرًا تفقي في إنفاق على أهل الشوة، وفي أسفارو، وفي أسفارو، وفي أمورو، وفي أسفارو، وفي أسفارو، وفي

<sup>(</sup>١) استثارت: ظهرت وانتشرت.

 <sup>(</sup>۲) انظر حَبِّس، بحير بن ماهان، ومعرفته لأبي مُسلم وهو يخدم الهجيئيين في الحَبِّس، وشرائعهُ له منهم،
 وتوجيمه أياه الى الامام إبراهيم بن محمد في تاريخ العابري ٧٠ . ١٩٨ ، والكامل في التاريخ ه : ٧٧٥ ، وراجع أخيار الدولة العباسية ص : ٧٤٩ .

# (٥) تَعْيِنُ أَبِي سلمةَ الحَلَّالِ كَبِيرًا للدُّعاةِ بالكوفةِ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٨.

 <sup>(</sup>٣) الصواب خَفْسُ بن سلميان. (انظر ترجعته في الوزراء والكتاب ص: ٨٤، وتهذيب تاريخ ابن
 عساكر ٤: ٣٨٠، ووفيات الأعيان ٢: ١٩٥، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٥، والبداية والنهاية والنهاية والنهاية والنهاية والنهاية.

<sup>(</sup>٣) انظر أخبار اللبولة العباسية ص : ٣٤٨ ، والوزراء والكتاب ص : ٨٤.

<sup>(</sup>٤) كذلك أيضاً في تاريخ البحقوبي ٢: ٣١٩، والأخبار الطوال ص: ٣٣٤. وفي تاريخ الطبري ٧: ٣٣٨ ، والكثاب في ١٣٤ ، والأعلم به ٢٣٨ ، والكثامل في التاريخ ه: ٣٣٩ : إيراهم بن محمد، وهو الشّوابُ ، ويؤيده ما رواه مصنفُ أخبار اللولة العباسية ص: ٣٤٠ - ٣٤٠).

 <sup>(</sup>a) الصواب إبراهيم بن محمد.

وأنباً الإمامُ إبراهيمُ شيعَتُهُ بحراسانَ أنَّهُ عَيَّنَ أبا سلمةَ الخَلَّلُ كبيراً للنُّعاقِ بالكوفةِ ، وأنَّقُوهُ وانْقَادُوا له ، وأدَّوا إليه بالكوفةِ ، وأَرَّوهُ وانْقَادُوا له ، وأدَّوا إليه ما عندهم من أمَّوَالو ، قال ابن جرير الطبري (۱۰ : «كتب إبراهيم إلى أبي سلّمة يأمرُهُ بالقيام بأثرِ أصحابه ، وكتب إلى أهل خواسان يُشِرِّهم أنه أَسْلَدُ أمَرَّهُمُ إليه . ومَضَى أبو سلمة إلى خراسان فصَدَّقُوهُ ، وقَبِلُوا أَمْرَهُ ، ودَفَّعُوا إليه ما اجتمع قبلَهُمْ مِنْ فَقَاتِ الشيعةِ وخُدْسِ أمواهم ».

ورَوَى مُصَنِّفُ أَخِبار اللولة العباسية خيرَ قدوم أبي سلمة إلى خواسان كاملاً مُسْفِهَا (١) ، وهو يتضَمَّنُ أساء المُعدن التي أناها ، وأساء النُّقام والنُّقاق الذين قَابَلهم بها ، والفنايات التي كان يتَوخُّاها ، ويتضمنُ أيضاً دَفاتَق نادرةً وأسراراً كثيرةً ، فقد ذكر فيه أن أبا سلمة سار إلى خواسان ، ومعه أبو مسلم ، فَعَرَّجَ على جُرُّجانَ ، ونها أن أبا سلمة سار إلى خواسان ، ومعه أبو مسلم ، فقرَّجَ على جُرُّجانَ ، من النُّعاة والشيعة ، ثم أنطاق إلى سمّا ، وأبيورد ، فلتي من بها من النُّعاة والدعاة ، من النُّعباء والدعاة ، وكن أبا مسلم إلى بَلْغ، فلتي زياد بن صالح ومَنْ بها مِن دعاتِه ، ثم انصرف إليه . وكان أبو سلمة يُوصي الشيعة في كل مدينة ورَدها أنْ يَجدُو ويَستَعِدُوا ، وقال لهم في مَرُو الشاهجان : « تَأَهَّبُوا وَنَهَاوُا إلى رأس الثلاثين وماتَة ، ولا تُظْهِرُوا شيئاً إلاَّ أنْ تُصَارُّوا ، فإذَا اضْطُرُورتُم ، فاتَلِيفُوا واجتمعوا ، وادْفَهُوا عن أنفسكم إلى الوقت تُقْسَطُوا ، ووكُلَّ بهم جميعاً سلمان بن كثير الحزاعي ، ثم رجَع الى الكوفة . الله الإمام إبراهم يَستوفِدُهُ إلى الحميمة ، فشخص إليه ومعه أبو مسلم ، فقابَلهُ فأرسل إليه اللمام إبراهيم يَستوفِدُهُ إلى الحميمة ، فشخص إليه ومعه أبو مسلم ، فقابَلهُ فأرسل إليه الله الذي حَمَلهُ من خواسان . ثم عاد إلى الكوفة ، وتابع بالكتب إلى سليان ابن

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٢٩، ٧: ٤٢١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٦٧\_ ٢٦٩.

كثيرٍ وأصحابه بحراسان في الاستعداد والاكماش (١) ، واختلفَ أبو مسلم في ذلك مرةً بعدَ أخرى».

(١) الإكماش: الإسراع.

# (٦) تَوْلِيةُ أَبِي مسلم أَمرَ الدَّعْوَةِ بخراسان

وظلَّ كَبيرُ الدُّعاقِ الكوفةِ يُشرِف على الدُّعْوَةِ بَخراسان ، ويتَرَدُّدُ عليها ، ويَشَعْتُ الشَّعاةِ إليها ، ويَستَغْيلُ الوفود منها ، ويُرَافِقُهم إلى مكة والحُمْيَمة ، ويلتي بالإمام ، ويكتب إليه التَّقارير عن أحوال الدُّعوة . حتى إذا كانت سنة نمانو وعشرين وماثة ويركنب إليه التَّقارير عن أحوال الدُّعوة . حتى إذا كانت سنة نمانو وعشرين وماثة قيادة شيعتِه بها ، لأنه تَبَيَّنُ له أن الفُرْصَةُ أخدت تبيًّا يُتفجيرِ النورة ، بعد احتدام العَصَبيَّةِ بين المانية والرَّبعية وبين المضرية بخواسان ، وافيتالهم وتفانيهم (۱۱) ، واشتغال مروان بن محمد بمحاربة الثاثرين عليه مِنْ أهل بَيِّته ومِنَ الحَوارج (۲۲) ، ولأنه كان يَخشَى سليان بن كثير الحزاعي ، ويَخافُ أن يتمرَّد عليه ، ويستمَيَّلُ بالأمْرِ دُونَهُ . وكان ماليان القائم بالدُّعوة في خواسان ، والمسؤول عنها ، وكان ذا طُمُوح وقوق وسطوة (۲۰).

ويقال: إنَّ سليمان بن كثير الحزاعيِّ، ولاهِزَ بن قُرْيُظِ النَّيميُّ، وقَعْطلبَّة ابن شبيب الطاقيُّ وَقَلْمُوا على الإمام إبراهيم بن محمدٍ سنة ثمانٍ وعشرين وماثةٍ، وسألوه أن يُوكِّيُّ على شيعةِ بنى العباس في خراسان قائداً جديداً، فَرَشُّحَ سليمانَ فامْتَنَمَ،

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٣٤ - ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤٦٦ ـــ ٤٧٥ ـــ ٤٩٦ ــ ٥٠٧.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٢ ، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١١٨ ، وتاريخ الطبري ٧: ٣٥٦.

وَرَشَّعَ قَمُعَلَبَةً فَامْتَنَعَ ، فَفَكُرُ أَنْ يعهد برئاستهم إلى أحد بني العباس ، ثم عَدل عن ذلك ، والمُخْرَح أبا مسلم ، فأشادوا به ، وأطَبُقُوا عليه ، فقلْنَهُ أمرهم ، قال البلاذري (١٠) : «ثم إنَّ هؤلاء الثقباء قلموا على إبراهيم يَعلَّبُونَ رجلاً يَبَرَجُهُ معهم إلى خواسان ، فَمرضَ على سلبان بن كثير أنْ يكون ذلك الرجل فأيى ، وعرض مثل ذلك على قَحْطَبَة فأتي ، فأراد توجية رَجُلٍ من أهل بَيْبِهِ فَكَرِهَ ذلك ، وَذَكَلُ أَبا مُسلمٍ فأَطَرَباهُ وَوَصَفَا عَقلَهُ وعِلْمَهُ بِما يأتي وَيَدَدُ ، فاستخارَ اللهَ ووجَّهُهُ إلى خواسان » .

ويتَّقِقُ المؤرِّخُونِ على أنَّ الإمامَ إبراهيمَ بن محمدٍ رَّاسَ أبا مسلم على شيعتِه بخراسان ، وأرسَلَ اليهم أن ينصاعُوا له ، وبَعثَ به اليهم سنة ثمانِ وعشرين ومائة (") ، ولكنهم يَخْلفُون في مؤقف الثّقباء من تؤليسو عليهم ، فبغَضُهم يَرْوي أنَّ النقباء والدعاة وسائرَ الشيعة قبلوا أبا مسلم ، ورحَّبوا به ، والتّقُوا من حوله ، وانتّهُوا للى رأيه ، وكانّفُوهُ وعَاوَنُوهُ ، وأنَّ سليان بن كثير الحزاعي خَفَسَعُ له ، وقَلْرُهُ ، وأنَّ سليان بن كثير الحزاعي خَفَسَعُ له ، وقَلْرُهُ ، ولم يُتلدُّد به ، قال البلاذري (") : «نزل على سليان بن كثير ، فكان والشيعة جميعاً له مُكْرِمِينَ مُبْجَلِينَ سامعينَ مُطيعينَ ، وجعلَ أمْرُهم يَنْمُو حتى كان منه ماكان » ، وقال (") : «شَخَصَ فنزلَ على سليان بن كثير ، فكان يُجلُّهُ ويُتوفَّهُ ، ويُومَّمُ أمْرُهُ » .

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١١٩، وأخبار الدولة العباسية من : ٢٥٦، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٣٤٤،
 ٣٥٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٨، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧.

<sup>(</sup>٣) أنساب الاشراف ٣: ١٣١، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٦١، وتاريخ اليعقوني ٢: ٣٣٧، والأخبار الطوال من ٣٤٠، والبدء والتاريخ ٦: ٣٤٠ وتاريخ ١٠ . ١٩٤٣، وتاريخ ١٠ . ١٩٤٣، وتاريخ ١٠ . ١٩٤٣، ورفيات ٢. ٢٩٤١، والميون والحدائق ٣: ١٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٧، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧، والبداية والنابة ١٠: ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١١٩. (٤) أنساب الأشراف ٣: ١٢١.

#### (٧) وصيّة الإمام إبراهيم لأبي مسلم.

وبَعضُ المُؤرِّتِينَ يَرُوي أَنَّ نَفَراً من الثّباء استخفوا به ، وعارضُوهُ ورفضُوهُ ، ولم يُتَثِنُوا لمل كتاب الإمام البهم بالانقياد له ، بل أغرِّضُوا عنه وَبَدَنُوهُ لم يعملوا به ، وسالم أي السنة التّالية ، فقابَلُوهُ بمكة ، ومعهم أبو مسلم ، فاشتكاهم وساده ، وأنبَّهُ أنهم السّهانُوا به ، ونارَّعُوهُ ودَقَعُوه ، فترْفهم أنَّهُ اختارَهُ وأمَّرهُ ، وأنَّ عليه اليمانية ، ويُقيمَ بينهم ، وأن عليهم أنْ يَرْقَبُوه ويُقْرِقُهم أنَّهُ اختارَهُ وامَّرهُ ، وأن يتمر بنه ويتوقَاهم ، وخوقَّه المُصَرِّقة ، وأذن له أنْ يَضُرِبَ عُنق مَنْ يَرْقابُ به يَخلُ منهات ويتوقعهم ، وأوصاه أنْ يشاوِرهُ وبرجعَ إليه به فيا يطرأ عليه من ميهات ومُعْضِلات ، وأنْ يَصَدَّر فيها عن رأيه ، ويَصَدَعَ المِبريُ الله عليه على المستقورة إلى المسلم المسلم بأبري ، فاستمعُوا منه ، وأقبَلُوا لله خراسان ، وكتب لي أن حاليه : إني قد أمرَّتُهُ بأمرِي ، فاستمعُوا منه ، وأقبَلُوا لله خراسان ، وكتب لي أن حاليه : إني قد أمرَّتُهُ بأمرِي ، فاستمعُوا منه ، وأقبَلُوا لله خراسان ، وكتب لي أن حاليان ، وما غلبَ عليه بعد ذلك (١٠ . فاتاهم فلم يَقبُلُوا في مُقلِّم ، فأعلَمه أبو مسلم أنهم لم قَوْلُهُ ، فإني قد أمرَّتُهُ ابو مسلم أنهم لم قَوْلُهُ ، فإني قد أمرَّتُهُ ابو مسلم أنهم لم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) قال مصنف أخبار الدولة العباسية: وجعل إبراهيم لأبي مسلم إنْ هو ظَهَرَ ولاية خواسان، وسجعاناً ، وكيرُمان، و جيرُبعان وقيسَر، والرُّيَّ، وأصبهان، وهمان، وجعل ولاية أبي سلمة ما دون عقبة همانان من أرض العراق فالجزيرة فالشام». (انظر أخبار الدولة العباسية حمن: ٧٣٠).

يُشْفِلُوا كتابَهُ وأَمْرَهُ. فقال إبراهم : إني قد عَرَضَتُ هذا الأمرَ على غير واحدٍ ، فأبَوْهُ على ، وذلك أنه كانَ عَرَضَ ذلك قبلَ أن يُوجَّهُ أبا مسلم على سلبانَ بن كبر، فقال : لا أبي اثنين أبداً ، ثم عَرَضَهُ على إبراهيم بن سَلَمة ، فأيى فأعَلَمهم أنه أجمع رايّهُ على أبي مُسلم ، وأمرهم بالسمع والطاعة ، ثم قال : يا عبد الرحمن ، إنَّك رجلٌ منا أهلَ البيت ، فاحتفظ وَصِيْتِي ، وانظُرُ هذا الحيَّ من البين فا تُحرِّهُم وحُلَّ بين أظهُرهم ، فإنَّ الله لا يُتمَّ هذا الأمرَ إلاَّ بهم ، وانظُرُ هذا الحيَّ من ربيعة ، فأتُهمُم في أمرِهم ، وانظُرُ هذا الحيَّ من مُصَرّ ، فإنهم العدوَّ القريبُ الدار ، فاقتُلْ مَنْ شككت في أمرِهم ، وانظُرُ هذا الحيَّ من مُصَرّ ، فإنهم العدوَّ القريبُ الدار ، فاقتُلْ مَنْ شككت في نَصْبِكَ منه شيءً ، ومن وقع في نَصْبِكَ منه شيءً ، وإن استَطَعَت اللَّ تَسَعَ جمسة النبار وإن استَطعَت اللَّ تَسَعَ جمسة النبار عربياً فافعَلْ ، فاللَّ عَلام بلغ خمسة النبار وأن استَطعَت اللَّ تَسَعَ جمسة الشيخ ، يَشِي سليانَ بن كثيرٍ ، ولا تَعْضِه ، وإذَا الشيخ ، يَشِي سليانَ بن كثيرٍ ، ولا تَعْضِه ، وإذَا الشيخ ، يَشِي سليانَ بن كثيرٍ ، ولا تَعْضِه ، وإذَا الشيخ ، يَشِي سليانَ بن كثيرٍ ، ولا تَعْضِه ، وإذَا الشيخ ، يَشِي سليانَ بن كثيرٍ ، ولا تَعْضِه ، وإذَا الشيخ ، عنه » هيه ،

ونَقَلَ الحَبْرَ بِالْفَاظِهِ مِصْنَفُ الإمامةِ والسياسة (1 ، وابنُ الأثير (1 ، ونَقَلُهُ بِيَعَناهُ وأكثرِ الفَاظِهِ ابنُ عبد رَبِّهِ (1 ) ، وابن كثير (1 ، وأوْرَدُوا ما نُسِبَ فيه لمى الإمام إبراهم بن محمدٍ من أنه قال لأبي مسلم : «إن استُطَعَّتُ ألاَ تَذَعَ بخراسان لسانًا عبد ما قافًا ش

وذكر مصنفُ أخبارِ الدولة العباسية ما يشبهُ ذلك في خبر قَبَض مروان بن محمدٍ على الإمام إبراهيم بن محمد، فقد رَوَى أنَّ الإمامَ كتبَ إلى أبي مسلم<sub>،</sub> وألَّا يدعَ نخراسانَ عربًّا اللَّ قَتلهُ (°) ».

(٤) البداية والنهابة ١٠ : ٢٧.

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ ٥: ٣٤٧. (٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤: ٩٧٤.

وروى ذلك أيضاً ابنُ جريرِ الطبريُّ(۱) ، ومُصَنَّفُ الإمامة والسياسة (۱) ، والأرديُّ (۱) ، وابن الأثير<sup>(1)</sup> ، وابن كثيرِ<sup>(1)</sup> ، وابن تثمرِ (۱) ، فقالوا : ووقعَ في يد مروانَ بن محمدِ كتابٌ لابراهيمَ بن محمدٍ إلى أبي مسلمٍ ، جواب كتابدٍ لابي مسلمٍ ، يأمرُهُ بِقَتْلِ كُلُّ مَنْ يَتَكُلُمُ بالعربية بخراسانَ ه.

وحَمَلَ المسعوديُّ خَبِرَ فَبَضِ مروانَ بن محمد على الإمام إبراهيم بن محمد ، وأشارَ إلى كتابِ الإمام إلى أبي مسلم ، ولكنه لم يذكر أنه حَرْضَهُ فيه على استِنْصَالو العرب ، بل ذكر أنه حَشَّهُ فيه على التَّشميرِ لللَّعْرَةِ ، والكَيْلِ لخُصوبِهِ ، يقول (\*\*) : العرب نب سيار كتب كتاباً إلى مروانَ يذكر فيه خُرُوجَهُ عن خراسان ، وأنَّ هذا الأمرَ الذي أزْعَجَهُ سَيِنْهُ وحتى بملا البلادَ ، ... ، فلم يَستَيْمُ مَروانُ قراءة هذا الكتابِ حَتَّى مَثَلَ أَصْحَابُهُ بين يَدَيْهِ ، بمن كان قد وُكل بالطَّرق ، وسولاً من خراسان من أبي مسلم إلى إبراهيم بن محمد الإمام ، يُعثِّرهُ فيه خَبَرهُ ، وما آل إليه أمرُه ، فالم تأمَّل مروانُ كتاب أبي مسلم قال للرسول : لا نُرَعْ ، كم دَفَعَ لك صَاحِبُك؟ قال : كذا وكذا ، وقال : فهذه عشرةُ آلاف درهم لك ، وإنما ذَهَعَ إليك شيئاً يسيراً ، واشفي جذا الكتاب إلى إبراهيم ، ولا تُعْلِمهُ بشيء ما جَرَى ، وخُذْ جَوابَهُ ، فائتنى به ، فَعَلَ

(١) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة ٢: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الموصل ص: ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦.

 <sup>(</sup>۵) البداية والنهاية ۱۰: ۳۳، ۳۹.

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة ١: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٧) مروج الذهب ٣: ٢٥٨.

الرسولُ ذلك ، فتأملَ مروانُ جوابَ إبراهيم إلى أبي مسلمٍ بخَطْلُو، يأمَّرُهُ فيه بالحِدِّ والاجتهارِ والحيلةِ على عَدُنُوهِ ، وغير ذلك من أمْرِهِ ونَهْيَدِه.

وذكر ابن عساكر أنَّ الإمام إبراهيم بن عمد كان يَستَخْسِنُ أَنْ يكون الرسولُ بينه وبينَ أبي مسلم من العَجْم ، لأن ذلك أبعدُ من الشَّبِهةِ ، وأَنْهَى للرَّبِيةِ ، وانْجَى من الشَّبِهةِ ، وأَنْهَى للرَّبِيةِ ، وانْجَى من الشَّبِه ، وأَنْهَى الرَّبِيةِ ، فالا وأَنْجَى من الشَّلِم وأَنْهَى للرَّبِيةِ ، فإلَّهُ وَبَعْمُ المَوْلِ ، وأَنْجَى السَّلامةِ ، وأَذْنَى من العافيةِ ، فلا وَجَهَ إليه المنابِ يُقِتُلُ الرَّمولُ ، وبعث بالكتابِ مع الرسول الذي وَجَهَةُ إليه ، فَفَضُ الرسولُ الكتابَ ، فرأى فيه أنه أمر يقتِلهِ ، فسار بالكتاب إلى مروان بن محمد ، يَقُولُ (١١ : وكان أبو مسلم يكاتبُ إبراهيم بن محمد ، فقدمَ على إبراهيم رسولُ أبي مسلم ، فسلم ، فأذه أنهاك عن أنْ يكون رسُولُك عربياً ، يَطْلِعُ مثلُ هذا على أمرِك !! فإذا مسلم : ألَم أنْهَك عن أنْ يكون رسُولُك عربياً ، يَطْلِعُ مثلُ هذا على أمرِك !! فإذا أناذا فاقتُلُهُ ، وحَبِسَ الرسولَ ، فل حرجَ من عنده ، قرأ الكتاب ، فأتَى به موان » .

وذلك أشبهُ بالحقِّ، وكأنه حُرِّفَ عن مُؤْضِعِه، وكأن ما عُزِيَ إلى الإمام إبراهيم بن محمدٍ من أنه أمرَ أبا مسلم بإبادةِ العرب بخراسان قد وُلِّد منه!!

وحَمَلَ خبرَ تَوْجِيهِ الإمام إبراهيم بن محمد لأبي مسلم إلى خراسان وَوَصِيْتُهُ له الأَرْدِي (") ، ومُصَنِّفٌ الفيون والحداثق (") ، وَسَاقا الوَصِيَّةُ بألفاظها عند ابن جرير الطبري ، ولكن الجملة التي يأمرُ فيها الإمامُ أبا مسلم بإبادة العرب كافة بخراسان لم تَوَدُّ فيها !!

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۲.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل ص: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) العيون والحداثق ٣: ١٨٤.

ومن الواضح أنَّ تلك الجملةَ من الوَصِيَّة لم تَتَوائرُ روايتُهَا ، فإنَّ المؤرخين لم يُجْمعوا عليها ، وكان ابنُ جرير الطبريُّ أَوَّلَ مَنْ أَثْبَتَهَا بغير إسنادٍ ، وصَنَعَ صَنيعَهُ مصنفُ الإمامة والسياسة ، وهو من المؤرخين المُعَاصِرينَ له ، ونَقلهَا عنه بغير إسنادٍ أيضاً ابنُ الأثير وابنُ كثير. وإذا صَحَّ أنَّ الجُمْلةَ من الوَصِيَّة، فيبدو أنه سَقَطَ منها بَمْضُ الأَلْفَاظ ، وأَنَّ فيها نَقْصاً أدَّى إلى التَّعْمِم في مَعْنَاها ، ويمكن أن يكون تقديره: «ممَّن خَالَقَكَ». فأفضى هذا النَّقْصُ إلى إِذْنِ الإمام لأبي مسلم في إفناء العرب عامةً بخراسان !! دون تمييز بين مَنْ أجابَ الدَّعْوَة العباسية منهم وأيَّدَهَا ، ومَن انْحازَ عنها وعَادَاها !! وذلك مناقضٌ لوصايا الإمامَيْن محمد بن عليّ، وإبراهيم بن محمدٍ لدُعاتبها، وأمْرهما لهم فيها أن يُعامِلوا القبائل العربية بخراسان حسبَ مَوَاقِفُهَا مِن الدَّعُوةُ العباسيةُ ، فإنهما كانا يُشيرانِ عليهم أنْ يُقَدِّمُوا اليمانية ويُقيموا بينهم، وَيَستَظِلُّوا بهم، وأنْ يُقرِّبُوا الرَّبعيَّةَ، ويُلْحِقُوهُم بهم، فإنهم حُلَفاءُ اليمانيّة وأنْصَارُهم ، وأنْ يَتَحَفَّظُوا من المُضَريَّة ، ولا يَقْبلُوا إلاَّ ثِقاتَهم ، وأنْ يُعْمِلُوا السَّيفَ فيمن يُشكُّون فيه منهم ، وأَنْ يَسْتَكُثِّرُوا من المَوَالي والعَجم . ويَعْتَمِدُوا عليهم ، جاء ذلك في وصية الإمام محمد بن على لأبي عَكْرِمَةَ السَّراج (١١) ، وجاء في وصية الإمام إبراهيم بن محمد لأبي مسلم على اختلاف رواياتها(٢) ، وجاء أيضاً ما يُمَاثِلُهُ في وصِيَّةِ أَبِي العباس السُّفاح لأبي مسلم بعد مَقْتُل الإمام إبراهيم بن محمد، قال ابو حنيفة الدينوري (٣) : «تَقَدَّمَ إليه أبو العباس أَلاَّ يدَعَ بخراسان عَربيًّا لا يَدْخُلُ فِي أمره إلا ضَرَبَ عُنُقَدُ ».

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٠٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ١٤٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال ص: ٣٥٩.

وَرَوى مُصَنِّفُ أَحْبَارِ الدولة العباسية وَصِيَّةَ الإمام إبراهيم بن محمدٍ لأبي مسلم ، ومن الطُّريف أنَّ ما وَرَدَ فيها منَ الدَّعْوَةِ إلى الاحْتراس من المُصَريَّة ، والإِذْنِ فِي سَفْكِ دماء المُناوثينَ له منهم قد أَحْنَقَ بعضَ النَّقباءَ من المُضَرِّئَةِ وأَسْخَطهم ، وهَيَّجَ الشُّرُّ بينهم وبين النُّقباء من اليمانية ، وأثار العَصَبيَّةَ القبليَّةَ بينهم ، وأَوْشَكَ أَنْ يُمزِّقَ صُفوفَهم ، لولا احتيالُ أبي مسلم للأمْرِ ، وتفسيرُهُ له تَفْسيراً أَقْنَعَهم وأرضاهم ، وأطفأ نار الفِتْنَةِ بينهم ، فقد ذكر أَنَّ المقصودَ بذلك هم المُضَرَّبُّهُ الذين يُوالونَ الدولة الأموية ويُظاهرونها ، لا يَكُفُّونَ عن ذلك ، ولا يَحيدونَ عنه ، ولا يُحْفُونَهُ، بل بَمْضُونَ فيه، ويُصرُّونَ عليه، ويَجْهُرُونَ به، وتُعْلَنُونَهُ، أمَّا المُضَرِيَّةُ واليَمانِيَّةُ الذين انْضَمُّوا إلى الدَّعْوَةِ العباسية ، وتَعاقَدُوا على مُؤَازَرتها ، فإنهم مُتَكَافَعُون مُتَساوُونَ ، لا فَرْقَ بينهم إلاّ بالإخْلاصِ لها والحِرْصِ عليها ، يقول في خَبَرِ مُنَاظَرَةِ رُسُلِ نَصْرِ بن سيار الليثي لأبي مُسْلم ومَنْ حضَرَ معه من النُّقباء من المُضَريَّة والمَانيَّةِ في حاله ودَعْوته وسَبَب خُرُوجهِ <sup>(١)</sup> : «قالوا له : قد بلغنا أنك تقول : إنَّ صَاحِبَكَ أَمَرَكَ أَنْ تَنْزِلَ في أهل اليمن ، وتَتَأَلُّفَ ربيعةَ ، وتَحْذَر مُضَر ، فني كتاب الله هذا؟ أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ نيَّ الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان رَجُلاً من مُضَرِ؟ قال لَاهِزُ [ بن قُرَيْظِ التميميِّ] لكم في هذا قُولٌ ! فنَظَر اليه أبو مسلم نَظَراً شديداً. فقال سليانُ بنُ كثيرِ [الحزاعي]: «لَقَدْ كانَ لكمْ في رَسُولِو اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُو اللَّهَ واليُّومَ الآخِرَ» (الأحزاب: ٢١)، اخْتُصَّ رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، أَهْلَ البمن لطاعتهم وإيمانهم، وجَانَبَ قَوْمَهُ وَأَقْرِبِيهِ لكُفْرِهم ومَعْصِيَتِهم ! فقالُ أبو مسلم : نعم، أمرَني الإمامُ أنْ أنزلَ في أهل اليمن، وأتألُّفَ ربيعةً ، ولا أدَّعَ نَصِيبي مِنْ صالحي مُضَر، وأحْذَرَ أكثرَهم من أتباع بني أمية، وأجْمَعَ إليَّ

<sup>(</sup>١) أخيار الدولة العباسية ص: ٢٨٥ -- ٢٨٥.

العَجَمَ وَاخْتَصَّهُم ، وإنَّا الأعمال بخوانيمِهَا ، قال الله عَزَّ وجَلَّ : وونُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ على اللهن استُضْعِفُوا في الأرضِ ونَجْعَلَهُمْ أَلِينَّةُ وَنَجْعَلَهُمْ الوَارِثِينِ ، (القصص : ٥)، اللهن استُضَعِّمُ المَ وَاللهُ عَلَى رُقُوسِنا ، ومَنْ أَتَانا من مُضَر ، ودَخَلَ في أَمْرِنا ، وصَحَّحَ لنا قَبِلنا وَجَنَانا مُعْلَى رُقُوسِنا ، ومَنْ عَضَر من الشعَمَّا الله عليه ، وكان الله حَكماً بيننا وبينه ، فَرَضِي قَوْلَهُ مَنْ حَضَر من الشعة ».

# (٨) معارضة سليان بن كثير لأبي مسلم \_

وبَغْضُ المؤرخين يَرْوي أن سلبان بن كثير الحزاعي هو الذي أي أن يُسلم قيادة شبعة بني العباس بخراسان إلى أبي مسلم، وأنه استكبرَ عليه وصَدُهُ عن ذلك، ولم يكترتُ لكتاب الإمام إبراهم إليهم بترنيسه عليهم، وأمره لهم يقبّولي ومُساندته، وزعم أنه صَنَحَ ذلك لِعِيعم إليهم بترنيسه عليهم، وأمره لهم يقبّولي ومُساندته، اللهوض بقيادتهم، فيَعيبِع نضالهُ ونضالُ غيره من النُّقباء سدُكى، ويهلكوا، وتُعلِيق اللهوض، ويُقضَى على شبعتها. فقرّر أبو مسلم أن يُرجع للى الإمام، ولم يلبث أن سار المجمّ الله بن إبراهيم الربعي إلى مرّو الشّاهجان، فأخير بما حَدَث، فَجَمَع اللّه بنا اللهوب وسوّع تولية الإمام الأبي مسلم عليهم، ولم يزل بحته لما فقري العرب المعام، فأرسل في طَلَبِ أبي مسلم، فأيميد إليهم، وأسندوا إليه قيادتهم، قال ابن جرير العلمي (أن عنه خواسان و فَلَبِ أبي مسلم، وإطان ابن جرير العلمي (أن خواسان)، وشمُخوصِ عنها، وعَوْدِهِ إليها بعد الشّخوصِ قولاً خلاف تَوْهُم، والذي خواسان ابنة أبي قال في ذلك أن إبراهيم الإمام رُقِح أبا مسلم لمّ أنوجة لما خواسان ابنة أبي قال في ذلك أنْ إبراهيم الإمام رُقِح أبا مسلم لمّا توجّة لما خواسان ابنة أبي المبلم. (أن ينا له كله النّغباء، وأمرهُم بالسّم في المرقم، بالسّم وأنه المناه والمهم بالسّم وأنه المناه، وكتب بذلك إلى النّغباء، وأمرهُم بالسّم وأنه المنهم وأنه المنهم، وأنه مناه المنه أبالسّم وأنه المنهم، وأنه المنهم، وأنه منه المنهم والمنه المنه أنه أبيه منه المنهم (أنه)، وساق عنه صَداقها، وكتب بذلك إلى النّغباء، وأمرهُم بالسّم

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦١، والبداية والنهاية ١٠: ٣١.

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد ۱۰: ۲۰۷.

والطاعة لأبي مسلم ، . . . ، فقَدِمَ خراسان ، وهو حديثُ السِّنِّ ، فلم يَقُبُلُهُ سلمانُ بن كثير، وتَخوَّفَ ألاَّ يَقُوَى على أمْرِهم، وخاف على نَفْسِهِ وأصحابه، فَرَدُّوهُ ــــ وأبو داود خالد بن إبراهيم غائبٌ خَلْفَ نهر بَلْخَ — فلما انصرفَ أبو داود ، وقدمَ مَرْوَ أَقْرَأُوهُ كَتَابَ الإمام إبراهيم ، فسأَلَ عن الرجل الذي وَجَّهَهُ ، فأخبروهُ أنَّ سلمان ابن كثير رَدَّهُ ، فأرسل إلى جمْيع ِ التُّقباء ، فاجتمعوا في منزل عمران بن إسهاعيل ، فقال لهم أبو داود : أَتَاكُمْ كَتَابُ الإمام فيمن وَجَّهَهُ إليكم ، وأَنا غائب فَرَددْتُمُوهُ ، فما حُجَّتُكُمْ فِي رَدِّهِ؟ فقال سلمانُ بن كثيرِ: لحَداثةِ سنَّه ، وتَخَوُّفاً ألاَّ يَقْدِرَ على القيام بهذا الأُمْرِ، فأَشْفَقْنَا على مَنْ دَعَوْنا إليه وعلى أنفسنا وعلى المُحبِّينَ لنا. فقال: ...، فهَلْ أِحدٌ منكم إذا رأَى من هذا الأمر إقبالاً ، ورأَى الناسَ له مُجيبينَ ، بَدَا له أنْ يَصْرِفَ ذلك إلى نَفْسِهِ ؟ قالوا : اللهم ، لا ، وكيف يكون ذلك؟ قال : لستُ أقولُ لكم : فَعَلَّتُم ، ولكن الشيطان ريًّا نُزغ (١) النُّزعَة فها يكون وفها لا يكون. قال: فهل فيكم أحدُّ بدا له أنْ يصرفَ هذا الأمْرَ عن أهل البيتِ إلى غيرهم من عِتْرَةِ النبيِّ ، صلى الله عليه وسلم؟ قالوا : لا ، قال : أَفَتَشُكُّونَ أَنهم مَعْدِنُ العلم وأصحابُ ميرابِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم؟ قالوا : لا ، قال : فأراكم قد شككتم في أمْرِهم ، ورَدَدْتُمْ عليهم عِلْمَهُم ، ولو لم يعلموا أنَّ هذا الرجلَ هو الذي ينبغي له أنْ يقومَ بأمرهم لما بَعَثُوهُ إليكم ، وهو لا يُتَّهمُ في مُوَالاتهم ونُصْرتِهم والقيام بحَمَّهِم. فبعثوا إلى أبي مسلم فردُّوهُ من قُومس بقول أبي داود، وَوَلُّوهُ أمرهم وسَمِعُوا له وأطاعوا. ولم تَزَلُ في نَفْسِ أبي مسلم على سليان بن كثير، ولم يزل يَعْرِفُهَا لأبي داود».

والراجعُ أنَّ سلمان بن كثير الخزاعي لم يَفُرحُ بِقُدُومُ أبي مسلمٍ واليَّا عليه ، بل

(۲) نزغ: أغْرَى وأفسد.

استاء من ذلك ، وأنكره ، وأخذتُهُ العِزَّةُ بعشيرته وأُسْرته ومَكانَتِهِ وكِفاحِهِ في سبيل الدعوة ، وقيامِهِ برئاسة شبعتها بخراسان زمناً طويلاً ، فاطَّرحَ كتابَ الإمام ، ولم يَعْمَلُ به، واحْتَقَرَ أبا مُسْلُم، واسْتَنْكَفَ من الخضوع له، وقد نَصَحَهُ أبو داود خالدابن إبراهيم الرَّبعيُّ أنْ يستَجيبَ لأمْر الإمام، وأنْ يُوافقَ على تأمير أبي مُسلم، فأبي، قال مُصَنِّفُ أحبار الدولة العباسية (١) : «شَخَصَ أبو مسلم حتى دَخَلَ مَرُّو في سنةِ تِسْع وعشرين وماثة ، فنزل على أبي النجم ، واجتمعَ النُّقباءُ ورجالُ الشيعة في منزل سلمان بن كثبير، فأتاهم أبو مسلم ، فوضَعَ كتاب إبراهيم نُصْبَ أعْيِنهم وقال : هذا كتابُ إمامكم ومَوْلَاكم ، فقال سَلمان بن كثير : أَحْسِبُكَ والله قد جنت بها دُوَيْهِيَّةً صَمَّاء <sup>(٢)</sup> ، يا أبا مَنْصُور ، أفْضُض الخاتم ، واقْرأْ علينا كتاب إمامنا ، وكان أبه منصور طلحة بن رُزَيْق هو الذي يتولَّى قراءةَ كُتب الإمام على الشيعة ، ويكتُبُ الجوابَ بخَطِّه ، فقرأ أبو منصور الكتاب ، فقال سلمان : صَلينا بمكرُوهِ هذا الأمر ، واسْتَشْعَرْنا الحَوفَ، واكْتُحَلَّنَا السَّهَر، حتى قُطِّعَتْ فيه الأيدي والأرجل، وبُريَتْ فعه الأنْسُنُ حَزًّا بالشِّفار، وسُمِلَتِ الأعْينُ، وابْتُلينَا بأنواع المُثُلاتِ، وكان الضربُ والحَبْسُ في السجون من أيْسَر ما نَزَلَ بنا، فلما تُنسَّمنا روحَ الحياة، وانْفَسَحَتْ أَبْصَارِنا ، وأَيْنَعَتْ ثمارُ غراسنا ، طرأَ علينا هذا المجهولُ الذي لا يُدْرَى أَيَّةُ بيضةٍ تَفَلَّقَت عن رأسه ، ولا من أيِّ عِشٍّ دَرَجَ ، والله لقد عَرفْتُ الدعوةَ من قبل أنْ يُخْلَق هذا في بَطْن أمَّه !! اكتبْ يا أبا منصور بما تسمعُ إلى الإمام، فقال أبو منصور : سَمِعْنَا وأَطَعْنَا ، غُفْرَانك رَبَّنا وإليك المصير ، إنا والله أولُ من سَلَّمَ لأمر الإمام، وسمعَ وأطاع. وتَكلُّمَ أبو داود خالد بن إبراهيم وغيرُهُ ممن حَضَر، فقالوا

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) صَمَّاء: مُنْسَدَّةُ شديدةً.

لسليان : يا أبا محمدٍ ، إنْ كنتَ مُؤْمَنًا بطاعةِ إمامك ، فقَلَّدُهُ شرائعَ الدِّين ، واسمعُ له وأطعُ فما وَافَقَكَ أو خالفَ هَوَاكَ ،

وذكرَ أنَّ سليان بن كثيرِ الخزاعيُّ رَمَى أبا مسلم فَجَرَحَ جَبِينَهُ ، ورَماهُ بشيرُ بن كثيرِ الحزاعيُّ أيضاً ، فانْفُضَّ التَّقباءُ وهم مُتَنابِلون مُتَنازعون ، يقول (١٠ : (ولمَّا مَدَّ أبو مسلم يده إلى كتابِ إبراهيم ليأخذه حَذَفَهُ سليان بن كثير بالدَّواة فَسَجَهُ ، فسال اللهُ على وَجْهِهِ ، وقلَقُهُ بشيرُ بن كثير أخو سليان . فقام أبو مسلم عن المجلس ، وهو يقول : أتَقْتُلُونَ رجلاً أنْ يقول ربي الله وقد جاءكم بالبيَّنات مِنُ إمامكم (١٠ ؟ وفَهَضَ مع أبي مسلم من المجلس ناجية بن أثيلة الباهلي (١٠ ) ، ومحمد بن علوان المروزي ، فَجعلا يغسلان اللهم عن وَجْهِهِ ، وهو يقول : (لكل نَمْ يُستَقرُّ وسوف تَقَلَّدُن » (الأنعام : ٢٧) . ومَتَىَّ عمد بن غُلوان من أسفل ثبابه عصابةً فَمَصَبَ بها رأم أبي مسلم . وافترق القوم عن بجلسهم مُحْتَلِفينَ ، .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) اقتبس أكثر قوله من الآية ٢٨ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٣) هو من دعاة الدعاة (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٢).

#### (٩) انْقِيادُ سليمانَ بن كثيرِ لأبي مسلم

ورَوَى مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية أنَّ النقباء كانوا يَستَثَقِلُونَ سليانَ بن كثير الحزاعيَّ وَيَمْتُونُهُ ، لأنه كان شديد الكِيْر والمُجْب بنفسه ، فاغتنموا مُخالَفَتُهُ للإمام إبراهيم بن محمد ، لِيَعْزُلُوهُ عن قيادَتِهم ، ويَحطُّوا مِنْ قَدْرِو بينهم ، فانَّفقوا على تُولِيَّة أي مسلم عليهم ، وأجَّونُ وعظَّمُوهُ ، فبقيَ سليانُ وحيداً مَنبوذاً ، فلم يلبتُ أنْ مال إليهم ، وأذَّعَنَ لأبي مسلم صاغراً ، يقول (١٠ : «كانت النقباء تُحِبُّ أَنْ تَضَعَ من أَبُّهُ سليان بن كثير ، وكانَ أَنْ يَرأُس عليهم أَجْنِيُّ لِس منهم أَزُوحَ عليهم ، وأوفق نظم ، فاجتمعت الكلمة من الشيعة على تُرئيس أبي مسلم ، وخَدَلُوا سليانَ بن كثير ، واقتى أبي داود في قريته من ربع خوافزده ، واضطر سليان إلى ربع خوافن ، واجتمعت إليه التُقباء والشيعة فبايعوه وَرأَسُوهُ ، واضطر سليان إلى أبياع إخوانِه وأضحابِه ، فَسَمِع وأطاع لابي مُسلم على الكُرُهِ منه ، واستَقَامَتْ لأبي مسلم على الكُرُهِ منه ، واستَقَامَتْ لأبي مسلم طاعة الشيعة بخراسان ، وانقادُوا له » .

وروى مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية أيضاً أنَّ الإمام ابراهيمَ بن محمد كان قد وَطَّنَ نَفْسَهُ على الرُّصُوخِ لسليان بن كثير الحزاعي إذا امتنعَ عن النَّنازل لأبي مسلمٍ عن رئاسة شيعة بني العباس بخراسان ، وأنه كتب بذلك إلى أبي مسلمٍ ، فلما اطَّلعَ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٢.

سلمان على كتابه صَاقَى أبا مسلم ، وأمر أعيانَ الشيعة بمدن خواسان بالحَضُوع له ، يقول (١) : ه ثم إنَّ أبا مسلم راجع سلمانَ بن كثير ، وأعلَمه بما أتاه ، وأقرأه ما كتب به الإمام إليه ، وكان فيا كتب به إليه : إنْ قَبِلَ سلمانُ بن كثير القيام بأثر الدُّعَرَة ، وأَصَلَمهُ لذلك ، فسلَّم له ، وإنْ كَرَّه قبولَ القيام فلا تَحْصِينُ لسلمان أمراً ، ووَقَدَّتُهُ في جميع ما تُعنَّرُون ، فلما قرأ سلمانُ ذلك قال : إني والقوماكرهتُ القيامَ ألّا يُعرَّد أَخون أضعن الناس فيه يُبَّة ، ولكني أخاف اختلاف أصحابي ، ونحن نُدَاري ما يُعرِّن أَمْزَنا ، قال أبو مسلم : أُخسِنُ بي الظَنَّ ، فلأنا أَطُوعُ لك من يَعينك ، قال : يُو بين أَمْزَنا ، قال أبو مسلم : أُخسِنُ بي الظَنَّ ، فلأنا أَطُوعُ لك من يَعينك ، قال : في الكُور فِلْمَنَّ قبل المستمرم سنة ثلاثين ومائة ، فإن نازعهم أحدٌ للى مَرَّو ، وكتب أظهروا أمرهم ، وحاربهم . وبعث سلمان إلى رؤساء الشبعة ، وسلمان أطهرها المرشم ، وحاربهم ، وبعث سلمان إلى رؤساء الشبعة ، وسلمان يومئة صاحبهم والمنظورُ إليه منهم ، فخَرَّهم بما كتب إلى أبي مسلم ، وأن الزُّاقِ ما أَمْرُوا به من نَصْبِهِ لأمْرِهم ، وقال لهم : نُصُبهُ ونَدُنَرٌ الأمر له ، فذاك أرهَبُ عندُ أَمْرُوا به من نَصْبِهِ لأمْرِهم ، وقال لهم : نُصُبهُ ونَدُمَّوا له القَفْوا على ذلك » . عَدَلْك الله . عَدَلْك الله عن مَدْوَلُول المَوْقُول على ذلك » . عَدَلْك المَدْمُ واللهُ أَوْلُ المَرْقُ الْمُولُ له ، فذلك أرهَبُ عندُولُ اوَشَدُونُ اوَشَدُوا على ذلك » .

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٢.

## (١٠) نشاط أبي مسلم في نشر الدعوة

وأقام أبو مسلم عند سليان بن كثير الحزاعي بقرية سَفيدَنْج (١) على مَقْربة من مرو الشاهجان، والخُخْدَ منها مركزاً له، واهتم بترسيخ اللَّعْوة وتَنْظيمها، ونجح في ذلك نجاحاً كبيراً، قال أبو حنيفة اللَّيْسوريُّ يُصَوِّرُ أَرَهُ وَفَشْلُهُ فِي تُوسيم اللَّعْوَة وَصَبْطِهَا(١): " تَشْمَرُ أبو مسلم لللَّعاء، وأخذ القومَ بالنَّبِعة، ووجَّة كُلُّ رَجلٍ من أصحابه إلى ناحية من خراسان، فكانوا يَدُورونَ بها كُورةً كُورةً ، وبلداً بلَداً ، في زيً النَّجَار. فالبَّعة عالم من الناس عَظيم ، قواعدَهُمْ لظهوره يوماً سَمَّاهُ هم ، وَوَلَى على مَنْ بايعه في كل كُورةٍ رَجُلاً من أَجلها، وتَقَدَّمُ اليهم بالاستعداد للحُروج من ذلك اليوم الذي سَمَّاهُ هم ، حتى أجابَ جميع أرض خراسان : سَمُّلُهَا وجَبَّلُها، وأَشَعَلْهُ أصحابُهُ من قَبْلهِ ، واستثنبُ له الأمرُ على وأقضاها وأذناها. وبَلَغَ في ذلك ما لم يَبلُغهُ أصحابُهُ من قَبْلهِ ، واستُنْبُ له الأمرُ على مَحَيِّيه ، وصار من أعظم الناس منزلاً عند شبعته ، حتى كانوا بتحالَفُونَ به فلا يَحْلُونَ ، ويَذْكُونَهُ فلا يَمَلُونَه ا!!

وقالَ ابنُ جريرِ الطبريُّ يَصِفُ عُلُّو مَكَانَتِهِ بين أصحابه، وفَلاحَهُ في إشاعة

 <sup>(</sup>٢) انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٤، وتاريخ الطبري ٧: ٣٥٥، والكامل في التاريخ ٥:
 ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال ص: ٣٤٣.

اللَّعوة بأنحاء خراسان<sup>(۱)</sup>: «سَبِعَت الشيعةُ من النَّقباء وغيرهم لأبي مُسلَّم، وأطاعوهُ، وتَنازَعُوا<sup>(۱)</sup> [قولَهُ]، وقَبِلُوا ما جاء به، وبَثَّ اللَّعاةَ في أقطار خراسان، فلنَخلَ الناسُ أفواجاً، وكثروا، وفَشَتِ الدعاةُ بِخراسان كلها».

وأشار مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية إلى كَثْرِق الأعاجم من الفلاحين والدَّهاقين الذين أَوْوًا إلى أبي مسلم وضَوَّوًا إليه ، ونَّهَ على أنَّ العربَ الذين انْشَاقُوا إليه كان جُلُّهُمْ من العالبَيَّةِ والرَّبعيةِ ، وأقلَّهم من المُصَرِيَّة ، وأنهم كانوا مُحْتَلِق المَرْب، مُتَّالِق المَرَّامي ، فكان منهم الصادقُ والمُنافقُ ، يقول (١٠) : «انَشْتَرَ قولُ أبي مسلم ، وتُحُدَّثُ به ، فسارعت الأعاجمُ وكثيرٌ من أهلِ اليمن وربيعة إلى الدعوة ، من بين مُتَديِّن بذلك ، أو طالب بِنَحْل (١٠) ، أو مَوتُور (١) يرجو أنُّ بُدرُكَ بها نارَهُ ، وأناهُ عِلَّةٌ من ذوي البُصائرِ من مُصَره .

(١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٢، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٢.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل: "تتازعوا، ولعل المراد تتازعوا قولة، بمعنى تتاقلوه وتداؤلوه، من قولهم: تتازعوا الكأبر، أي: تتاملؤها وتجاذبهما.

<sup>(</sup>٣) انظر العصر العباسي الأول ، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) النُّحُل: الثأر.

 <sup>(</sup>٦) الموتور : الذي تُتِلَ له قتيلٌ ظم يُدُركُ بدمه.

#### (١١) إِظْهَارُ الدَّعْوةِ بخراسان

وفي سنة تسم وعشرين ومائة كتب الإمام أبراهيم بن محمد إلى أبي مسلم يأشره أن يُوافِيهُ بالمَوْسم ، ليأمَرُهُ أمرَّهُ في إظهار دَعْوَيهِ ، وأنْ يقدم معه يِقحطبة بن شبيب الطائي ، ويَحْمِل آلِيه ما اجتمع عنده من الأموال ، وقد كان اجتمع عنده ثلاثمائة الله وستون ألف ذهب وفشة ، وخبَّاها في الأقبية المَحْشوة ، واشترى البَقال ، وحَمَّر بَقِيَّها من التُقباء قحطبة بن شبيب الطَّل ، والقاسم بن مجاشع التُمبيعي ، وطَلحة أبن من التُقباء قحطبة بن شبيب الطَّل ، والقاسم بن مجاشع التُمبيعي ، وطَلحة أبن رُزِيق الحزاعي ، ومن الشيعة واحد واربعون رجلاً ، وانقحل من تركح خزاعة ، وحمَّل الفائه على واحد وعشرين بغلا ، ووجَعَل على كل بَعْل رَجُلاً من الشيعة في بسلاحيه ، وأخلَد أبن الشيعة في مسلاحيه ، وأخلَد المفازة ، وعدا عن مسلحة نصو بن سيار ، حتى انتهوا إلى أبيورد . فلم المنان بن كثير الخزاعي ، وأناه من الوائد وراية ، وكان في كتاب الإمام إليه ، وكتاب إلى سليان بن كثير الخزاعي ، ووجَهَز قحطبة ، ودَفَع إليه المال الذي كان معه ، والأحال بما فيها ، مُ وراسان ، وجَهَز قحطبة ، ودَفَع إليه المال الذي كان معه ، والأحال بما فيها ، مُ أنفذه إلى الإمام ال

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٤، ٣٦٤، ٣٦٤، والبنده والتاريخ ٦: ٣٦، والعيون والحندائق ٣: ١٨٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٧، ٣٦٣، والبناية والنهاية ١٠: ٣٠.

وَقَدِمَ أَبُو مسلم مَرُّو الشَّاهجان مُتَنكِّراً ، ونَزَلَ بَقرِية سَفَيَدُنْجُ (١) ، ودَفعَ كتابَ الإمام إلى سلمان بن كثير الحزاعي، وكان فيه أنَّ أَظْهَرَ دَعُوتَكَ ولا تَرَبَّصْ، فقد آنَ ذلك . فأخذَ أبو مُسلم يُرتَّبُ لإعلان الدَّعْرَةِ والسيطرة على خراسان ، فجمعَ مَنْ بَعْرَب مَنه أو بَعُدَ مَنَ الشيعة ، بمرَّو الشَّاهجان من الثَّيعة ، أَسَنَّتُمُ مَنْ قَرَبَ مَنه أو بَعُدَ مَنَ الشيعة ، ليتأَمَّبُوا لإظهار الدَّعْوَةِ في آخر شهر رمضان من سنة تِسْم وعشرين ومانة .

ووجَّة إلى طُخَارستان وما دونَ بَلُغَ النَّقبِ خالدَ بن إبراهيم الربعي، ومعه النَّبب عمرو بن أعين الحزاعي، وإلى مرَّو الرُّوذ النَّضَرَ بن صُبيَع النميمي، وشريك بن غَضَيَّ النميمي، وهما من مجلس السبعين، وإلى الطَّالقان عبد الرحمن بن سليم مولى قريش، وإلى خوارزم أبا البجَهْم بن عطية مولى باهلة من نُظرًاء النَّمباء، والعلائم بن حُريشِ الحزاعيَّ من مجلس السبعين، وإلى أبيَورَدَ وَنَسَا النَّقيب موسى بن كعب بن حُريشِ الحزاعيَّ من مجلس السبعين، وإلى أبيَورَدَ وَنَسَا النَّقيب موسى بن كعب النَّميمي، لا يظهّار الدعوة بتلك المدن والنَّواحي والاستيلاء علينا في آخر شهر ومضان من سنة يَسْم وعشرين ومائة، وأمرهُمُ ألاَّ يشْهَرُوا السبوف ولا يَنْتَصُوها على أحدٍ للى ذلك الوقت، فإن أعْجَلَهُمْ عَلَوُهُم دُونَ الوَقْتِ، فَعَرضَ هم بالأذَى والمكروه فقد حلَّ لهم أنْ يَدْفَعُوا عن أنفسهم، وأنْ يظهروا السبوف، فعرض ويُجَرِّدُوها من أغلادها، ويُجَاهِدوا أعدَاء الله، ومَنْ شَكَلُهُ منهم عَدُوهُم عَن الوقتِ فلا مِنْ بَعْضُ المَالقان قبلَ قدوم خالد ابن إبراهِ الطَّالقان قبلَ قدوم خالد ابن إبراهِ الطَّالقان وَبَرُو الرَّوذ وآمل ونواحيها فرياً نَبْشُهُ مِنْ بَعْضِ (٣٠) أهل نَسَا والطَّالقان ومَرُو الرَّوذ وآمل ونواحيها قرياً بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ (٣٠).

<sup>(</sup>١) قبل إن أيا مسلم نزل في أول الأمر قرية فين ( انظر تاريخ الطبري ٧ : ٣٥٥، ٣٦٠، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٥٥، ٣٦٥، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٥٥). ولكن الراجع أنه نزل قرية شفيانج عند سليان بن كثير الحزاعي ، فلم ضاقت بالشيعة الذين أتوه بعد إظهار الدعوة تحول عنها إلى قرية المنحوان. ( انظر أخيار الدولة العباسية ص : ٢٧٥، ٢٧٥، وتاريخ الطبري ٧ : ٣٥٥، ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٦، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٧.

فلما كانت ليلة الحديس لحسس بقينَ من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومائة عقد أبو مسلم اللواء الذي بعث به الإمامُ إليه الذي يُدْعَى الظُلَّ على رُمْعِ طُولُهُ أربعة عَشَرَ ذراعاً، وعَقَدَ الرَّاية التي بَمَثَ بها إليه، وهي التي تُدْعَى السَّحاب، على رُمْعِ طُولُهُ رَمْعٍ طُولُهُ يَلْ مَلْ اللهِ الذي يُدْعَى السَّحاب، على رُمْعٍ طُولُهُ ثلاثة عَشَرَ ذراعاً، وتأويلُ هذين الإسمين : الظُلَّ والسَّحاب أنَّ السَّحاب يُعَلِّيقُ الأرض، وكذلك دعوة بني العباس، وتأويلُ الظُلَّ أنَّ الأرضُ لا تَحْلُو من خليفة عباسي أبدَ الشَّمْر، وكان يَلُو: وأَنِّ للنَّهْ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَديرُ، (الحج: ٣٩)، وأَنِى للنَّهُ للدينَ يَقَاتُلُونَ بأنهم ظُلِدُوا وإنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَديرُ، (الحج: ٣٩)، وأَنِسَ السَّوادَ هو وسليان بن كثير الحزاعي وإخوة سليان ومواليه ومَنْ كان أجاب الدعوة مِنْ أهل شَعِيمَهم من سكان رُبع خرقان، وكانت العلامة بينهم، فلما أصَّبَحُوا النيرانَ للينهم لشيعتهم من سكان رُبع خرقان، بمن أجاب الدعوة من قرى مرَّو الشَّاهجان، فنخلُوا معسكرة يوم السبت، بعد ظهورو بيومين، وَرَمَّ حِصْنَ سَفينَدْخَ وأصَلَحَهُ وسَدَّ دُورَبَهَا (الله على المَّورة المورد، وَرَمَّ حَصْنَ سَفينَدْخَ وأصَلَحَهُ وسَدَّ دُورَبَهَا (الله المَّورة المَورة بيومين، وَرَمَّ حَصْنَ سَفينَاخَ وأصَلَحَهُ وسَدَّ دُورَبَهَا (الله المَورة بيومين، وَرَمَّ حَصْنَ سَفينَاخَ وأصَلَحَهُ وسَدَّ دُورَبَهَا (الله المَورة المَورة المورد، وَرَمَّ حَصْنَ سَفينَاخَ وأصَلَعَهُ وسَدَّ دُورة بَهَا (الله المَورة المَورة المؤورة المؤورة المؤمن مَورة المؤمن سَفينَاخَ وأصَلَعَهُ وسَدَّ دُورَبَهَا (الله المُورة المؤمن المؤمن المؤمن سَفينَ المُؤمن المؤمن المؤمن المؤمن من من المؤمن من من المؤمن من من المؤمن المؤمن من المؤمن سَفين سَفينَ المُؤمن المؤمن ا

فلما حَصَرَ العيدُ يومَ الفِيفْرِ أَمْرَ أَبُو مُسْلَمِ سَلَيانَ بن كثير الحزاعي أَنْ يُصَلِّي به وبلمُمَلَ وبالشيعة ، ونَصَب لَه مِبْراً في معسكره ، وأَمَرُهُ أَنْ يُكَالِفَ في ذلك بني أمية وبِمُمَلَ بالسُّنَّة (\*\*) ، فقد أَمرَهُ أَنْ يَبُدَأً بالصلاةِ قبل الحظية بغير أذانٍ ولا إقامة ، وكانت بنو أمية تبدأ بالحظية والأذانِ ثم الصلاةِ بالإقامة على صلاة يوم الجمعة ، فيخطيون على المنابر جُلُوساً في الجمعة والأعياد . وأمرهُ أَنْ يُكبَرُّ في الرّكعة الأولى ستُ تكبيراتٍ . ثم يقرأ ويركم بالسابعة ، ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيراتٍ ، ثم يقرأ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٦، والعبون والحدائق ٣: ١٨٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٨، والبداية والنهاية ١٠: ٣٠، وانظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٩٩١، وناريخ اليعقوبي ٣: ٣٤١، وتاريخ الموصل ص: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية ١٠ : ٣٠.

ويركع بالسادسة ، ويفتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن. وكانت بنو أمية تُكَبِّرُ في الرّكية وكانت بنو أمية تُكَبِّرُ في الله الرّكية الأولى أربع تكبيرات. فلما قَضَى سلمان الصلاة والحطبة انصرف أبو مسلم والشيعة إلى طعام أعَدَّهُ لهم، فطَمِعوا مُستَّيْشرين (١).

وتكاتف من تَتَابَع إلى أبي مسلم من الشيعة ، حتى ضاقت سَفيلَنْجُ بهم ، فأقام بها النين وأربعين يوماً ، ثم ارتاد موضعاً فسيحاً يَسَعُهم ، فأصاب حاجته بالمناخُوان ، وهي قرية العلاء بن حُريش المناخُوان ، وهي قرية العلاء بن حُريش الحنزاعي ، فتحوَّل إليها ، واحْتَفَر بها خندقاً ، فَعَسْكَرَ فيه هو والشيعة (١١) ، ويقال : إن أبا سلمة الخَلاَّل كتب إليه : «متى ظَهْرت فلا تَعْليَنَّ بأن تُخدق على نَفْسِك ومن معك ، فإن ذلك رأي الإمام ، وفيه عِزَّك ، وسيَتْزعُ إليك أعداء نَصْرٍ ومن حَلَّ ، وسيَتْزعُ إليك أعداء نَصْرٍ ومن عَلَى مُنْ واخْر ، ولا تُوحِش نصراً عَلَى المُور ومن معك ) وكان ذلك رأي الحرب ما استطعت ، وقَلَمْ وأخرٌ ، ولا تُوحِش نصراً .

وَوَلَى أَبُو مسلم مَالكَ بن الهَيْم الخُزَاعيَّ أَمر العَسْكَرِ كَهَيَّأَةِ صاحبِ الشُّرُط ، وجعل نصرَ بن مالك الخُزاعيُّ (١) خَليفَتُهُ يسير بين يَدَي أَبِي مسلم إذا رَكِبَ. ووَلَى خِالد بن عَيْمان مولى باهلة الحَرْسَ . واستعملَ على الرَّسائل أسلم بن صُبَيْحٍ ، وعلى القَصَاء القاسم بن مجاشع التيمي ، فكان يُصَلِّي به الصلوات في الحندق ، ويَقُصُّ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٧، والعيون والحداثق ٣: ١٨٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٩، والبداية والنهاية ١٠: ٣٠، وانظر أعبار المدولة العباسية ص: ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص : ٢٧٨ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٣٦٦ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) هو من الدعاة. (انظر اخبار الدولة العباسية ص: ٢٢١).

بعد العصر، ويذكرُ جَوْرَ بني أمنة ومعايبهم، وفَصْلَ بني هاشم وحَقَّهم. واستعملَ على الجُنْلِوكامل بن مُظَفَّرٍ مولى باهلة ، وأمرَهُ أنْ يَكْرِضَ أهل الحَنْدق بأسائهم وأسماء آبائهم فَيْنَسِبَهُمُّ إلى الفُرَى ، ويجعل ذلك في دفترٍ ، فَفَعل فَبَلَفَتْ عِدْتُهم سبعة آلاف رجل ، فأعطاهم ثلاثة دراهم لكل رجلٍ ، ثم أعْطَاهم أرْبعةً أربعةً (١).

قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية (1): وأمرَ بحرز بن إبراهيم الجُوبائيَّ المُورَي، وكان عظيم القَدْرِ في الدُّعَوْق، شديدَ الاجتهاد في الدُّعاء إليها، مشهوراً بلولث (1) ، أنْ يُعَسَّكِرَ بقرية بقالُ لها جبرُلْجَ بأعْلَى مَرُّو الشاهجان، وفها يلي طريق مرو الرُّوذ وتلك الكُور، ليأَمَن بمكانه مَنْ يأتيه من أهل تلك الناحية ، ويكون رُسلُة ممن بمرّو الشاهجان عليه. فلم يزل مُحْرِزٌ مقيماً هناك في نَحْوِ من ألف رَجُلٍ حتى دَخَلَ أبو مسلم الحائط بعَرُو الشاهجان، وغلبَ عليها، وعسكرَ بباب سَرخُسَ فانضمَ إليه مُحُرِّزٌ عند ذاك.

وقال ابنُ جرير الطبري (¹): لما استُقرَّ بأبي مسلم مُعَسْكُرُهُ بالماخوان، أمرَ عمرز بن إبراهيم أنَّ يُخَنْدِقَ خندقاً بجيرَنْجَ، ويجتمع اليه أصحابه ومَنْ نَزَعَ إليه من الشيعة، فيقطع مَادَّة نصر بن سيار من مَرُو الرُّودَ، وبَلُخَ وَكُورِ طُخارستان، فَفَعلَ ذلك مُحْرُدُ بن إبراهيم، واجتمع له في خَنْدق نحو من ألف رجل. فأمر أبو مسلم

 <sup>(</sup>١) أخبار المعولة العباسية ص: ٢٨٠، وانظر ص: ٢٧٩، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٦، والكامل في التاريخ ه: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) هو من مجلس السبعين. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٧٠.

أبا صالح كامل بن مُطَفِّر أنْ يُوجَّة رجلاً إلى خندق مُحْرِز بن إبرهم ، لِمَرْضُومَنْ فيه واحصائهم في دفتر بأسائهم وأسماء آبائهم وقُراهم . فوجَّة أبو صالح حميداً الأزرق لذك ، وكان كاتباً ، فأحقى في خندق مُحْرِز ثماغاته رجلي ، وأربعة رجالو من أهل الكُفّة . وكان فيهم من القُوّادِ المعروفين زياد بن سَبَّادِ الأزدي ، وخدام بن عاد الكريم من الكثينة ، وعَبْدَويه بن عبد الكريم من أهل هراة ، وكان يَجلُبُ الغنم إلى مرو الشاهجان ، وحمزة بن زنيم الباهلي من قرية بُوبان ، وجيلان بن السَّغدي ، وموسى بن صبيح . فلم يزل مُحْرَزُ بن إبراهيم مقيماً في خندة محتى دَخلَ أبو مسلم حافظ مرو الشاهجان ، وعَبِلَلَ الحندق بماخوان ، ومالل أنْ عسكر بباب سَرَخس ، يريد نيسابور ، فضم اليه مُحْرِزُ بن ابراهيم أصحابه .(1)

وقر إلى أبي مسلم بعض العبيد، فَقَيِلَهم، وأفَّى بَتَحْرِيرهم، وقال: «أيَّا عَبْدِ اللهِ مسلم بعض العبيد، فَقَيِلَهم، وأفَّى بَتَحْرِيرهم، واستشار مَنْ معه من التانع، واستشار مَنْ معه من رؤساء الشيعة ووُجُوههم في انفهام العبيد إليهم، فصَوَّبُوا رأيَّهُ فيهم. وانتشر قَوْلُهُ بَمِوا الشاهجان، فنزع العبيد إلى خَنْدَة، وكان مصعبُ بن قيس الحَنْفيُّ داعية العبيد، لم يكن يَدْعُو غيرهم، فلم كثروا صَيَّر لهم موضعاً في خَنْدَقُو على حِدِة، ويقال: بل رَدُهُمُ عن أنْ يُضَافُوا في خَنْدَقِه، واحتَقَر لهم خَنْدَقًا بقرية شَوَّالُو من قرى الشاهجان، ووَلَى الحندقَ داود بن كَرَاز الباهلي. وأتُصَلَّتُ مراجعةُ مواليهم وقد له فيهم، فأداد أنْ يُرَدَّهم إليهم، فأداه قائدُهم فقال: «كيف يرجعون إليهم، وقد

 <sup>(</sup>١) في الأصل: «بمارسرجس». وهو خطأ، والتصحيح من أخبار الدولة العباسية ص: ٧٧٩، وانظر معجم البلدان: سَرَخس.

خَالَفُوهُم وَاسْخُطُوهُم فِي حُبُّ آلَ محمدٍ، قال الله عز وجَلَّ: «النيُّ أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِم» (الأحزاب: ٦)، فرجعوا إلى خَنْدَقهم. ولما كثر عليه في أَمْرِهُم وَجَهُهُم إلى موسى بن كعب [اللميمي]، فكانوا أُوَّلَ جُنْدٍ أَمَدُّ به أَهْلَ أَبِيورُدَّ مَنْسُاهُ (١).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٧٨٠، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٩.

### (١٢) احتلالُ مَرْو الشَّاهجان وإعلانُ الثورة

وجعل أبو مسلم يتألَّى للسيطرة على مَرْوِ الشاهجان، فاستَغلَّ احتدام المَصَيِّةِ الشَّبِيَةِ واستُضحالها بين اليمانية والرَّبعية وبين المضرية ، وكانت قد اشْتَعَلَتْ بينهم سنة صت وعشرين ومائة (۱۱) ، وكان نَصْرُ بن سيَّار الليْني عامل خواسان قد تَوْرَطَ فيها ، وَكَان يَصْرُ بن سيَّار الليْني عامل خواسان قد تَوْرَطَ فيها ، وَكَان يَصْرُ بن الكِرْمانيُّ كان رئيس الأزد بحراسان، وكان يَكُوهُ أَنْ مَسْرُ اللَّهُ كان يُحالِي المُضَريَّة لأنهم خُصُومُ قَوْمِهِ ، وكان يَمشَّتُ يَصُراً لأنه كان يُحالِي المُضَريَّة ، ويُحكِّمهم في وقاب اليمانية وحُلفائهم من الرَّبعية . وكان الكِرُمانيُّ قد أخسرَن إلى نَصْرٍ في ولاية أسد بن عبد الله القَسْري (۱۲) ، فعزله نَصْرٌ عن رئاسة الازم، وكان الكرماني يَستَعَل والإيماني الإعامة بكل الوسائل ، حتى قبل فيه (۱۲) : « لو أنَّ بيَّنها لم يَعلن فيه (۱۳) : « لو أنَّ بيَّنها لمِنها ويقودية والمودية والمهودية والهودية والهودية والمودية والمودية والمائلة إلا بالنَّصُرائية واليَهوديّة والمَهوديّة والمَائمة بها وكان بيَعْ في مَاناعة بني مَرُوان أن يُعَلَّد وَلدي السبوف ، فأطلب وكان بيق ولان يقول (۱۱) : «كانت عَايَتِي في طَاعة بني مَرُوان أن يُعَلَّدُ وَلدي السبوف ، فأطلب وكان بقول (۱۱) : «كانت عَايَتِي في طَاعة بني مَرُوان أن يُعَلَّدُ وَلدي السبوف ، فأطلب

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٣٣ – ١٤٥.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ۷: ۲۸۷ والكامل في التاريخ ٥: ۳۰٤ والعيون والحدائق ٣: ١٨٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٢٨٧ ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٢٨٧.

بنار بني المهلب ، مع ما لقينا من نصر وجَفَائِه وطُولِ حرمانِه ومكافأتِه إبانا بماكان مِنْ صَنعِ أَسَدٍ إلله ١٤ أَ فَحَبُسهُ يَصُرُ ، ثُمَّ هربَ من حَبْسهِ ، وطال الحلاف بينها ، ثم انها الْفَتَلَا، فاغتَتَمَ أبو مسلم افْتِتَالُها ، ووَجَدَ فيه فُسْحة يَتَدَبُرُ فيها أمره ويقوى انها أسرة ويقوى أنصاره ، وكان يقول (١٠ : «إذا التقى الكرمائي وتَصُرُ بن سيار للفتال اللهم أفَيْع عليها الصَّدر، وانزع عنها النصر» !! ولم يلبث الكرمائي أنْ استولى على مرو الشَّاهجان (١٠ فَتَنحَى عنها نَصْرُ إلى نيسابور ، وخلصت للهائية . ثم إنْ نَصْراً جَدُّ في استرداد المدينة من أبدي الهائية ، فوجَة إليها صَفْرة جَنْدِو وخيرة قُوادِهِ من المُصُريّة ، فاتُحْحَموا جزءاً منها ، وغَلَبُوا عليه ، ولكنهم لم يتمكّنوا من استعادة الأجزاء الاخرى (١٣ وصَمَدَكل فريقٍ منهم للآخر ، وناجَزَهُ وجَالده مراراً ، دون أن يستطيع له فَهُمْ أَ.

وكان الكرمانيُّ لا يكُرُهُ أمر أبي مسلمٍ ، لأنه دَعَا إلى خَلْعِ موان ابن محمد (١٠، فبعث إليه أبو مسلمٍ إني معك ، فَقَبِلَ ذلك الكرمانيُّ، وانضم إليه أبو مسلم (٥)، وذكر اليعقوبي أنه قال له (١): «أذَّعُ إلى آل محمدٍ، وجَمَلَ بُمايلُ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٤٢، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٦، والبداية والنهاية ١٠: ٢٧.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٤) تاريخ البعقوبي ٧: ٣٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٧، والبداية والنهاية ١٠: ٣١.

 <sup>(</sup>۵) تاريخ اليمقوبي ۲: ۳۳۳، والأخبار الطوال ص: ۳۲۲، وتاريخ الطبري ۷: ۳۷۰، والكامل في التاريخ ه: ۳۰۰.

<sup>(</sup>٦) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٣٣.

أَصْحَابَهُ، ويَدْعُوهُمْ إلى ذلك، حتى أَظْهُرُوا دعوةَ بني هاشم بخراسان،، وقال ('' : «كان أبو مسلم الغالب على أمْرِ الكِرْماني».

وشتوً انضامُ أبي مسلم إلى الكرمانيُ على نقشر، واشتدُ عليه، وأَيْقَنَ بالهَرْعَة والهَلكةِ إنْ لم يُبَاعِدْ بينها، فأرسلَ إلى الكرماني يُخُوِّقُهُ أبا مسلم وشيعَتُهُ، وأنه لن يَسَلَمَ من أذاهم وشرَّهم، ولن يَنْجُو من مَكْرِهم وغدْرِهم، وروى ابن جرير الطبري أنه دَعَاه إلى الدُوادَعة، وأنْ يَكتَبا بينها كتاباً بالصَّلغ، وهو يريدُ أنْ يُمَرَّقُ بينه وين أبي مسلم ('')، وذكر أبو حنيفة الدُينوري أنه كتّبَ إلى الكرماني يسأله الرُّجوع إليه على أنْ يُحْتَرَلا، ويُولِّيا الأمر رجلاً من ربيعة يُرْضَيَانه، وهو الأمر الذي سأله الله إله ('')». فخرج الكرماني إلى نصر، فأَيشَر منه غَرَّةً، فوجَّة إليه ابن الحارث ابن شريع العيمي في ثلاثمانة فارس، فكَمَثُوا له، فلمَّا حَاذَاهم، وهو غافلٌ عنهم، حَمَلُوا عليه فَعْتَلُوه، وصَلَبه نَصْرُ ('').

ويقال إن الإمام إبراهيمَ بن محملوكتَبَ إلى أبي مسلم يَلْعَنُهُ ويَسُبُّهُ ، حيثُ لم يَتَهَوْ الفُرْصَةَ من نصْر والكِرِّمانِي إذ أَمْكَناه (°).

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٧١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأخبار الطوال ص: ٣٦٢.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الأشيرات ٣٠ ، ١٢٨ ، وناريخ اليعقوبي ٢ : ٣٤١ ، والأخبار الطوال ص : ٣٣١ ، وناريخ الطبري ٧ : ٣٧١ ، والمجيون والحدائق ٣ : ١٨٦ ، ومروج الذهب ٣ : ٢٥٥ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٦٥ ، والمدانة والنهاية ١٠ : ٣٣ .

 <sup>(</sup>٥) أخيار الدولة العباسية ص: ٩٩٢، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٠، وتاريخ الموصل ص: ٤١٠٧ والديخ الموصل ص: ٤١٠٧ والكمال في التاريخ ه: ٣٦٠، والبداية والنهاية ١٠: ٣٣.

وفي بعض الروايات أنَّ عليّ بن جُدَيْع الكرماني انحازَ بعدَ مُقتَلِ أبيه إلى أبي مسلم ، واستُخداهُ على نَصْرٍ ، واستَظْهَرَ به عليه ، قال أبو حنيفة الدينوري (' ) : «لما قُولُ الكِرْمانيُّ مَضَى ابنه عليٌّ من خَندَقِهِ إلى أبي مسلم ، فسأله أن يطلبَ له بثأر أبيه .. وروى اليعقوبيُّ أن أبا مسلم غلب على عسكر الكِرْماني بعد اغتياله ('') .

وفي أكثر الرَّوايات أنَّ أبا مسلم هو الذي سَتَى إلى عليٍّ بن جُديم الكَرِّماني، فَحَالَقُهُ واعتَرَفَ له بالرَّعامة، وتمَهَّ بمُساعَدَتِه على نَصْرٍ، قال مُصَنَّفُ أَخبار الدولة العباسيّة (٢): «بعث أبو مسلم أسلم بن أبي سلاَّم البَجَلي (١) إلى على بن الكِرْماني يَمْرضُ عليه أمرة ودَعرَتُهُ، ويُعلِيهُ أنه مُؤمِّرُهُ على نَصْبِه وجاهدُ معه مَنْ الكِرْماني، وَنَكَمْ بلك ٤، وذكر البلافريُّ أن أبا مسلم انتَهَزَ انضامهُ إلى ابن الكرماني، ووَسَعْ نِطاقَ دَعوَتِه، يقول (١٠): «مال أبو مسلم فِها أَظْهَرَ إلى ابن الكرماني، وسَلَمَ عليه بالإمرَق، وقال له: قد قَوِيَ أَمْرُكَ، مسلم فَها أَظْهَرَ إلى الناحية في عكان يَبعثُ بالرَّجُلِ إلى الناحية في جاءٍ، ويعدُ أبو مسلم إليها بأضعافها، فَيلاعُونَ إلى الرَّاضا من آل محمد. جاءة، ويبعثُ إلى الشاعة في محمد.

فَقَوِيَ أَمْرُ أَبِي مسلم، وضَعُفَ أَمْرُ نَصرٍ، فاستَمَلَّ يزيد بن عمر بن هبيرة

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٨.

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن جرير الطبري أنه أسلم بن سَلَّم أبو سلام، وأنه من النقباء. (انظر تاريخ الطبري ٧: ٣٨٠). ولم يُوردُ أبن جرير الطبري احد في النَّقباء حين أحصاهم من قبل. (انظر تاريخ الطبري 1- ٢: ٥٠٩ والكامل في التاريخ ٥: ٥٠).

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٠.

الفزاريّ عامل العراق، ووصف له في أبياتٍ من شعرِهِ ظُهورَ المُسَوَّدَة بخراسان في العامين الماضِيَّيْن، وحَذَّرُهُ خَطَرُهُم، يقول(١):

أَبْلِغُ يزيدَ وخَيْرُ القَولِ أَصْدَقُهُ وقد تَبَيَّتُ أَلاً حَيْرَ فِي الكَذِبِ أَنَّ خراسانَ أَرْضٌ قد رأيتُ بها بَيْضاً لو أَفْرَحَ قد حُدَّثَتَ بالعَجَبِ فِسراخُ عَامَيْنِ إِلاَّ أَنها كَبِرَتْ لَمَّا يَطِيْنَ وقد سُرْبِلْنَ بالزَّعْبِ ('') فِعلْ يَطِرُنُ وَلَا سُكِنَا لَمْنَ بها يُلْهِيْنَ نِيرانَ حَرْبٍ أَيَّا لَهَبِرِ ('')

وكان يزيد مشغولاً بمحاربة الحوارج <sup>(1)</sup>، فقال <sup>(°)</sup> : «لا غَلَبَةَ إلاَّ بِكَثْرَةِ ، وليسَ عندي رَجُل»، وكان مُبغضاً له ، مُستئقلاً لولايَتِهِ خراسان ه<sup>(۲)</sup> ، وكان يَودُّ أن يستعملَ عليها رجلاً من قَيْس<sup>(۷)</sup> .

فكتبَ نصرٌ إلى مروان بن محمد يَستَنجِدُهُ ، ويُعلِمهُ حال أبي مسلم وخُروجَهُ ، وكثرةَ مَنْ معه ومَنْ تَبِعَهُ ، وأنه يدعو إلى أبراهيم بن محمدٍ. وصَوَّرَ له في أبياتِ من

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧ : ٣٦٩ ، وأنساب الأشراف ٣ : ١٣٣ ، ومروج الذهب ٣ : ٢٥٧ ، والكامل في

التاريخ ٥: ٣٦٦، والبداية والنهاية ١٠: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) سربلن: اكتُستين. الزغب: أول ما يبدو من ريش الفرخ.

 <sup>(</sup>٣) زعم أبو حنيفة الدينوري أنَّ نصراً بعث بتلك الأبيات إلى مروان بن محمد، ورَوى معها بيتين آخرين يُدْكِنَ على ذلك. (انظر الأخبار الطوال ص: ٣٦٠).

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٣: ٢٥٧.

 <sup>(</sup>a) تاريخ الطبري ٧: ٣٧٠، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١٣٤.

 <sup>(</sup>۷) الأخبار الطوال ص: ۳۶۰، وتاريخ الطبري ۷: ۱۹۲، ۱۹۳، والعقد الفريد ٤: ۷۷۷،
 والكامل في التاريخ ه: ۲۵۲.

شعره سوة الأمرِ بخُراسان، وخَوَّفَهُ انهيارَ دولة بني أميّة، وزوالَ سلطانِهم، وحَثَّهُ على أن يسارعَ إلى القَضاء على شبعةِ بني العباس، يقول (١٠):

أَرَى بَيْنَ الرَّمادِ وَمِيضَ جَمْرٍ فَيُوشِكُ أَنْ يكونَ له ضِرامُ فَلِنَّ السَّارَ بِالمُّودَيِّنِ تُلكى وإنَّ الحَرْبَ مَبْدَؤُها الكلامُ فَإِنْ السَّرْبَ مَبْدَؤُها الكلامُ فَإِنْ لَم تُطْفِئوها تَبَجْنِ حَرْباً مُشَسَمِّرةً يَشْسِبُ لها السَّلامُ فَقُلتُ مِنَ التَّعَجُّبِ لِيتَ شِعْرِي أَأْئِسَقَاظُ أُمسَّةُ أَمْ نِسِامُ فَإِنْ يَقَطت فَلْكُ وإِنْ رَقَستَتْ فَلَانًا فَلَالًا مُلكِنَ وإِنْ رَقَستَتْ فَلَانًى لا أَلامُ فَإِنْ يَكُ أَصْبَحُوا وَتَوَوْا نِياماً فَقُلْ قُومُوا فَقَدْ حانَ القِيامُ فَلُونً عِن عَلَى الإسلامِ والعَرَبِ السَّلامُ "أَنْ

فيقال: إنه نصح له أن يعتميدَ على مَنْ عِندُهُ مَنَ الجنود، إذ كتبَ إليه (٢٠٠٠: الشاهدُ يَرَى ما لا يَرَى الغاف، الحسيم التُؤُلُولُ (١٠) قِبلُك، ويقال: بل كَتَبَ إليه (٢٠٠) إلى يزيد بن عمر بن هُبَيرَةَ الفزاريِّ (١٠): «يأمُّرُهُ أَنْ ينتخبَ مَن جنودِه الني عشر ألفَ

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢٠ (٢٠، وتاريخ اليعقوبي ٢٠ (٢٤، وأنساب الاشراف ٣٠ (٢٠)، والإنجار الطوال ص: ٣٥٤، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٤، وتاريخ الطبري ٢٧، ٣٦٩، والعقد الفريد ٤ : ٣٥، والعين وإطاماتي ٤ : ٤٥، والعين وإطاماتي ٣٠ (١٩)، والليد والتاريخ ٢٠ (٣٠)، والعين ٢٠ (٣٠)، والمعارف عن الاسباسة ٢٠ (٣٠)، والقامل في التاريخ ٥ : ٣٥، والحيامة والسياسة ٢ : ٣٠، والغمانية والنهائية ٢٠ (٢٧، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٥، والحياسة البصرية ١ : ٢٠، والبادية والنهائية ١٠ : ٢٧، ومحاضرات ٢٠ (١٧٠)، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٥، والحياسة البصرية ١٠ (٢٠)، والمبادية والنهائية ١٠ : ٢٠، ومحاضرات ٢٠ (١٧٠)، والمبادية والنهائية ١٠ (١٣٠)، ومحاضرات ٢٠ (١٧٠)، والمبادية والنهائية ١٠ (١٣٠)، ومحاضرات ٢٠ (١٧٠)، ومحاضرات ١٠ (١٣٠) ومحاضرات ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) فري عن رِحَالك: ابحثي عنها وانظري اليها.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٩ ، والعقد الفريد ٤: ٧٨٤ ، وتاريخ الموصل ص: ٧٠١ ، ومروج الذهب ٣: ٢٥٧ ، والعمين والحدائق ٣: ٨١٨ ، والإمامة والسياسة ٢: ١٣٨ ، والبدء والتاريخ ٢: ٢٤ ، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٧ ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٦ ، والبداية والنهاية ٢: ٣٤.

 <sup>(</sup>٤) التؤلول: الحراج، أو الحبة تظهر في الجلد كالجمَّصة فما دونها.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ص: ٣٦٠، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦١.

رَجُلٍ، مع فَرْضٍ يَفرِضُهُ من عَرَب الكوفة والبصرة ، ويُولِّي عليهم رجلاً حازماً يَرْضَى عَقَلَهُ وإقدامَهُ ، ويُوجَّقُ بهم إلى نصر بن سيّار » ، فاعتذرَ له ، وكتبَ إليه : «إِنَّ مَنْ معه مِنَ الجنود لا يَفُونَ باثني عشرَ الفاً ، ويُعلِمُهُ أَنَّ فَرْضَ الشام أفضَلُ من فَرْضِ العراق ، 'لأنّ عرب العراق ليست لهم نصيحةٌ للخلفاء من بني أميّة ، وفي قلوبهم إخرٌ » .

وأشار اليعقوبي إلى أنَّ مروان بن محمد أمر يزيد بن عمر بن هيرة الفزاري أنْ يُمِدٌ نصراً ، فَقَعَدَ يزيد عن إغاثِيم ، وزاد أنَّ مروان كَتَبَ إلى يزيد يَتَوَعَدُه ، «فوجَّه بابنه داود بن بزيد في جيش عظيم ، فيه عامر بن صُبَّارة المريُّ ، والجُرَيْريةُ ابن إساعيل ، ونُباتَّةُ بن حَنْظَلَة الكلابي . وكان داود بن بزيد بن عمر حَدَثَ السَّنِّ ، فكتب مروان إلى ابن هُيرة يُنكِرُ عَقدَهُ لابنه داود لِحداثَةِ سِنَّةٍ ، ويأمُرُهُ أن يُنفِذَ إليه من يَحُلُّ لواءه ، ويعقدُ لعامر بن ضبارة المُرَّى على الجيش . فَفَعَلَ ابن هبيرة ذلك ، ونفذ الجيش ، وعلى المُقَامِّة ثباتَة بن حَنظَلَةَ الكلابي » (١) .

وذكر مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية أنَّ الغُوثُ تَأخَّر عن نَصْرٍ ، فكتب إلى مروان بن محمد كتاباً آخر يحبُّرُهُ "أَنَّ مَنْ ظَهَرَ فِيَلنَا لو كانت هِمَّهُمُ خُواسان وَحَدَها لَهَانَتْ شُوكَتُهُم ، ولكنهم يُريدون الغاية الكبرى من النَّملك على الآفاق في جميع بلادٍ المسلمين ، وأنَّ أكثر ما يَحاشُونَ عليه الطلبُ بِثَارِ آل محمد من بني أمية ، يتذاكرون ذلك في أحاديثهم ، ويدعون به إذا قَصَّوا صَلاَتُهُم "") . فأجابُه أنه كتب إلى ابن هبرة أنْ يعثَ إليه عامر بن ضُبارة المريَّ ، ونُباتة بن حَنظلة الكلابي ، وأنها قد سازا إليه ، بعد أنْ حارب أولُها عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤١، وقارن بما وَرَدَ في أنساب الأشراف ٣: ١٣٦.

<sup>(</sup>۲) أخبار الدولة العياسية ص: ۳۰۵.

طالب بغارس، وهَرَمَهُ، وشيبانَ بن سَلَمَة البشكري الحروريَّ بِكِيْرَمان، وانتصَرَ عليه، وبعد أن واقعَ ثانيهها سلمانَ بن حبيب بن المهلب بن أبي صَفْرَةَ، واليَ الأهواز لعبد الله بن معاوية، وظُفَرَ به. وقال له: «كتبتُ إلى ابن هبيرة آمَرُهُ باستحنائِها باللَّحوقِ بك، ودخول خراسانَ عليك فيمن معها من خُبول أمير المؤمنين من احية الطَّبسيْنِ، وناحية سجستان، فكأنك بغيول أمير المؤمنين قد وَرَدَتْ عليك بأحسن عُدَّةٍ، وأكثر عَدَد، فَيْقَ بالله، وتَرَقَّع الأَمْدادَ والقُرَّةَ، فكأن قد عَمْمَيْتُكُ أَنْ اللهُ ا

وأحاطَ البلاذري بذلك ، وفَصَّلُ القُوْلَ فيه ، ورَوَى أَن مُجالدةَ عامر بن شُبارة المريِّ ، ونُبائة بن حَظْلَة الكلابيِّ لعبد الله بن معاوية الطَّاليِّ ، وشبيانَ بن سَلَمَة البشكريِّ العَروريِّ ، وسليان بن حبيب المُهلِّي استغرقت وَقتاً طويلاً ، حتى دخلت سنة ثلاثين ومائة . وكان جيشُ الثورة العباسية قد اندَفعَ من خراسان إلى العراق ، يَقُودُهُ قحطبة بن شبيب الطَّائي ، فبلغَ عامرُ ابن صُبارةَ المريُّ أصبهان ، ولم يُخوارْها ، فتصدَّى له قحطبة ، وتَتَلَهُ بها ، وصارَ نُباتَهُ بن حَظْلَة الكلابيُّ إلى جُرَجانَ ، ولم يَفصِلُ منها ، فلاقاه قحطبة ، وصَرَعَهُ فيها (١٢).

وأقامَ نَصْرٌ ينتظرُ الأمدادَ أن تأتيه ، وقد اتصلَ خروجُ اليمانيَّةِ والربعيَّةِ عليه ، وعَظَمَ قِتالُهُم له ، واشتدَت شوكةٌ أبي مسلم ومن اجتمع إليه من شبعةِ بني العباس ، وتفاقمَ كيدُهم له ، وطَمَعهم فيه ، إلاَّ المضريةَ فإنهم ظُلُوا يَلوذونَ به ، ويَلُودونَ عنه ، فازداد ضَعفاً إلى ضَعْف ، وعَجزاً إلى عَجْز، فأخذَ يُخاطِبُ العرَبَ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٦.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ١٣٥ – ١٣٧، وانظر تاريخ اليقفويي ٢: ٣٤٣، وتاريخ خليفة بن خياط
 ٢: ١٩٥١، ١٠٠٠ وتاريخ الطبري ٧: ٢٩١، ١٠٥، وتاريخ الموصل ص: ١١٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٩٧، والمبايغ ١١٠، والا ٢٠٨، ٣٨٠

يِمْرُو الشَّاهِجان بشعره، مُستئيراً عواطقهم القومية والدينية، ومُستَنْهِضاً هِمَمهم وعزائِمَهم، وَدَاعياً لهم إلى النُّوادُع والنَّضامن، فقد حَضَّ الربعية على الانفصال عن اليمانية، والتَّحلُّل من محافرتهم، وناشنَهم أَنْ يَبُوهُم عن مُحاربَة المُصْرِيَّة، وحَثَّهم جميعاً أَنْ يَتَالَفوا وَيَتَّعِدُوا، حتى يتقرَّعُوا لجاهدة أبي مسلم، ويتمكّنوا من الفتك به، والتُخلُّص منه، فإنه عَنُوهم اللدودُ الذي يتربَّسُ بهم، ويَتَحَدُّنُ الفُرص للقضاء عليهم، وحَدَّرَهُم شيعتُهُ، فَوَصَفَهم بأنهم أخلاطٌ من الناس لا أصولَ لهم، ولا ذِمَم عندهم، فهم غُرباء مجهولونَ، ودُخلاه مَخورون، لا يَنتَمونَ إلى العرب المَذكورين، ولا إلى العَوالي المتعوفين، وأتهمهم بأنهم ليسوا من المسلمين ولا من الكِتَابِين، فهم يَعْتَيْقون يَخلَةُ مَكالفةً لكل الأديان ، وزعم أنَّهم يتَغَفِن إيادةَ العَرَب واستِمبَادَهم، ويُرُومُونَ سَتَى نسائهم، ومَثَلُك أَعْراضِهم، ويَرُومُونَ سَتَى نسائهم، ومَثَلُك أَعْراضِهم، والله ومَثلك أَعْراضِهم، والنَّهاكُ حَرُماتِهم، يقول (١٠):

أَبْلِيغُ ربيعةً في مَرُو وإخوَتُهمْ فَلَيَفْضُوا قَبَلَ أَنُّ لا يَنْفَعُ الغَصْبُ وَلَيُنْصِبُوا الحربَ إِنَّ القَوْمَ قد نَصَبُوا حَرْبًا يُحَرَّقُ في حَافاتِها الحَطَبُ ما بالكُم تَلْقِحُونَ الحَرْبَ بِينَكُمُ كَانًا أَهْلَ الحِجَاعِن فِعِلِكُمْ غُبُبُ<sup>(۱)</sup> وتَشرُكُونَ عَنُواً قد أحاطَ بِكُمْ فِيمَنْ تَاشَّبَ لا دِينٌ ولا حَسَبُ<sup>(۱)</sup> لا عَرَبٌ مِثْلُكُمْ في الناسِ نَعْرِفُهُمْ ولا صَرِيحَ مَوالٍ إِنْ هِمْ نُسِيُوا

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٣٣، والأخبار الطوال ص: ٣٦١، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٠. والمقد الفريد ٤: ٤٧٨، وكتاب الفتوح المخطوط، لابن أعثم ٢: ٢٢٠ ظ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٧.
(٣) الحجا: العقل والفطنة.

 <sup>(</sup>٣) فيمن تأشب: أي اجتمع إليه والتفُّ عليه من المخلاط الناس. وفي أكثر الأصول: ومِشْء
 والتصحيح من اللسان: أشب.

مَنْ كَان يَسْأَلَني عن أصل دينهم فمانَّ دِينَهُمُ أَنْ تَهْلِكَ العَرَبُ وَيَسَهُمُ أَنْ تَهْلِكَ العَرَبُ وَقَمْ يَدِينُونَ دِيناً ما سَمِعْتُ به عن النبيَّ ولا جَاءَتْ بهِ الكُتُبُ وويقسيم الخُمْسُ من أموالكُم أُسراً من العُلُوج ولا يبقى لكم نَشَبُ (ا) ويقسيم الخُمْسُ فيكمُ قَسْراً بَتَاتِكُمُ لو كَانَ قَوْمِي أحراراً لقد غَهِبُوا (اللَّسَبُ (اللَّسَبُ الخَبْلُ والأصهارُ والنَّسَبُ (السَّبُ الْأَوْدَ مِنَّا لا يُقَرِّبُها أو تَلْنُ نَحْمَدُهُمُ يوماً إذا الْتَرْبُوا إِنْ تُنْصُرُهُمْ لَيْسَ واللهِ ما ظُلُوا وما حَمِيبُوا اللهِ مَنْ مَنْ المَالِي اللهِ ما ظُلُوا وما حَمِيبُوا اللهِ ما طَلُوا وما حَمِيبُوا اللهِ ما اللهُ اللهِ ما اللهُ اللهِ ما اللهُ اللهِ ما اللهِ ما اللهِ ما اللهِ ما اللهِ ما اللهُ اللهِ ما اللهُ اللهِ ما اللهِ ما

ولكن الرَّبعيَّة لم يَعبَّأُوا بنداء نَصْرِ في أولِدِ الأمرِ، ولم يُبالوا بدعوتِه، ولم يَكتَرِثُوا لتَحديرِهِ، بل مَضوا يَتَشَبُّونَ بمحالفَّتهم اليمانية، واستمروا يُسانِدُونَ ابن الكِرماني ويُعينونَهُ، ويُقاتِلونَ المُضَرِيَّة معه.

فعاد نَصْرٌ إلى رَمْي أَي مسلم وشيعة بني العباس بالكُفْرِ، وألحَّ على الفَدْحِ في على الفَدْحِ في التنهير بغاياتهم، يريد أنْ يُنَغِّضَهُم إلى الناس، ويُكَرِّههم اللهم، ويَحْوَمُهم على الطَّمْنِ فيهم، ويدفَعهُم إلى مُكافَحَهم، ويُحَسِّهُم على عارَبتهم، فيعنون بالمانويَّة والمحبوسيَّة على عارَبتهم في فيونون بالمانويَّة والمحبوسيَّة وغيرهما من الميلَلِ الفارسية القديمة، وراح يشيع في أصحابِهِ أنهم يقصدون إلى نسني قواعدِ الإسلام، وهذم دعاثِيه، وتحطيم أركانِه، وطَعْس مَعَالِمِه، وأَسْتِ عليه الله العَرْب، وتَعْم وقتل سلطانو العَرْب، وتَعْم عائِيهِ، وقتل رجالهم، وأنهم يستهايوُن لِتقويض سلطانو العَرْب، وتمنيق قبائلهم، وقتل رجالهم، وأسرُ بناتِهم. ولم يَرْل يُديعُ ذلك فيهم، ويُزيَّنُهُ

<sup>(</sup>١) العلج: الرجل من كفار العَجم. والنَّشَب: المال الأصيل من الناطق والصامت.

 <sup>(</sup>٧) تفرد ابن أعثم برواية هذا البيت والبيت الذي سبقه.

٣٥ تفرد مصنف أخبار الدولة العباسية برواية الأبيات الثلاثة الأخيرة.

لهم ، حتى اغْتَرَّ بعضُهُم بأقوالِهِ ، وخُليحُوا بأباطيلِهِ ، فَظَلُّوا أَنَّ أَبا مسلمٍ ومَنْ أَحاطَ به من شيعة بني العباس مَارِقُونَ من الدين ، يُسِرُّون الكُفُرُ ، ويُظهرُون الإسلامَ ، ولا يَعبُدُونَ الله ولا يُقيمونَ الصلاةُ <sup>(١)</sup> !

ثم بعث إلى القراء والفقهاء والأثقباء الذين اعتزَلُوا الحرَّب، وكَفَرُوا مَنْ شاركَ فَجَمَعُم وقال لهم (٣): «إنكم كَرِهَتُم مُشاهَدَتُنا في حَرْبِنَا هذه ، وزعمتُم أنها فيتُجَمَعُم وقال لهم (٣): «إنكم كَرِهَتُم مُشاهَدَتُنا في حَرْبِنَا هذه ، وزعمتُم أنها فيئة القاتلُ والمفتولُ فيها في النار ، فلم نَرُدُدُ عليكم رأيكم في ذلك ، وهذا حَدَثُ قد وليسوا من أهل قِلْبَتِنا ، يعبدون السَّنائير ، ويعبدُون الرُّؤُوس ، عُلُوح ، وأغنام (٣) ، وعبيدُ ، وسُقَّا في العقاء نافرَهم (١) وقعم صَلالَتِهم . ولكم أنْ نَعمَل بما في كتابِ الله ، وسُنَّة بنيّه ، وسُنَّة المُعرَيْن بعده ، فأجابِه ألى مطاهر إلى المحرّب الي مسلم ، والجدّ معه في ذلك » .

وبلغ أبا مسلم تشنيعُ نصر على دعوة بني العباس وشيعَهم، واجتماعُ المُنتَنتَينين والمُتَنسَّكينَ على قِتَالِهِ، فاغْتَمَّ بذلك، واهتمَّ له، واستشارُ النقباء وكبارَ الدُّعاة في تُقْضِهِ والتَّخَلُّصِ منه، فاتَّقَفُوا على أنْ يُعلِنوا مبادئهم، ويُبايعوا هم وشيعتُهم سليانَ بن كثير الحزاعي عليها، وكانت مبادِئُهم العمل بالكتاب والسُّنة، وتحقيق العَدْلُو، ورَفَعُ الظَّلْم، والمساواة بين المسلمين، وإنصاف المُستَضعَفين، والبَيعة للرُّضا من آل محمد، ثم أعلنوا مبادئهم في مُعسكَرِهم، وأخذوا البيعة عليها من شيعَتهم. فَنْهَوا

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٨٢، وانظر ص: ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) الأغتام: جمع أغتم، وهو الذي لا يفصح، أي العجمي.

 <sup>(</sup>٤) الناثرة: الفتنةُ والشر والشحناء والعداوة.

أراجيفَ نَصْرِ عن دعوتهم ، ونَجوا من تَدبيرهِ للايقاع بهم ، وأزالُوا الشُّبهاتِ عن أنفسهم ، وكَفَّ مَنْ فُتِنُوا بأضاليل نَصر عن الشَّكِ فيهم ، والتَّعَرُّض لهم ، وأخذ الناسُ يُقبلونَ عليهم ، ويَنْضمُّونَ إليهم ، قال مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية (١) : «أصبحَ أهلُ الحندق قد اجتمعوا بباب أبي مسلم ٍ، فخرَجَ إليهم فقال: يا معشرَ المسلمين، بَلَغَنا أنَّ نصرَ بن سيَّار جمعَ قوماً فَخَيَّرُهُم بأنكم على غير دين المسلمين، وأنكم تَستَحِلُّونَ المحارمَ ، ولا تعملون بكتاب الله ، ولا سُنَّةِ نبيِّه ، صلى الله عليه وسلم. يريدُ بذلك لِيُطفىء نورَكُم ، ويُؤلِّبَ عليكم الناس. وقد كان الإمامُ أمرَنَا وتوالُّتْ كُتُبُه إلينا بأنْ نَدْعُوَ الناس إلى كتابِ الله، وسُنَّةِ نبيَّه، والعمل بذلك، وإظهار العَدْلِ، وإنكار الجَوْر، ودَفْع الظُّلم عن الضُّعفاء، وأخذِ الحقِّ من الأقوياء، خُدْ بَيْعَتِي يا أبا محمدٍ، يقول ذلك لسلمان بن كثير. فأُخَذَ بيعَتَهُ سلمانُ، وقال : عليك عَهْدُ الله ومِيثاقُهُ لِتَفِيَنَّ بما أَعْطَيْتَ من نفسك ، قال : نعمٍ. ثم تَتَابَعَ الناس على ذلك ، بُدِيءَ فيه بِذَوي القَدَم (٢) من النُّقباء وغيرهم ، ثم الوُّجُوهِ ، ثم العامَّة ، حتى لم يَبْقَ أَحَدٌ إلاَّ بايَعَ ، واضطرَبَ الصوتُ به ، وخَرَجَتْ به الأخبارُ ، وتحَدَّثَتْ به العامة. وانصرَفَ إلى نَصْرِ جواسيسُهُ فأخبروهُ بالذي كان ، فأسْقِطَ في يَدَيْهِ، وأمسكَ عن أبي مسلم مَنْ كانَ قَبلَ قولَ نصر، وقالوا: هؤلاء أولى بالإجابَةِ، إذ دَعُوا إلى كتابِ الله، وسُنَّةِ رسولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلَّم، من نصر. فانتَقَضَ على نَصْر ما كانَ أَبْرَمَهُ لأهل الدَّعوةِ ، ودَخَلَ الوَهَنُ عليه فيا كادَهم به، وزاد في بصائر القَوم، وحُرَّكَ ذلك مَنْ كان مُمْسكاً عنهم بالنُّروع إليهم، والاستبصار في أمورهم».

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٢.

 <sup>(</sup>٢) ذوي القَدَم: الذين لهم سابقة وتُدْمة في الدعوة.

فَقَوِيَ أَبُو مسلمٍ من بعد ضَعْفٍ، وكَثُرُ شيئتُهُ، وتَكاثَفَ جَمعُهُ، فَجَدَّ في التَّدبير لاحْتلالِ مُرُّو الشَّاهجان.

وفي سنة تسع وعشرين ومائة نفسها أدرَكَ الرَّبعيةُ أنهم لم يَجتُنوا شيئاً من مُظاهرتِهم الِمائيّة ، ومُحارَبَهم المُضَريَّة أربع سنوات مُتُصلات ، فإنَّ مكانتَهم لم تَتَشَرَّدُ ، بل انحَطَّت وترَدَّت ، ومَنافِعهم لم تَتَضاعَت ، بل نَفَصَت وانقَطَعَت ، وتَنافِعهم لم تَتَضاعَت ، بل نَفَصَت وانقَطَعَت ، وتَنافِعهم لم تَتَضاعَت ، بل نَفَصت وانقَطَعت على السلطان ، وأنه أصبح شرَّا كبيراً ، يُهَدُّدُ حياتَها وَوُجودَها ، وبُتُلدُ بِهَلاكِها على السلطان ، وأنه أصبح شرَّا كبيراً ، يُهَدُّدُ حياتَها وَوُجودَها ، وبُتُلدُ بِهَلاكِها وفَنائها .

وقد حَرَمَ بنو أمية الربعية ولاية خراسان، ولم يَستَعبُوا عليها أحداً منهم، لأنهم كانوا يَستَغشُونهم ولا يَستَنصِحونَهم، ويَخافُونَهم ولا يَأْمَنونَهُم، فإنهم كانوا يُنافِسونَ المُضَرِيَّة، ويَحقَيلُونَ عليهم، وكان هشام بن عبد الملك يُرِدَّدُ أَنهم لا يصلحون للإمارة، إذ كان يقول (١٠: «إنَّ ربيعة لا تُسَدُّ بها التَّغور»، فجعلوا ولايتَها للمُضَرِيَّةِ والمانيَّة.

وكان الربعيّةُ يَتَصَجَّرونَ من بني أميّة، ويَتَسخَطونَ عليهم، ويُعاتبونهم على إنكارِهم لِفَضْلِهم، ويُعاتبونهم على إنكارِهم لِفضْلِهم، ويكانوا يَحُثُونَهم على مُراجَعَةِ النكارِهم في القبائل، وأحكامهم عليها، ويَحَشُونَهُم على تَبْديلها وتَعْديلها. وكانوا يَسألُونَهم على تَبْديلها وتَعْديلها. وكانوا يَسألُونَهم أَنْ يُعْجازوها بأعالِها، فيُمُرَّبُوا الوَعْنِ منها، وأَنْ يُجازوها بأعالِها، فيُمُرَّبُوا الوَعِيْ الْأمينَ منها، ويَتَعْفُوا به، ويُثبيوهُ، ويُؤلُّوهُ، ويُبَعِدُوا الغَانِورَ الحَالين، ويَرتابُوا به، ويُثبيوهُ، ويُؤلُّوهُ، ويُبْعِدُوا الغَادِرَ الحَالين، ويَرتابُوا به، ويُعانِّ الرَبعيَّة كانوا يَرفَضُونَ أن يُسَيطرَ أحدٌ من الثاثرين

 <sup>(</sup>۱) الأخبار الطوال ص: ۹۶۰، وتاريخ الطبري ٧: ١٥٦، والعيون والحدائق ٣: ١٠٥، والكامل في التاريخ ٥: ٢٢٦، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٢٦.

على خراسان، ويَستَقِلَ بها وَيَفْصِلُها عن سُلطان بني أُمنّة، وكانوا يَأْبُونَ أَن يتابعوا الحارجين عليهم ويُبايعُوهُم، ويُندَّدُونَ بِخَلْيهِم لهم ويُقاوِمونَهُم. وكانوا يُدافِموانَ عن مُلكِهم، وَيَحْرصُونَ على أَنْ تَظلَّ خراسانُ جُزُهًا من دَوْلَيْهم (١)!

وعلى الرغم من سوء طَنِّ بني أميّة في الرّبعية ، وإقصائهم لهم عن الولاية ، فإن يعيى بن نُعم إبن هبيرة الشبياني ، سبيّد بكر ورئيس ربيعة بخراسان أتى علي ابن بخيد بم الكرّماني ، وكان قد تنَحَّى إلى سيمستان بعد أنْ أوقع به عامر بن ضُبارة المُريَّ بكرّمان ، واستباح عسكره ، ثم ارتَحَلّ إلى خراسان ، ونَزَل مَرْو الشّاهجان ، وأعلَن تَخلّع مروان بن محمد (١) ، فَحَلَّرهما أبا مسلم ، وأقتَمها أنه أشدُّ مكراً بها من نَصْر ، وأكثر عداوة لها من الشُمرية ، ويَتَرُك السُناهضين له من الشُمرية ، ويَتَرُك السُناهضين له من الشُمرية ، ويَتَرُك السُناهضين له من المُصْرية ، ويَتَرُك السُناهضين له من نصر ، ودعاهما أن بُهادِنا نَصْراً والمُصَريَّة ، ونادَى بأنْ تَتَعاوَنَ قبائلُ العرب على عارَبَة إبي مسلم (١) .

وقد دفع يحيى بن نُعيم بن هبيرة الشبياني إلى النَّيَقُظِ لِخَطَرِ أَبِي مسلمٍ ، واللَّعوةِ إلى مكافحَتِهِ أنه تَبَيِّنَ أنَّ أبا مُسلمٍ يَسعَى لازالةِ مُلكِ بني أميَّة ، وأنه لن يُبقيَ على أحدِ من مُناوثِيه مُضَرِيَّهم وبمانيَّهم ورَبَعِيَّهم ، وتَيَقَّنَ أنه أخَذَ يُطْبِقُ عليهم ،

 <sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ٨٧ – ١٢٠ – ١٢٣،
 ١٣٠ – ١٣٠.

<sup>(</sup>٣) انظر بعض أخباره في تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٥٩٦، وأنساب الأشراف المخطوط ٢: ٢٩١، وانساب الأشراف المخطوط ٢: ٢٩١، وأتباب الأشراف ٣: ٣٠١، وتاريخ الطبري ٧: ٢٥٢، وأخبار الدولة العباسية ص: ٢٦١، ٣٦٧، وأخبار ٣٠١، ٢٩١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٧، والمدائق ٣: ٢٦٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٧، والبداية والبابة ١٠: ٣٠.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف المخطوط ٢ : ٣٧٢ ، تاريخ الطبري ٧ : ٣٦٥ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٦٨ .

وَيَستَدرِجُهُم إلى الموت يوماً بعد يوم ، وأنه شرعَ في استِثصالِهِم ، وقد جاءت النُّلْرُ بذلك ، وتُوارَدَتِ الأنباء به ، فقد بعثَ النَّصْرَ بن نُعَيمِ الشَّيِّ إلى هراة ، فَظَلَبَ عليها ، وطرَدَ عنها عبسى بن مَعْقِلِ اللّبيُّ ، وكانَ عامِلَها لِنُصرٍ ، فعادَ إليه مُنهَزماً (1).

وَوُفَقَتْ وَسَافَةُ يَحِيى بن نُعِيم بن هبيرة الشيبانيّ بين المُتخاصمينَ والمُتحاربينَ، ونَجَحَتْ دَعْوَلُهُ إلى المُسالَمَةِ والمُصالَحَةِ، فأرسلَ شيبانُ إلى نَصْرٍ والمُتحاربينَ، وكان من كبار قادَتِهِ يسأَلُهُ المُوادَعَةَ، فأجابه، وبَعَثَ إليهم سلم بن أَحْوَز العيمي، وكان من كبار قادَتِهِ من المُضَربَّةِ، فَقَيْمِهُمْ، وعَنَّفَ ابنَ الكِرمانِي قائلاً له: يا أَعْوَرُ إ ما اخْلَقَكَ أَنْ تَكُونَ الأعورَ الذي بَلَمَنا أَنْ هَلاكَ مُصَر يكونُ على يَدَيْدٍ !! ثم تُوادَعُوا سنةً، وبلَغَ نَلالهُ أنه أَم المُوادِعُنا ثلاثة أشهرٍ، فأرسلَ إلى ثبيبان : إنا نُوادِعُكَ أَشهرًا فَتُوادِعُنا ثلاثة أشهرٍ، فَارَسلَ إلى ثبيبان : إنا نُوادِعُكَ أَشهرًا فَتُوادِعُنا ثلاثة أشهرٍ،

وَوَضَعَ الْمُضَرِيَّةُ وَالِمَانِيَّةُ وَالرَّبِعَيُّةُ الحَرْبَ بِينهم، وتعاقدوا على قتال أبي مسلم، فإذا نفوه عن مَرْو الشّاهجان تَدَيَّرُوا أَمْرَهُم، وتَشَاوروا فيمن يُولُّونَهُ عليهم، فإذا أجمعُوا عليه أسلَمُوا إليه قِيادَهُم، وكَتَبُوا على أنفسهم بذلك كتاباً وثِيقاً. فأفظَعَ ذلك أبا مُسلم، ونظر في أمرهِ فإذا المانحوان سافلة الماء، فَتحَوَّفُ أَن يقطعَ نَصْرٌ عنه الماء، وكان قد أقام بها أربعة أشهر، فتحوَّلَ عنها إلى آلين، وهي قرية المتجب طلحة بن رُزيق الحزاعي، فخندق أمامها خندقاً، وكان شربُ أهلها من بر مُختَق ماءه عنهم "".

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٦٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٨، والبداية والنهاية ١٠: ٣١.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف المخطوط ۲: ۳۷۲، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٨.
 (۳) تاري خ الطبري ٧: ٣٦٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٧٠، والبداية والنهاية ١٠: ٣٢.

واحتَشَدَ الفريقانِ للقتالِ وتَصَافُوا، وكان سليان بن كثير الخُزاعي بلزاء على ابن جُديع الكِرْماني، فقال له: إنَّ أبا مسلم يقول لك: أما تَأْنَفُ من مُصالَحة تَصْرٍ، وقد قَتَلَ بالأمسِ أباك وصَلَبَه! ما كُنتُ أحسَبُك تُجامعُ نصراً في مسجدٍ تُصلَّبان فيه!! فأحفَظُهُ كلامُهُ، فَرَجِعَ عن مُحالفةٍ نَصْرٍ ومُسانَدَيّهِ، فانتَقَضَ صُلْحُ العرب''! أمْ عاد إلى مخالفة نصرٍ ومُحارَبتِهِ، وأرسل إلى شيبان أن يُعِينَهُ فأبَى أن يُعِينَهُ فأبَى أن يُعِينَهُ فأبَى أن

وعندما انْتَقَضَ الصَّلْحُ بِين قبائلِ العرب بَعَثَ نَصْرُ إلى أَبِي مسلم يَلتَمِسُ منه أَن يَدُخُلُ مع المُصَرِيَّة ، وبَعَثَ العالمة والرَبعية إليه بمثل ذلك ، فَتَراسلُوا بذلك أياماً ، فَعُرهم أَبو مسلم أَنْ يقدم عليه وَفُدُ الفريقين ، حتى يختار أحدهما ، فغعلوا . وأمرَ شيعته أن يختاروا اليَعابَة والربعية ، فإن السلطان في المُصْرِيّة ، وهم عمَّالُ مروان ابن عمد ، وهم تَقَلَّة بحيى بن زيد . فقدم الوفدان عليه فاختار النَّقباء والدَّعاة على ابن جميع الكرِّماني وأصحابه من اليمانية والربعية . فَرَجع وَفْدُ المُصَرِّقة عليهم الذَّلَة والكرِّمة على ابن ختيتو بالماشُولين ، وانصرَف أبو مسلم إلى ختيتو بالماشُولين ، بعد أَنْ أقام بآلين تسعة وعشرين يوماً ، فَنَحَلَهُ للنَّصْف مِن صَفَر سنة ثلاثين وماثة (٣) . وقدم عليه رسولُ لا في سنَّمَة الخَلَّلُ يقال له : مسرورٌ ، بكتاب إبراهيم الإمام يحبُّرهُ فيه بما انتهى إليه من تَفاقُم الأمر بينَ ابن الكِرْماني ووَصُور ، ويامُرهُ أَنْ يَدعُو ابنَ الكَرْماني إلى أمْرِي ، فإن أجاب نَصَب الحرب يَصر ولم ومُقاتَلِيد "!

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧ : ٣٧٧، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٧٨، وانظر تفاصيل أخرى في أخبار الدولة العباسية ص : ٣٨٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري ۷: ۳۲۵.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٩، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٨، والكامل في الناريخ ٥: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٧.

ومكَّث أبو مسلم في خَنْدَقِهِ بقرية المَاخُوان ثلاثة أشْهِر قبل أن يَدْخُلَ مُرْو الشاهجان (۱). وقد ذُكر مُصنَّفُ أخبار الدولة العباسية كثيراً من أخبار مُرَاسَلَتِهِ لنصر، وابن الكِرْماني، وشَيْبان، ومُدَارَاتِهِ لهم، ومُخادعته إياهم، وإفسادِهِ بينهم، حتى تمَّ له دُخُولُ المدينة (۲).

وفي أكثر الروايات أنَّ ابن الكُرِّماني استُنْجَدُ أبا مسلم ، فأرسل إليه : إني معك على تَصْرِ، ثمُّ أَحَبُّ ابن الكُرِّماني أنْ يلقاهُ ليتوثق منه ، فسار إليه أبو مسلم ، وسلَّمَ عليه بالإمْرةِ ، وأقام عنده يومين ، ثم رجم إلى خَلْدَة بالمالحوان (٢) . وبعد حين بعث اليه ابن الكرِّماني أنْ يَلْتُكُلُ حَافظ مرو الشاهجان من ناحيته ، ويدخُلُ هُو واليمانية من ناحيته ، فارسل إليه أبو مسلم : إني لست آمَنُ أنْ تَجْمَعُ أنت ونُصْرٌ على عاربتي ، ولكن أدْمُكُلُ أنت وأنشيب الحرب ، فلدخل فأنشيب الحرب . وبعث أبو مسلم النقيب شيئل بن طَهان مولى بني حَنيفة في جُنْد ، فلدخلوا الحائط (١٠) . وبعثوا إلى مسلم أن أدْمُكُلُ ، فأقبل من خَندق المالحُون ، وعلى مُقَدَّمَتِهُ أُسَيَّدُ بن عبد الله الخوان ، وعلى مُقدَّمِتِهُ أُسَيَّدُ بن عبد الله الخوان ، وعلى مُقدَّمِتِهُ أَسَيَّدُ بن عبد

داء تاريخ الطري ٧٠ ١٠٠

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٩٦ ـــ ٣٠٤.

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٨، وتاريخ الطبري ٧: ٣٦٥، ٣٨٣، والكامل في التاريخ ٥:
 ٣٦.

<sup>(3)</sup> ذكر مصنف أخيار اللدولة العباسية أنَّ أبا مبسلم إستاذنَ شيبانَ وابنَ الكِيْرَافِي وَتَصْراً فِي دُخُولُو بشيل بن طَهان مرو الشاهجان، حتى يَلُبُّ عن أصحابه إذا ذَكَوَا الملية مُسْتُوقِين، فَاتُولُو له في ذلك، فَتَحَلها قبلَ أن يَسْخُلها أبا مسلم يزمن. فكان كل من ذَكلَّ بن المسروة يُمْوَّ ويكمّ بحكانه، ولا يُقيرُ أحدًا على أن يُؤيّه. (انظر الدولة المعاسمة ص: ٣٠٠ ـ ٣٠ ـ ٣٠). وكان يُصْفُ المدينة في يد تَعْيِر وعامله فيها، وشيئلُ بن طَهَان في قَصْرٍ بخاراخداه من قِبل أبي مسلم، وكلا العَريقين يَلاَخُلوبها تَسْشُون. (انظر أخبار الدولة العباسة ص: ٣٠١).

الىميعيُّ حتى دَخَلَ الحائطَ والفريقان يَقْتَتِلَان، فأَمَرُهُمْ بالكف وهو يَتْلُو: "ودَخَلَ المادينة عَلى حين غفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هذا مِنْ شيعَةِ وهذَا مِنْ عَلَيْوِهِ، (القصص : 10)، ومضى حتى نَزَلَ قَصْرَ الإمارة الذي كان يتزلُهُ عالُ خراسان، وكان ذلك لِتِسم خَلُونَ من جإدى الأولى سنة ثلاثين ومائة (۱).

وفي بعض الروايات أنَّ أبا مسلم انفرة بعسكره، وبعَثُ إلى نَصْرٍ، وابن الكرَّماني، وشَّيَبان: إني رجلُّ أدعو إلى الرُّضا من آل عمدٍ، ولستُ أعْرِضُ لكم، ولا أعين منكم أحداً على صاحبه، فلما رأى نَصْرٌ قُوَّةً إلى مسلم بعثَ إليه يسألُهُ مُوادَعته، وأنَّ يدخلَ مَرُّو الشاهجان. فقصَد للنُحُولها، وزَوى أصحابُ ابن الكِرَّماني، وأصْحابُ تَصْرِعنها، فَلَنَحلها في شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين ومائة ''ا.

والقوَّلُ الأَوَّلُ الْبَتُ وَارْجَمُ. ثم أَعْلَنَ أَبِو مسلم الثورة العباسية ، وأمرَ طلحة بن رُزَيق الحزاعيَّ بأخذ البَّيْعةِ على الجُنْدِ من الهاشعية خاصةً ، وكان أحد النَّقباء ، وكان رجلاً فصيحاً نبيلاً مُقُوِّها عالماً بحُمْج الهاشمية وغوامض أمورهم ، ومعايب الأموية (٣) ، وكانت البيعة : «أبايعكم على كتاب الله عزَّ وجلًّ وسنَّة نَبِيَّه، صلى الله عليه وسلم ، والطاعة للرِّضا من أهل بَبْتِ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عليكم بذلك عَهْدُ الله ومِيثَاقُهُ ، والطَّلاقُ والعِتاقُ ، والمثنيُ إلى بيت الله ، وعلى ألاَّ تسألوا

 <sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٠٧، ٣١٥، وتاريخ الطبري ٧: ٣٧٩، والكامل في التاريخ ٥:
 ١٠٠٠

 <sup>(</sup>۲) أنساب الإشراف ۳: ۱۳۰، وتاريخ الطبري ۷: ۳۸۱، والعيون والحدائق ۳: ۱۹۹، وانظر أخبار
 الدولة العباسية ص: ۳۱۵.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٧٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٠.

رِزْقاً ولا طَمَعاً (١) حتى بَبْداكم به وُلَاتكم ، وإنْ كان عَلُوُّ أحدكم نحتَ فَلَمِهِ فلا تَهيجُوهُ إلاَّ بامْر وُلاَتكم (١) ».

ثم أخذاً أبو مُسلم يُقَدِّرُ للتَّخلُّص من نصْرٍ وشَيِّبانَ وابن الكِرْماني غِيلَةً وعَدْراً ، حتى يَقْضيَ على مَنْ يُحَالِفُونه ويُتَازِعُونه ، ومَنْ يُقَاسِمونَهُ السَّلطانَ ويُمَارِكُونَهُ فيه ، فَيَصْفُو لهُ الأَمْرُ ، ويستقِلَّ به . وقد أَفْدَمَ على الثَّدْبِيرِ لِقَتْلِهم واحداً بعد الآخو ، حينَ «صَبَطَ أَمْرُ خواسان ، وغَلَبَ أصحابُهُ ودعائهُ عليها ، ومالَ الناسُ إليه مِنْ كلَّ أَوْبِ ، واشتَدَّ حجابُهُ ، وغُلُظَ أَمْرُهُ واستُفْضَلُ " » .

(١) الطّنتُمُ: الرزق، وهو من المجاز، بقال: أخل الجندُ أطاعَهم، أي أرزاقَهم، ويقال: الطّنعُ وقتُ
 أيضي الرزق والعطام. (انظر أساس البلاغة واللسان: طمع).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٠، وانظر أخبار الدولة العباسية صى: ٣١٦.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٣٠.

# (١٣) هَرَبُ نَصْرِ بنِ سَيَارٍ ٱللَّيْيِّ وَمُوتُه

أما نَصْرٌ فَبَعَثَ إليه رُسُلُهُ وقد آنسهُ وبَسَطَهُ ، وضَينَ له أَنْ يَكَثَّ عنه ، ويقومَ بشأيهِ عند الإمام ، وأعَلَبَهُ أَنَّ كتابًا أناه من عند الإمام يَعِدُهُ فيه ويُمنَّيهِ ، ويَضْمَنُ له الكرامة ، وكان فيهم لاهرُ بنُ قُريْظٍ النَّميي ، فَجَاعُوهُ وأمُوهُ أَن يُوافِي أَبا مسلم ويبايعهُ على كتاب الله وسُنَّة نبيهِ والطاعة للرُّضا من آل عمد ، فتربَّثُ عن إجابته ، وتَبَّبُ عن مُبايعتِه. فَبَعثهم إليه مرة أخرى ، فلما أثوهُ تَلا لاهرِ قُولَ الله عَرْ وجلَّ : «إنَّ المَلَلَ بَلَّتُ مِن لله وسنَّة فيه وقلَّ الله عَرْ وجلَّ : "إنَّ المَلَلَ بَلَّتُ المَوسِنَ المَاصحينَ ( القصص : ٢٠) ، وتَتَلَّ بستاناً له كأنه يريد أن بَلْبَسَ ثبانهُ ، ثم ركب دابتهُ وهرب . فلما استَبْطأهُ لاهرُ وأصحابُهُ دخلوا منزله فوجدُوهُ قد هَرَبَ . وبلغ ذلك أبا مسلم ، فسار إلى معسكر وأصفابُه دخلوا منزله فوجدُوهُ قد هَرَبَ . وبلغ ذلك أبا مسلم ، فسار إلى معسكر أغين مؤلى عزاعة . ومضى أبو مسلم وعلى بن جُدَيْع الكَرْماني في طَلَب عَصْي ابن أغين مؤلى عزاجة أبو مسلم إلى مرق الشَّاهجان (١) .

 <sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢٠ (٩٥، وأنساب الأشراف ٣٠ (١٣، وتاريخ اليخوبي ٢٠ (٣٤، وتاريخ اليخوبي ٢٠ (٣٤، وتاريخ الطاري ٧٠ (٣٨، والبداية والنهاية و

واستشار أبو مسلم بعض خاصته في أمر أصحاب تَصْرِ من قاديهِ وَوُلَايهِ وَتُلَّايِهِ وأعوانِهِ من رُوِّسًاء المُضَرِيَّةِ اللّذِن حَبَسَهُمْ بعد هُروب نَصْرٍ، فقال له: «اجْعَلْ سَوَطَكَ السَّيْفَ وسجَنَكَ القَبْرِ<sup>(۱)</sup> ؛ فَقَتلهم جميعاً، وكانوا أربعة وعشرين رجلًا، ثم نَصَبَ رُوُّوسَهم في المسجدِ، فخافة الناسُ خوفاً شديداً<sup>(۱)</sup>.

ويقال: إِنَّ نَصْراً كتب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري يَسْتَمِدُهُ قَبلَ خُروجِهِ عن خراسان، ودخول أبي مسلم مَرَّو الشاهجان، ويُلُومُهُ على تَخَاذُلِهِ عن غَيائِهِ (٣). وكتب أيضاً إلى مروان بن محمد يَستَنْصِرُهُ وينذره بالهَلَاك، ويُغلِظُ له القُولَ يَتَاعُرُهِ عن تَجْنَتِهِ (١). وقد وَصَلَ كتابُهُ إلى مَرُوانَ ، فاتَهمهُ عبد الحميد الكانب بالحُمْقِ والخُرْقِ وسوه السياسة، وأشار على مَرُوانَ بِعَزْلِهِ عن خراسان، وأَنْ يستعمل عليها رجُلاً حكيماً حليماً حازماً صارماً شاميًّ الزُّأي والهوَى، فكنبَ إلى ابن هُبَيْرةً بمزل نَصْر عنها، وتَوْلِيَةٍ نُباتَةً بن حَنْظلة عليها، وإمْشائِهِ إليها مِنْ طريق قُومَس، وتُوجِيهِ عامر بن ضُبارة المُرىً إليها من طريق سجستان (٥).

وزعم مُصَنَّفُ العيون والحدائق أنَّ نَصْراً أَي جُرْجان بعدَ هُرُوبه من مرو الشاهجان، وانْضَمَّ إلى نُباتَة بن حَنْظَلَةَ الكلابي، وحاربَ معه قحطبة بن شبيب الطائيَّ، قائد الجيوش العباسية، سنة ثلاثين ومائة، فهَرَمها، وقَتَلَ نبائَةَ، فتَقَهْمُرَ نَصْرٌ حتى وَرَدَ مَدينة خُوار من أعال الرَّي فأقام بها (١٠).

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ٣٨٢

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٤، والبدء والتاريخ ٦: ٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٢

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣١٠.

 <sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣١١، وانظر شعراً لنصرٍ في ذلك في الأخبار الطوال ص: ٣٦٠، ومروج الذهب ٣: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣١٤.

<sup>(</sup>٦) العيون والحداثق ٣: ١٩٢، وانظر الكامل في التاريخ ٥: ٣٨٧.

وليس ذلك بِنبت. والصحيحُ أَنَّ نَصْراً نَزَلَ بِقُومَس، ثم أرادَ أَنْ يَتحُولَ عنها لِم جُرْجَانَ، لِيَنْضَمَّ بِها لِى نُبَاتَهَ، فبلغه أنه أَسْقُطَ استه وأساء مَنْ معه مِنْ ديوان الجُد، وقطحَ عنهم الفطّاء، فبقي يقُومس (1). فلما عَلَب قحطبة على جُرْجان، وجَّة ابنه الحَسَنَ لِقتال نَصْر بِقُومس، ثم بعث إليه سبعاته رَجُل، فانحاز أحدُ قادتهم إلى نَصْر، وأعلمه بمكانهم، فأرسل إليهم نَصْرٌ فأسرهم، ثم هَرَبُوا منه، فَوجَّة إليه الحسن فوساناً فهزموا مسالحه وطلائعه، فَشَرٌ نَصْرٌ إلى الرَيِّ، فرض فيها، فكان يُحْرَلُ حَدَّلاً، فخرج عنها، حتى إذا كان بِساوةَ قريباً من همذان، مات بها في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين ومائة (1).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢٨، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٣٩١.

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص : ٣٤١ : ٣٣٤ : ٣٣٤ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٤٠٤ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٣٥٥ ، والغدم و : ٣٩٥ ، وأنساب الأشراف ٣ : ٢١١ ، والأخبار الطوال ص : ٣٣٠ ، والبدم والبدم والميد را والميدن و الحياد العبارة والميدان ٣ : ٣٠١ ، والميدن و الحيادة و الخيادة ٢٠٠ : ٣٠٠ .

### (14) قَتْل شيبانَ بن سَلَمةَ الْيَشْكُريِّ الحَرُوريِّ

وأما شبيانُ فكان هو وعلي بن جُدَيْم الكِرْمانيُ مُجَنَّمَعينَ على قتال نَصْرٍ، لمخالفةِ شبيان نصراً، لأنه من عُمَّالِ مروان بنَّ محمدٍ، وأنَّ شَبِيان يَرى رأيَ الحوارج، ومُخالفة ابن الكِرْماني نَصْراً، لأنه قتلَ أباه وصلَبهُ، وأنَّ نَصراً مُصَريٌ، وابن الكِرْماني كَإِنْيَّ، ولِمَا بِينَ الفريقين من العَصَبيَّةِ الفبلية (1).

وتتضاربُ الرواياتُ في الوقت الذي خَرَجَ فيه شيبانُ عن مُرُو الشَّاهجان، وفي سَببِ خُرُوجِهِ عنها، بعدَ أَنْ نَكَ ابنُ الكِرْماني العَهْدَ والميثاق بين قبائلِ العرب على مُناهضة أبي مسلم، وانحاز إليه، فأمَّره على نفسه، وعاقده على عاربة نَصْرٍ. فقد ذكر مصنفُ أخبار الدولة العباسية أنَّ أبا مسلم سألَ ابنَ الكِرْماني أنْ يُباينَ شيبان، لأنه يَبينُ بالبَراءةِ من على بن أبي طالبٍ ، وشيعة بني العباس يُعارضُونَهُ في ذلك، ولا يُتَابعونَهُ عليه، ولأنَّ أبا مسلم لا يُثَمِّنُ أنْ يخدعَ نَصْرٌ شيبان، ويَحْمِلهُ على أَنْ بُعْتِلُ معه شيعة بني العباس، فأنى ابنُ الكِرْماني شيبان، ونصَحَ له أن يتنحَّى إلى سَرْخس، حتى يكون قريباً من أصحابه في نيسابورَ وهراةَ وبُوشَتْجَ، فيشتَدُوْا به، سَرْخس، عتى يكون قريباً من أصحابه في نيسابورَ وهراةَ وبُوشَتْجَ، فيشتَدُوْا به، ويُوسَتْجَ، فيشتَدُوْا به، ويُوسَتْجَ، فيشتَدُوْا به، ويُوسَدُ له ما يريد نَهْضَ فها يَعلُبُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ه٣٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٢.

من الحقّ . فأنصَت له شبيان ، وصَوَّب رَأَيْهُ ، وأخذَ به ، وأخبرَهُ أنه عَزَمَ على الشَّخُوص عنهم في أيام مَعْلُمُودات ، لِمَا أَبْصَرَ من اختلاطِ أَمْرِهم ، وخَشْبِيهِ أَن يكونَ مُقيماً معهم على ضِلالٍ . ولكنه شرطَ عليه أنْ يؤكّدَ على أبي مسلم في الكفتُ عنه ، وحُسنن مُجاورتِه ، حتى يُنقَضي الحلاف بينهم وبين نَصْرٍ . فبعث أبن الكَرْماني للى أبي مسلم يعرضُ عليه شروطَ شبيان ، وضي بها ، على أن يكتبوا بينهم كتابًا بالمسلمة ، فإن رَبّع أحَدُهم عا أعظى من نفسه من الحقّ ، فقد حَلَّ لصاحبه مُباينتَهُ وصُحاربتُه ، فوافق شبيانُ على ذلك ، وكتبوا بينهم به كتابًا وثيقًا . وتوجَّة شبيان إلى سَرَخس في شهر ربيع الأول سنة ثلاثين ومائة ، ومعه على بن مَعْقلِ الحَنفيُّ ، وجميعُ مَنْ كان معه من قويهِ وأهل رأيه (أيه (١٠) .

وقال البلاذري<sup>(٢)</sup>: «كان أبو مسلم قد وادعَ شببانَ إلى مُدَّةٍ، فوجَّةَ إليه جيشاً قَوَاقَعُوهُ فَكَشَفُوهُ، وصارَ إلى ناحيةً أبيود».

وروى ابنُ جرير الطبريُّ أنَّ شبيانَ أَرْتَحَلَ عن مَرُّو الشَّاهجان ، بعد أنْ صالح ابنُ الكِرْماني أبا مسلم ، وفارق شبيان ، إذْ عَلِمَ أنْ لا طاقة له بحرب أبي مسلم وابن الكِرْماني ، مع اجْبَاعها عَلَى خلافِه ، وفار نَصْر ، وتَنْحَبه الى سَرْخُس. وكان أبو مسلم قد سالم شبيان إلى مدة ، فلا انتب أرسل اليه أبو مسلم يَدْعُوهُ إلى البَّيْعة ، فقال شبيان : أنا أدعوك إلى بَبْعني ، فأرسَلَ اليه أبو مسلم : إنْ لم تَلْخُلُ في أمْرِنا فارتحيل عن منزلك الذي أنت فيه . فبعث شبيانُ إلى ابن الكِرْماني يَستَنْصِرهُ ، فأمَى ، فأمَى البه جَمْعٌ كثيرٌ من بَكُو، فوجَّهُ اليه أبو مسلم تسعة من الأرْدِ يَدعُوه إلى أنْ يكفَّ عن مُنَاواتِهِ ، فأخذ رُسُلَهُ فَحَسهم .

<sup>(</sup>١) أخيار الدولة العباسية ص: ٣٠٨، ٣١٠

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٣١، والعيون والحدائق ٣: ١٦٦.

وكان أهل أَبِيُوردَ أَوَّلَ مَنْ سَوَّدَ ، وكان بها بَسَّام بن إِبراهيم مولى بَنِي لَيْشْ ، وكان من شيعة بني العباس ، فأرسل إليه أبو مسلم أَنْ يَخِفُّ إلى شَيِّبان ويُنَاجِزُه ، فَخَفْ إليه وَاجَزَه ، فهزمه ، واتَّبعه حتى دَخَلَ المدينة ، فقتلَ شيبانَ وطائفة من بكر (١١).

قال ابن جرير الطبري (أ): ويقال: إن أبا مسلم وَجَّة إلى شببانَ عسكراً من يقلم عليهم خازم بن خُرِّيمة الدَّارِيُّ، وبسام بن إبراهيم مولى بني لَيْشْ. وحَمَلَ مُصَلَّفُ أخيار الدولة العباسية هذا الخَبَر، واقتصرَ عليه، وفَصَّلَ القُول فَهه، فذكر أنَّ ابا مسلم أرسل في النَّصْف من شعبان سنة ثلاثين ومائة إلى قحطبة بن شبيب الطائي، وهو بأبيرُودة أنْ يُشْخِصَ بَسَّام بن إبراهيم وخازم بن خزيمة إلى سَرَخْسَ مَن المَقَد، فقال بسام: إنما قدمنا سَرخْسَ مجنازين إلى هراة، ولين أبي مسلم من المَقَد، فقال بسام: إنما قدمنا سَرخْسَ مجنازين إلى هراة، ولسنا نريد قتال شبيان، وارتحل بَسَّام يُؤمُّ هَراة ، فلم حادًى سَرَخْسَ عَدَل إليها، فخرج إليه شبيان، فاقتَلُوا قتالاً شديداً، وقَيلَ عامه أصحاب شَيْبانَ ، وانهَزَمَ مَنْ يَعَى مَهم إلى المدينة، وبَعث بسامٌ برأسو إلى المدينة، مسلم (الله المسجد، فَقَتِلَ شبيانُ وأكثرُ من معه، وبَعث بسامٌ برأسو إلى أبي مسلم (اله).

ونَجا من أصحاب شبيان عِدَّةً يسيرةً ، تَغَرَّقَ بعضُهم في البلاد ، وصار بعضُهم إلى نَصْرِ، وهو بنيسابور ، ثم تقطَّعوا <sup>(1)</sup> . وروَى مُصنَّفُ أخبار الدولة العباسية أنَّ

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٧: ٣٥٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٣، والبداية والنهاية ١٠: ٣٤، وانظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٩١، وأنساب الأشراف ٣: ١٣١، والعيون والحدائق ٣: ١٦٦٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١، ٣٢٢.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٣٢، والعبون والحدائق ٣: ١٦٦.

على بن مَغْلِلِ الحَنْنِي كان بمن نَجَا من أصحاب شَيْبان فَمَضَى إلى الرَّيِّ، والتُحَقَ بِنَصْرٍ، فَضَمَّه إلى ابنه سَيَّارٍ، «وأَمَرَ ابنَهُ أَنْ لا يَقْطَعَ الرَّا إِلاَّ بَأَشْرِهِ (١)»، ثم توجَّهَ مع سيارٍ إلى هَمَذَان، ثم انْخَازَا إلى نَهَاوِنْدَ فتحصَّنا فيها. فلها استولى قحطبة ابن شبيب الطاني عليها قتَلها بها مع مَنْ قَتَلَ من أهل خراسانِ مِثَّ هَرَبَ من أبي مسلم (١٠).

ومن غريب الأمرِ أنَّ ابن جرير الطبري ذكر أنَّ علي بن مَعْقلِ الحَنفيَّ كان مِنْ شيعة بني العباس، ومِنْ قادة أبي مسلم ! وذكر أنَّ علي بن عَقيلِ هو الذي كانَ مع سَيَّارِ بن نصر بن سَيَّار، وهو الذي قُتِلَ معه بنَهاوَنُد<sup>(؟)</sup> !!

<sup>(</sup>١) أخيار اللولة العباسية ص: ٣٣٤، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٧٠٤ ، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣، والأخبار الطوال ص: ٣٠٣، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٥٣، وتاريخ الموصل ص: ١١٦، والبدء والتاريخ ٢: ١٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٩٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٩٩،

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٩، ٤٠٧، والكامل في الثاريخ ٥: ٣٨٦، ٤٠٠، والبداية والنهاية ١٠:
 ٥٣.

# (١٥) قَتْلُ عليٌّ بنِ جديع الكِرْماني

وأمَّا ابنُ الكِرْماني فتاكَّى أبو مُسلم في قَلْلِهِ، وصَبَرَ على ما يكوهُ منه ، وأمْهَلَهُ إلى حين ، إذ كان حليقةُ الذي مُهَّدَ له السبيل إلى دخول مَرْو الشاهجان ، وكان يُقاتِلُ معه ، وكان قوياً يَسْتُمُهُ قَوْمُهُ مِن الأَرْدِ، وأنصارُهُ من الجمانية والرَّبعية . ولم يزل يُقلَّمه ، ويُسلِّي خَلْفَهُ ، ويُريهِ أنه يَتَّيِمُهُ ، ويعمل برأيهِ (١١) حتى بدّا كالمسؤل عنه ، يَقلَّعُ على أسرارِهِ ، وَيَتَصَرَّفَ في شُوّنه ، وغَدًا كالقَبْد عليه ورِصَاهُ عليه ، يَسُلُهُ حُرِّيتهُ ، ويَعُلُّ بَدُهُ ، إذ كان « لا يقْطَعُ أَمْراً دونَ عَرْصِهِ عليه ورِصَاهُ به " » !

فلما أفَّى أبو مسلم رُوسَاء المضرية ، وبَسَعَلَ سُلطانَهُ على أكبر مدُن خراسان وأكثر أقالِمها الشرقية والشالية والجنوبية ، ومُدُنُو ما وراء نهر جَيْعون ، وتتوالى التصارُ الجيوش العباسية في مُدُنُو خراسان الغربية ، واستتَبَّ لَهُ الأَمْرُ، جَعَلَ يفكر في اغتيالو ابن الكِرْماني ، ويحتال له . فائفق رأيهُ ورأيُ التَّقيب خالد بن إبراهيم على التَّفريق بين عُمَّان وعلى ابني جُديْم الكِرْماني ، وأن يَقتَلاهما في يوم واحدٍ . فبعث عمَّان عاملاً على بَلْغَ ، وسار هو وعلي له نيسابور ، وادَّعى أنه يريدُ أن يكونَ دِدْهاً

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ٦: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧.

وعوناً لقحطبة ومن معه ، وأنْ يَقُرُبَ مِنْ مَعْائِهِم أنْ نَكِبوا ، لَيحْفِيَ ما أَضْمَرَ من تَنْجِيَةِ على عن مَرْو الشاهجان وبلاد قومه . ويَسْهُلَ عليه قَنْكُ وقَتْلُ أُصحابه (۱۱ . ثم أُرْسُلَ خاللاً بن إبراهيم إلى بَلْخ ، فبعثَ عَبَان عاملاً على الخُقُل فيمن معه من يماني أَهل مرو الشاهجان ورَبعيهم . فلما خَرَجَ من بَلْغَ ، خَرَجَ خاللاً في أَثْره ، فلحق عَبَان على شاطئ نهر بُوخَشَ من أَرْض الخُقُل ، فَوَقْبَ عليه وعلى أصحابِه ، فَحَبسهم ، ثم ضربَ أَعْنَاقَهم ، وقَتَل أبو مسلم في ذلك اليوم عَلَباً . وكان قد أمره أنْ يُسمّي له خاصَّتُه ، لِيُولِيهم ويأمر طم بجوائز وكُسيّ ، فسمًاهم له ، فَقَتَلهم جميعاً (۱۲) ! !

وقال البلاذري (٣) : « وَجَّهُ أبو مسلم إلى ابن الكرماني رُسلُهُ ، وقال لهم : التوفي بابن الكرماني على الحال التي تَجِدُونَهُ عليها ، فجاءوا به فَحَبَسهُ . وكان أخوه عثمان بناحية هَرَاةَ ، فكتب إلى أبي داود [خالد بن إبراهيم ] في أمرو ، فقال له أبو داود : إنَّ أبا مسلم كتَب إلى في عُبُورِ النهر لأمر سَتْعُوفُهُ ، فإذا عُدْنًا خَلَّتُ ما بينك وبين ما وراء النهر ، وأنصَرَفتُ إليه . ثم قال : لا يَعْبَرُنَّ أحدُ إلاَّ أصحابُ عثمان ، فَعَبوا حتى إذا بقي في نَقَرٍ ، وثَبَ به فقتَلهُ ، وبعث برأسه إلى أبي مسلم ، فأخرجَ علياً عند ذلك فَقَتَلهُ ،

وقد تَفرَّدَ البلاذري بهذه الرَّواية ، وخالفَ فيها ما أجمعَ عليه أكثر المؤرخين مِنْ أَنَّ عَيْهان قُتِلَ بالخُثِّل، وأن عليًّا قُتِلَ بنيسابور.

وساق ابن جرير الطبري خَبَرَ قَتْل ابني الكِرْماني في أحداثِ سنة ثلاثين وماثة.

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٣٨٧، والبدء والتاريخ ٥: ١٥، والعيون والحدائق ٣: ١٩٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٨٣، والبداية والنهاية ١٠: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٣١.

وليس ذلك بصَحيح ، والصَّوابُ أَنَّهَا قَتِلا في السَّبَةِ التَّالية ، فقد نَصَّ مَصَنَّفُ أَخبرا اللَّوْلَة العباسية على أنَّ أبا مسلم قَدِمَ نيسابور في شهر صَفَى سنة إحدى وثلاثين وماثة (۱) . وروى ذلك أيضًا ابنُ جرير الطبري (۲) وغيره من المنزخين (۳) !! وذَكَرَ مُصَنَّفُ أَخْبار اللَّوْلَةِ العباسية أَنَّه تَنَلَّهُما بعدَ أَنْ بَعَثُ إليه فَحْطَبَةُ بِفَتْحِ أَنَّهُما بعدَ أَنْ بَعَثُ واللَّذِن ومائة (٥) . وكان فَتحها في شَوَّال سنة إحدى وثلاثين ومائة (٥) .

<sup>(</sup>١) أخبار اللولة العباسية ص: ٣٣٧، وقارن بما ورد في تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٠٤.

 <sup>(</sup>٣) انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣، ٣٤٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٩٧، والبداية والنهاية ١٠:
 ٣٧.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٥٤.

<sup>(</sup>ه) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦٠١.

### (١٦) قَتْلُ العَرَبِ المُخَالفينَ للدَّعْوَة

وكان أبو مسلم يَستَبْقي الجرحى والأسرَى من المُضَرِيَّةِ وغيرهم من أنصار بني أمية ، ويُربهم مودةً ورِفْقاً في المُعاملةِ ، بعد إظهارِ الدعوة ، وقبلَ احتلالِ مَرْوِ الشاهجان ، فكان يُدَاوي الجرحَى ، ويَرْعَى الأسرَى ، فإذا شُغيَ الجرحَى ، وأينَ الاسرَى ، كساهُمْ وأطلقهم . وكان يبنغي من عنايته بهم وإكرامه هم أنْ يُحبَّبُ للهم نَفْسَهُ ، ويُرَعَى الأسرَى اتقوابهم أنَّه وشبعَتَهُ مُسلِمُونَ صَالِحونَ ، يُقبمونَ الصلاةَ ، ويقرأون القرآن ، ويُسبَّحون بحَمْدِ الله ، وأنْ يضرف الانقياء عن مُنَاهضَيّد . وقد آنتُ سياستُهُ أَكْلُها ، وحَقَقَتْ غاياتها ، فإنَّ بعض الاسرَى اقاموا معه ، وانضَمُوا إليه ، وبعضهم فَارَقُوه وعادوا إلى أهلهم ، فذكروه بغير ، وأشادوا بحُسن إسلام شبعية ، ودَافَعُوا عن دَعْوَيهِ .

فقد كان مِنَ الأحْداثِ('' وأبو مسلم بِسَفيانَدُجَّ أَنَّ نَصَرَ بن سَّارٍ وَجَّهُ مُؤَلَّى له يقال له : يزيد في خَيَّل لمحاربة أبي مسلم ، بعد نمانية عشرَ يوماً ('' من ظُهُورِهِ، قَوجَّة إليه أبو مسلم التَّقب مَالكَ بنَ الهيثم الخُزَاعيَّ، فالتَّقُوا بقربة آلينَ، فَقُبَلَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٨٥٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وشهراء، وهو خطأ. (انظر تاريخ الدولة العربية ص: ٤٩٤).

من شيعة بني أمية أربعة وثلاثون رجلاً ، وأسيرَ منهم ثمانية نفر ، وقبضَ على يزيد مؤلِسُ أَصْدِ المُبَّم الحَزاعيُّ ومعه الرؤوسُ مؤلِّسَ أَصْدِ مَا المَّا أَلِي مسلم بالرؤوسُ فَلَعِبَتَ على باب الحالط الذي في معسكرِه ، وأمرَ بمعالجة يزيد مؤلّى نَصْرِ من جراحات كانت به ، الحالط الذي في معسكرِه ، وأمرَ بمعالجة يزيد مؤلّى نَصْرِ من جراحات كانت به ، تقيمَ معنا ، وقلْنحُلُ في دَعْوِتنا ، فقد أَرْشَكَكَ الله ، وإن كرهت فالله : إنْ ششت أنْ سلماً ، وأعلينا على الله ، وأن كرهت فارجع إلى مؤلاك سلماً ، وأعلينا عهد الله ألم مؤلاك الله ، وأعلينا ، وأن تقول فينا ما رأيت ، عنكم أهل الورع إلى مؤلاك ألم مؤلاك ألم مؤلاك ألم مؤلاك ألم مؤلاك عليم المؤلوب المؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف ألم المؤلف المؤلف المؤلف ألم المؤلف المؤلف ألم المؤلف المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف المؤلف ألم المؤلف ألما ألمؤلف ألمه المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألمه المؤلف ألم المؤلف ألم المؤلف ألمه المؤلف ألمؤلف ألمؤلف ألمؤلف ألمه المؤلف ألمه المؤلف المؤلف ألمه المؤلف ألمه المؤلف المؤلف المؤلف ألمه المؤلف ألمه المؤلف المؤلف المؤلف ألمه المؤلف المؤلف

وعندما تَحوَّلُ أَبُو مسلم مِن قرية الماخُوانُ إلى قرية آلين <sup>(۱)</sup> «رَثُّبَ نصرٌ المسالحَ فيا بينَهُ وبينَ أبى مسلم مع قائدٍ يُقالُ له : عاصم بن عمير بِبَلا تَسَجِّرُدُ <sup>(۱)</sup> وَوَضَمَّ أَبَا الذيال بِطُوسًان <sup>(4)</sup> وناحيتها فنزلت جُنْدُ نصْرٍ مع هذين القائدين على أهل بَلاشْجِرْدُ

<sup>(</sup>١) انظر اخبار العولة العباسية ص: ٢٨٢، ٢٩٠، ٢٩٢، ٣٢٤.

 <sup>(</sup>٣) أخيار الدولة العباسية ص : ٣٠٠، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٣٦٧، والكامل في الناريخ ٥:
 ٣٧٠ وبين رواية الحجر عند مصنف أخبار الدولة العباسية واين جرير الطبري اختلاف يسيرً.

<sup>(</sup>٣) بلاشجرد: من قرى مرو الشاهجان بينهها أربعة فراسخ.

<sup>(</sup>٤) طوسان: قرية بينها وبين مرو الشاهجان فرسخان.

وطُوسَانَ، فَآفوا أَهلَهَا، وذبحوا أغنامَهم وبَقَرهم، فشكوا ذلك إلى أبي مسلم، ف فَوجَّة اليهم نصرَ بن عبد الحميد في خَيْلٍ من خَيْلِهِ، وأمرَهُ أَنْ يَثْفِيَ أَبا اللَّيال عنهم، فسار اليهم، فَلقَيْتُهُ أَبُو الذيال، فهرَمَهُ نَصْرُ بن عبد الحميد، وكانَ أُولَ مَنْ لَقُوا من أصحاب نَصْرِ في الحرب، وأَسرَ منهم خمسين رجلاً، وأنَّى بهم إلى أبي مسلم، فكساهم ودَاوَى جَرْحاهم، وقال لهم: مَنْ أحبَّ منكم أَنْ يُقِيم مَعَنَا واسيناهُ، ومَنْ كرة ذلك فَليلحَقُ بُوطِنِهِ، وحَلَّفهم آلاً كَالِنُوا عليه أحداً، وخَلَّى سبيلَهم، فأقام منهم نَقرٌ يسيرٌ، وانْصَرَفَ أكثرُهم إلى أَوْطَانِهم،.

فلما سيطر أبو مسلم على مَرُو الشاهجان، وبدأت الحربُ بين الجيوش العباسية والجيوش الأموية، السَّقَرَّ بِمَرُو الشَّاهجان، وجَمَلَ يَقَثُلُ أَعَدَاء الدعوة من العرب بخراسان، ولكن بعض المؤرخين يَرْوُونَ أنه قَلَلُ العرب جميعاً، قال المقدسيُّ (۱): إلى الكرمانيُّ فقتلُه وصَفَتِ المملكة له ا، وقال مُصَنَّفُ العبون والحدائق (۱): افأما أبو مسلم فأقام بخراسان، الصَبْطِ خراسان، مصلم إنما قَتَلَ العرب من ربيعة ومُصَر ويَزار والبَّمِن الدين كانوا يَطْمعون في مسلم إنما قَتَلَ العبائية والربعية الذين لم يدخلُوا في الدَّعوة ، والذين كانوا يَطْمعون في الرَّعية والله المنافرية والربعية والمُصَرِيقة من الربعية من أنباع شببان بن سلمة الشائمة والربعية والمُصَرية من البَّاع شببان بن سلمة الشائمة والربعية والمُصَرية الذين أمية، أمَّا سائر اليمانية والربعية والمُصَرية وأنه الذين أستَقَلُمُوا في الدَّعوق، فإنَّهُ لم يَمْسَمُهُمْ بسوه ، الأنهم كانوا من أنصَارِه وأعْمانية.

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ٦: ٦٥.

 <sup>(</sup>۲) العيون والحدائق ۳: ۱۹۳.
 (۳) أخيار الدولة العياسية ص: ۳۲۲، وتاريخ الطبري ۷: ۳۸۲، والكامل في التاريخ ۵: ۳۸۳.

والمُثَلِّلُ مَنَ المؤرخين يذكر أن أبا مسلم سفك دماء ماثة ألفٍ من العرب والحُرَّاسانية من شيعة بني أميةً ، غير مَنْ صُرعُوا في الحُروبِ بين الجيوش العباسية والجيوش الأموية ، فال البعقوبي (' : قال أبو مسلم لكاتبه : «إني نَظَرَتُ فيمن قَتَلَتُ بالسيف صَبْراً سِوَى مَنْ قَتِلَ في المعارك ، فَوَجَدُنُهُم مائة ألفٍ من الناس».

والمُكثِّر منهم ينكُرُ أنه قَتَلَ سِيَاثَةِ أَلْفِ، قال المُدافِي (٢) : «كان أبو مسلمٍ قد قَلَ فِي دَوْلَتُه وحُروبِهِ سِيَّالَةِ أَلْفُ صَبْراً». وَبَّهُ مُصَنَّفُ النَّبُونِ والحدائق على أنَّ هذا العددَ يشمَّلُ جميعَ مَنْ صَرَّعَهِم أبو مسلمٍ وبنو العباس مِنْ أهل الأمصارِ المختلفة ، يقول (٣) : «قيلَ إنه أخصيَ القَتْلُى المنين قَتَلهم الدعاةُ والشيعةُ بَخراسانُ والعراق والشام ، وما أمرَ السفاحُ يِقَتْلِهِ ، وما تَوْلاًهُ عَمَّهُ عبدُ اللهِ بن علي ٍ وأهلُهُ وأخوهُ فكانوا سَمَّاتِهِ أَلْفٍ».

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦٥.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٩١، ١٩ ، والكامل في التاريخ ه: ٧٤، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٨، وميزأن
 الاعتمال ٢: ٩٠، والبداية والنهاية ١٠: ٧٧، ولسان الميزان ٣: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) العيون والحداثق ٣: ٢٠١.

## (١٧) تَوْلِيَةُ قَحطَبَة بن شبيبٍ قيادةَ الجيوشِ العباسيّة

وفي سنة ثلاثين وماثة قدم قحطة بن شبيب الطاني خراسان مُنْصرفاً من عند الإمام إبراهيم بن محمد، وكان قد لقيّهُ بمكة في الحيّج سنة تسع وعشرين وماتة، وأعطاه الأموال التي حمّلها إليه (۱). وأرسل معه الإمام كتاباً إلى أبي مسلم يُخيِّهُ فيه أنَّه وَلاهُ قيادة الجيوش العباسيّة، وأمرَه بالمسير بها إلى العراق، لما عَلِم من كِفايّيه، وما رَجّا من لحراز النَّصْرِ على يَدَيْهِ (۱)، وذَهَع إليه اللواء، وكتب له عهداً بذلك، وسيرة يُعْمَلُ عليها (۱). فَسَلَم أبو مُسلم إليه القيادة وضمَّ إليه الجنود، وجَعَلَ له العَرْلَ والاستعال، وأمَّر الجنود بالسَّعْم والطَّاعِةِ له (۱).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١.

<sup>(</sup>۳) تاريخ البعقوبي ۲: ۳٤٣.

 <sup>(4)</sup> تاريخ الطبري ٧: ٣٨٨، وانظر المعارف ص: ٣٧٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٥، وتاريخ اليمقوبي ٢: ٣٤٣، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١، والبدء والتاريخ ٢: ١٤: ٥ والعبون والحلمائق ٣: ١٩٩١، والإمامة والسياسة ٢: ١٤١، والكامل في التاريخ ٥: ١٨٥، والبداية والنهاية ١٠: ٣٥.

## (١٨) انتصارات عسكريّة عباسيّة كاسحة

وانْدُنَّهَ قَاحُطَبَّهُ نَحَوَ العراقِ كالسَّيُولِ العَارِمَةِ التِي تُدَثِّرُ كُلَّ ما تَمَرُّ به ، والصَّواعقِ المُصُونَةِ التِي تَاخَذُ كل ما تَقَعُ عليه ، يفتَحُ المُدُلنَّ ، ويكتسحُ الحُصونَ ، فاستولى على أَبِيَوْرُدَ ، وسَرَخْسَ ، وطوسَ ، ونيسابور ، وخُرْجانَ ، وقُومَسَ ، وطَبرسنانَ ، والخُوار ، والرَّي ، وأَبْهَر ، وحَمَدَانَ ، ونَهاوَندَ ، وقُمَّ ، وأصْبَهانَ ، وجَابَلْقَ ، وقُوماسِينَ ، وشَهْرُزُورَ ، وحُلُوانَ ، وخَانَفينَ ، وبلغَ الفراتَ ، فَعَسكرَ على ضَفَّتِهِ الغَربيَّة ، الشرقيّةِ ، وكان يزيدُ بن عمرَ بن هُبَيرة الفزاريُّ قد عسكرَ على ضَفَّتِهِ الغَربيَّة .

ثم أخذا يُقدَّرُ لِمُبورِ الفرات، ويَستَعِلَّ له، فَلمَّا نَبيَّات له السَّبُلُ والوسائلُ ، وَعَبَّا جُنودَهُ، وجَهَرَّهُم لذلك ، قَرَ العُبورَ ، فاقتُحَمَّتْ طلائعُ فُرسانِهِ النَّهرَ عِنْدَ العَصرِ ، واجتازته إلى الضفة الغربيّة ، وصَمَدَتْ لِجُنودِ ابن هُبَيرةَ ، وَصَدَّتْ عَاراتِهِم عليها ، وَنَبَتْتْ فِي مَواقِمِها ، ومَكَنَّتْ سائرَ فُرسانِهِ وجُنودِهِ من العُبور ، حتى إذا حَلَّ المساءُ كان أكثرُهم قد قطَعُوا النهرَ ، وتكانفوا على ضفَّتِه الغربيّة ، وقَاتلُوا جنودَ ابن هبيرة ، وأبلُوا في قِتالهم بالليل بَلاء حَسناً ، حتى هزّموهُم وشتَّتوهُم ، فَضَى ابنُ هُبيرة بَمن بقي معه منهم إلى واسطٍ ، وتَحَصَّن بها .

وأحْصى مُصَنَّفُ أخبارِ الدولة العباسية المعاركَ التي نَشَبَتْ بين قحطة وجُنودِهِ ، وبَينَ ولاةِ مروان بن محمد وقادَيهِ ، واستُقصاها منذ فَصُلُوا من مَرْرَ الشَّاهجان إلى أنْ خَاشُوا النُّراتَ وقَطَعُوهُ، وَوَصفَها وَصْفاً دقيقاً، وذَكَرَ بعضَ المعلوماتِ النَّادرة، وتَفَرَّدُ بها، لأنه أخَذَها عن المصادرِ العباسيّة، وعن حَلَقاتِ الدَّعوةِ السَّريَّة (١١).

وألمَّ المُؤَرِّخُونَ بتلك المعارك ، على تفاوت بينهم في عَدَّها وعَرْضِها (٢) . ولكنَّ ابن جرير الطبريَّ أخاطَ بها ، وسَرَدَ تَفاصِلُها ، وساقها برواياتِها المختلفة . وبعضُ ما حمّلَ من أخبارِها يُوافقُ ما أوردهُ مُصنَّفُ أخبار الدولة العباسية ، وبعضُهُ يُفارِقُهُ ، لأنَّ ابنَ جرير الطبريَّ نَقَلَهُ من طُرقٍ أخرى (٣) .

وكانت المعركة التي دارت بين قحطبة وابن هُبيرة بِفَم الزَّاسِ من أرض الفُلُوجَةِ الطيا في المحرم سنة انتين وثلاثين وماثة معركة فاصلة ، فإنها كانت آخر المعارك الطاحنة التي وقعت بين جيوش الدولة الأموية ، وجيوش الثورة العباسية ، إذ انهزم ابن هُبيرة ، وتفرَّق عنه أكثر جُنوده ، إلاَّ أهلَ الحِفاظِ المُرَّ ، والخُلُقِ الوَعْرِ منهم ، فإنهم بَنَّوًا معه ، فولَى بهم الأدبار إلى واسط ، واعتصم بها ، فبق في الحِصارِ حتى استسلم لأي جعفر المنصور في تلك السنة ، فبعَعلَ له أماناً ، وكتب به كِتاباً (١٠) وانتُهم جُنود قَعطبة نَصْراً مُؤرداً ، وازدادوا قوة وجاسة ، وتضاعف أملُهم في الفَوْز

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٢١ -- ٣٧٠.

 <sup>(</sup>٣) أنظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٩١١- ٩٠١، ١٩٠٠ - ١٠٠٠ والمعارف ص: ٣٧٠ – ٣٧٠)
 وأنساب الأشراف ٣: ١٣٥ – ١٣٥، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣ – ٣٤٤، والأخبار الطوال ص: ٣٣٦ – ٣٠٥، والأخبار الطوال ص: ٣١٦ – ٣٠٥، والريخ العوري والحدائق ٣: ١٩١ – ١٩٣، والإمامة والسياسة ٢:
 ١٤٥.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٣٩٨\_ ٣٩٨، ٣٠٩ ـ ٤١٠ ، ٢١٦ ـ ٤١٦، وانظر الكيامل في التاريخ ٥: ٣٨، ٣٨٠ ، ٣٩٧ ، ٣٩٠ ، ٣٨، ٣٨٠ ، ٣٨٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ٢٠ ، ١٠٩، وأنساب الأشراف ٣: ١٤٥، وتاريخ اليغوبي ٢: ١٤٥، والدء والتاريخ ٢: ١٤٥، والأديخ ١٤٠ وتاريخ الطبري ٧: ١٩٥، والديغ والتاريخ ٦: ١٨٥، والبدء والتاريخ ١٤٠)، والمجون والحدائق ٣: ٢١٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٧، ووفيات الأعيان ٦: ٣١٣، والبداية والباية ١٠٠ ؛ ١٤٠

العظيم، فقد أصبحت الكوفةُ قريبةً منهم، ولم يَثْقَ في الطريق إليها إلاَّ قليلٌ من عَدُوَّهم، وكادَتُ دَوَّلَتُهُم أَنْ تَقومَ، بل كانْ قامَتُ!!

هذه الانتصاراتُ المتلاحقةُ الساحقةُ التي أخرَزَتْها الجيوشُ العباسيّة خِلالَ عَامَيْنِ، لم تَكَنَ أَمْراً غريباً، بل كانتْ أمراً متوقّعاً، فقد مَهّلَتْ لها أسبابٌ مُتَمَدَّدَةٌ، وساعَدَتْ على إنجازِها عواملُ مُتَنَّوِّعَةً؛ منها أنها نَمْرَةُ ثلاثين عاماً من الدَّعوةِ السَّرِيَّةِ، والتَّغِيِّةِ المُتْفَنَّةِ، والعَمَلِ الدَّائِمِ، والتَّنظِيمِ المُمْخَكُم.

ومنها كَنْرَةُ الجيوشِ العباسيةِ، وتَدَفَّهِها مُوْجَةً بعدَ مُوْجَةِ كَأَنها البركانُ الثائرُ لا يَضْعُنُ ولا يَنْفَدُ، قال أبو حنيفة الدَّيْنُوري يُضَعُنُ ولا يَنْفَدُ، قال أبو حنيفة الدَّيْنُوري يُصَوِّرُ تَحَفُّرُ شيعة بني العباس وتَوَفَّرُهُم، وتَسارُعهُم وتَدافَعُهُم إلى أبي مسلم يُصرَقِ النَّورة (4): «حَانَ الوَقَتُ الذي واعَدَ نِه أبو مسلم مُستجيبهِ، فَحَرِّجُوا جميعاً في يوم واحد من جميع كور خراسان حتى وافَوْهُ، وقد سَّوُدُوا لبابهُم، ...، وانخَفَلَ الناسُ على أبي مسلم من هراة ، ويُوشِّبْخ ، ويُو الرُّوذ ، والطَّالقان ، ويَرْو الرُوذ ، والطَّلقان ، ويَرْو والصَّغانيان ، والطَّخارْستانَ ، وخَشَّلان ، وخَشَّلان ، ونَسابُور ، وسَرَخسَ ، وَبَلْخ ، الله الله على مسود عن مسودها : كافر والصَّغانيان ، والطَّخارْستانَ ، وخَشَّلان ، وخَشَّلان ، وخَشَار ، وسَرَخسَ ، وَسَموها : كافر اللهاب ، وقد سَوْدُوا أيضاً أَنصافَ الخَشَب التي كانت معهم ، وسَموها : كافر حَوِيادْ ، (أي مَضْرِبُ الكافر) . وأقبلوا فرسانًا ، وحمَّارَةً ، وَرَجَّالَةً ، يَسوقُونَ عَرَوجُالَةً ، يَسوقُونَ الحَمْرة مَرُوان ، يُستَعُونَها مَروان تَرْغِيماً لمَروان بن محمدٍ ، وكانوا زهاء مائة ألف رَجُلِ».

وكانت الجيوشُ العباسيّةُ مُناسكةً غيرَ مُفككةٍ ، ومُتعاضِدَةَ مُتَسانِدَةً ، ومُعليعةً مُنصاعةً ، وفَيَنَّةً قويّةً ، ومُستَشِيلةً مُستَقْبِلةً . وقد جَمَعَتْ إلى ذلك سلامةً

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٦٠.

التُخطيطِ ، وَحُنْكَةَ القيادةِ ، وِهِقَة الأنصالِ وَوَامِدِ بينَ ميادينِ الحَرْبِ ومراكزِ التَّجْنيلِ والحَشْلِ والتَّوجِيهِ في خراسان والكوفة (١) ، وسرعة الإمدادِ والإنجادِ (١١) ، وثقة قادتِها في مَواقع القتالِ بقيادتهم العليا ، واطْمثنائهُمُ اليها ، وأَخْلُمُم بآراتها ، والتراحَهُمْ بها (١١) ، وأستِجابَتَهُمْ الأوامِرِها ، وإنفاذَهُمْ لها (١١) .

وكانت الجيوشُ الأمويةُ مُبْحَثُرَةُ مُتنائِرَةً ، ومُتنابِرَةً مُتنافِرَةً ، قد مُزَّقَتِ العَصَبيَّةُ القبليّةُ صُفُوفَهَا ، وَوَقَتْ بِينِ يَانِيَّهَا وَقَسِيِّهَا ، وأَفْسَلَتِ المنافَسَةُ السياسيةُ أهواهما ، وباعَلَتْ بين قُلُوبِها (الله وكانت مُكلودة مُجهودة ، ومُنهَكَة مُستَهلَكَة ، وخامِلة مُتَبَلِّدة ، ويافسة قانِطة ، لِطُولِو مُقارَعَتِها في السنواتِ الخَسسِ الماضيةِ للمُتمَرَّدينَ على مروان بن محمد من بني أمية (۱۱) ، والمناوِئينَ له من النابَقِر (۱۷) ، والخارِجينَ عليه من الشيعة (۱۸) والحَروريَّة (۱۱) ، فَمَلَّتِ القِتالَ لِما بَلَتْ مِنْ أهوالِهِ ، وما تَجَشَّمَتُ عليه من الشيعة (۱۸) والحَروريَّة (۱۱) ، فَمَلَّتِ القِتالَ لِما بَلَتْ مِنْ أهوالِهِ ، وما تَجَشَّمَتُ الحربَ لما تَعَرَّضَتْ له مِنْ أخطارِها ، وما اصْطَلَتْ به مِنْ انوها !!

<sup>(</sup>۱) أخيار اللولة العباسية ص: ٣٢١، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٣، ٣٣٣، ٣٣٣، ٣٣٩، ٣٤١، ٣٤١، ٣٤١،

<sup>(</sup>٢) أخبار اللولة العباسية ص: ٣٤٧، ٣٤٢، ٣٥١.

<sup>(</sup>٣) أخيار اللولة العباسية ص: ٣٦٤، ٣٣٤.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦١، ٣٦٤

<sup>(</sup>٥) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن بزيد عرض ونقد ص: ٤٩٤ - ٤٩٤.

<sup>(</sup>٦) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن بزيد عرض ونقد ص: ٤٠١ - ٤١٠ - ٢٦٠ - ٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤١١ ــ ٤٤١، ٤٧١ ــ ٢٧٤.

 <sup>(</sup>A) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤٩٤ -- ٤٩٦

<sup>(</sup>٩) انظر تفصيل ذلك في الوليد بن يزيد عرض ونقد ص: ٤٩٦ - ٥٠٧.

ومنها أنَّ أبا مسلم أقام بِمرّو الشَّاهجان، يَضْبِطُ أَمْرَ خراسان (١) ، ويُجنَّلُهُ الجُنودَ ، ويُجنَّلُهُ الجُنوش ، ويبحثُ إلى قَحطَبُة بالأموالِ والرَّجالِ والسَّلاح (١) . وكان أبو سلمة الحَلُولُ كبير الدعاق مُقيماً بالكوفة يُهيَّيُ شيعة بني العباس لاستِقبالِ وكان أبو سلمة ابني المعاسلا ميتمكشيفُ المُقاتلة منهم لِنُصرَة تَورَعِهم (١) . وكان عَيْنًا لِقحطَبَة ، يستَكشيفُ له أماكنَ الجيوشِ الأموية ، ويَرصُدُ ما يأتيها من أمّداد، ويُراقبُ حَرَّكَها ، ويتَعَقَّبُ لله أماكنَ الجيوشِ الأموية ، ويَرصُدُ ما يأتيها من أمّداد، ويُراقبُ حَرَّكَها ، ويتَعَقَّبُ عني نُضَحُ لهُ أن يَبْرُك حِصَارَ مدينة ويهاجِمَ مدينة أخرى، حتى لا يَستَفرغَ الوقت في غير نفوهم (١) ، وحيناً يشبرُ عليه أن يُبارَع المعاقل والقلائم التي يقصلونَها ، أن يُناجِرَة بعضِ الطَّلائم التي يقصلونَها ، أن يُناجِرَة بعض الطَّلائم التي يقصلونَها ، ويستريحوا بها ويصحُوا ، فَيقُوا على قِتالِهِ (١) ، وحيناً يُخرَّر طريقَهُ ، ويَحيدَ عَنْ عَدَوُهُ ، ولا يَضْطَرَعُ الذي يقصلونَها ، على حين غَمَلَةُ منه ، ولا يُضُوطُ إلى مُحارَبُهِ ، ويُرسمُ له الطريقَ الحَالِي المُماونَ إلى المُونَ إلى المُعالِيَة ، ويَرسمُ له الطريقَ الحَالِي المُعالِيَ المُعاونَ إلى المُونَ إلى الله الطريقَ الحَالِيَ المُعالِيَة اللهِ اللهِ اللهُ المُعالِي اللهُ اللهِ المُعالِيةِ ، ويَرسمُ له الطريقَ الحَالِي المُعالَى المُعافِّ إلى المُعالِية ، ويَرسمُ له الطريقَ الحَالِي المُعالَى المُعافِّ إلى المُعالِّ المُها الطريقَ الحَالِيَ المُعافِّ إلى الكوفة ، حتى يَسْبُقَ إليها ، ويستولى عليها (١٠) .

<sup>(</sup>١) العيون والحداثق ٣: ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العِباسية ص: ٣٦١، ٣٣٧، ٣٥١، والبدء والتاريخ ٦: ٦٤، ٥٥

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٥، ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٧، ٣٦٣.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٥١.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٥١.

<sup>(</sup>V) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣٧.

أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٤.

وكان ابنُ هُبَيرةَ بالعراق مُتهاوِناً مُهمِيلاً ، ومُقرَّطاً مُتخاذلاً ، وقد حَمَّلَهُ مروانُ ابن محمد ما حاق بالجيوشِ الأمويةِ من هزائم ماحقةِ ، لتراخيهِ ، وسوءِ سياستِهِ ، وقُمودِهِ عن قَتَّلِ خُصُومِهِ ، وسكويّهِ عن المُنحَرفِينَ عن بني أميّة ، وتقاعُميهِ عن مُعاقبةِ الفُاسدينَ من جُنودِهِ ، واحْتيازِهِ الأموال ، واخْتِيانِهِ لها ، وقطّهِ العَطاء عن جُنودِهِ .

وحفظ مُصَنَّفُ أخبار الدولة العباسية كتاب مروان إلى ابن هبيرة في ذلك ، وفيه يقولُ له مَنَّهماً ومُجَرَّماً (١٠) : «إنَّ أمير المؤمنين وَلاَّكَ العراق لما أمل من كِفايَتك ، فأخَلَفت ظَنَّهُ في أمور : منها إيطاؤك عمن استُصرَخك من أهل طاعته بخواسان ، حتى وَهَنَتْ قُوْنُهُم ، وَقَوِي عَدَوْهُم عليهم . ومنها أخْلُكَ أَهْبَة الحصارِ قَبَل أوان ذلك ، حتى أَرْعَبْت قلوب من مَعك ، وسهَّلت عليهم سَبُل الهزائم ، وإنما يكونُ الحصارُ بعد طولو السُناولة والمُحارَبَة . ومنها إغادُكَ السيف عن آل المُهلّب المُربّضين الفيتن ، الأ تكون سَفَكت دماءهُم ، وأَبعث حَريمهُم . ومنها إهمالك أشر جُنورك بلا شيئة على أهل الرّبب منهم ، وإقامة الحدود فيهم . ومنها تقصيرك في قطع السينة من يُقتل من الما الشام ، وقد رأيت آثار أمير المؤمنين وتنكيلة بهم . ومنها اشغالك على فيء المسلمين يَبعُنهُ مزاحم بن زُفَر يُدَسَّسُهُ المُومِن عن عَدوَك » .

وعلى الرغم من أنَّ ابن هبيرة دافع عن نفسه، ونَفَى ما نسبَهُ مروان إليه "، فإنَّه ظَلَّ بِخرجُ على أرادتهِ، ولا يُبالى بِمَشْبِئِتِهِ، ومَضَىى يُمْرِضُ عن تدابيرِه، ولا يكترِثُ لأوامرِهِ. فَتَقِمَ مروانُ ذلك منه، وحَقَدَه عليه. وكان ابن هبيرة يُعَلَّمُ ذلك ويَعْرُفُهُ، فلم يَنْفَسَمَّ بعد اندِحارِهِ في فَم الزَّابِ إلى مَروانَ، لأنه كان يَحْشِى أن

<sup>(</sup>١) أخيار الدولة العاسية ص: ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) انظر جواب ابن هبيرة عن كتاب مروان اليه في أخبار اللولة العباسية ص: ٣٦١.

يَضرِبَ عُنْقَةُ ! قال ابن جرير الطبري <sup>(١)</sup> : •كان يَخافُ مَروانَ ، لأنه كان يكتبُ إليه في الأمْرِ فَيُخالِقُهُ ، فخافَهُ إِنْ قَدِمَ عليه أَن يَقَنَّلُهُ ، فأتَى واسطاً فَلَنخَلُها ، وتَخَصَّنَ بها .

وأنكرَ مروانُ بن محمدِ تَنتَحَى ابن هبيرة إلى واسطٍ ، بعد أن أجَلَتْ معركةُ فَمِ الزَّابِ عن موت قَحطَبَةَ بن شبيب الطائيّ ، وتشاعمَ من صَنبِهِ ، وتَطَيَّر به ، إذ رأى فيه نذيراً بِهلاكِهِ ، وانهيارِ دَولةِ بني أميّة ، وقال حين قراً كتاب ابن هبيرة البه بذلك '' : ﴿ وَيُلِي عليه ابن القرّعاء ! يُقتلُ قَحطَبَةُ وَيَقْمِهِ ! وَوَقَّعَ حينَ أَتَاهُ غَرَقُ قحطبةً وانْهزامُ ابنُ هبيرة '' : «هذا والله الإدبارُ ! والأَّ فَمَنْ رأى مَيِّناً هَرْمَ حَيَّا ؛ !

ومنها أنَّ شيعة بني العباس في جُرْجان والزيِّ وهَمَدَانَ وأَصْبَهانَ وغيرها من المُدُنزِ كانوا مُستَنفِرينَ منذ أنْ أغْلَنَ أبو مسلم الثورة العباسيّة ، فكانوا عَوْناً للجيوشِ العباسيّة ومَدَداً لا يُنقبُ ها ، فإنهم كانوا يُناهِشُونَ عَدُوَّها وهي تُطبِقُ على تلك المُدُنز، وتُقاتِلُ جنودَ بني أميّةَ بها ، فإذا غَلَبَتْ عليها انضافُوا إليها ، فَرَادُوها كرةً وقُوَّةً (ا) .

وكانَ الناسُ قد كَرِهُوا بني أميّة. واستَتقَلُوا أمْرَهُم ، وتَمَنَّوا فَناءهم ، واسْتَبطأُوا زَوانَ مُلكِهِم (° ، فكانوا إذا مَرَّتْ جيوشُ بني أمية بمُدُّبهم ، أو وَرَدَثُها وخَلَّتْ بها ، أو عَسكَرَتْ بمَشَارِفِها يَتَنَبِّعُونَ عَن مُساعَدَتِها ، ويَعَتَبِعُونَ مَن تُصرِتِها.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١ه٤، والكامل في التاريخ ه: ٤٣٨. .

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤: ٢١٠، ٤٨١، وانظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٤) أخبار اللولة العباسية ص: ٣٢٨، ٣٣٠، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٤.

## (١٩) هلاك قَحْطَبَةَ بن شبيبِ الطَّالي

وأسْفُرَتْ معرَكَةً فَمِ الزَّابِ عن فَقْدِ فَحَطْبَةَ بن شبيبِ الطاني، قائد الجيوش العباسية، وقد اختُلِفَ في مُؤْيُو اختلافاً شديداً، فقيل: غَرِقَ عُرُقاً، وهو يَعْبُرُ الفرات، انْهارَ به جُرْفُ فَعَاصَ في النَّهر (١). وقبل: إنَّ قوماً من الطائبين دَلُّوهُ على مَخَاضَةٍ، فَغَرْقَ فيها (١).

وقيل: قُتِل قَتْلاً، وهو يُصارعُ أعداءُ، أصابَتُهُ طعنةً في وجهه، فَوَقَى في الفراتِ فَهَلكَ، ولم يَعْلَمُ به أَحَدُ (٣). وقيل: جازَ المخاصَةَ التي دَلَّهُ الطَّائيُونَ عليها، فَقَالَلُ بَلاً، فُوجَدَ مَتَعَولاً، فَلْمَ يُلدُّ ما خَبْرُهُ (١٠). وقيل: وُجِدَ مَتَعُولاً، فَلْمَنْهُ أَبُو الجَهْمِ بن عطيّة (٥). وقيل: وُجِدَ مَتَعُولاً، ولِل جانبه خَرْبُ بن سَلْم بن أَخْرَد

 <sup>(</sup>١) الممارف ص : ٣٧٧، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٨، وتاريخ اليمقوبي ٢: ٣٤٤، والأحبار الطوال
 ص : ٣٦٩، وأخبار المدولة العباسية ص : ٣٧١، وتاريخ الطبري ٢٧، ٤١٦، والمقد الفريد ٤ : ٤٨١، والديم والتاريخ ٢: ٨٠٨، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٠٦، وتاريخ الموصل ص: ١١٩، والنجوم الزاهرة ١: ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٣٨.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٤، وانظر المطرف ص: ٣٧٢، والبداية
 والنهاية ١٠: ٣٨.

التَّميمي، وقد اختَلَفَا ضَرْبَتَيْن، فَقَتَلَ كُلُّ واحدٍ منهما صاحبَه (١).

وقيلَ: ضَرَبُهُ معنُ بن زائدة الشيباني على حَبَّلِ عابَقِه، فأسرَعَ فيه السيئُ، وسَمَّطَ في المله فأخرجوه (١٦) ، فقال: شُدُّوا يَدي، فَشَنْدُوها بعامةٍ ، فقال: إنْ مُتُ وسَقَطَ في الماء ، لا يعلمُ أحدٌ يِقَتَلِي (٣) . وقيلَ قَتَلهُ جماعةٌ ممن وَتَرهُمْ ، طلبوا فُرْصَتَهُ وهو في الماء فَقَتَلُوه (٤).

وقبلَ : قَنَلُهُ أَخْلَمُ بن إبراهيم بن بسام مولى بني ليث، لأنه ذكرَ شيئاً كان في نفسه عليهِ فَقَلَلُهُ (٥) . وقال أحلَمُ (١) : لما رأيتُ قحطبةً في الفرات، وقد سَبَحَتْ به دَابُتُهُ حتى كادت تعبُّرُ به من الجانب الذي كنتْ فيه أنا وبسام بن ابراهيم أخي، وكان بسامُ على مُقَلَّمَةٍ فَحْطَبَة، فَذَكَرْتُ مَنْ قَتَلَ مِنْ وَلاِ نصرِ بن سيّار، وأشياه ذكرتُها منه، وقد أشْفَقَتُ على أخي بسام بن ابراهيم لِشيء بَلَغهُ عنه، فقلتُ : لا طَلَبْتُ بِشَارٍ أَبِنا إِنْ نَجَوْتَ الليلة، فَنَلَقَتْهُ وقد صَعَدَتْ به دَأَبْتُهُ لِنَحْرَجُهُ بالسيف على جبينه، فَوَتَب فرشه، وأعجَلَهُ المِنْ،

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧، وتاريخ الطبري ٧: ١٤٥، والبدء والتاريخ ٦: ٦٨، والميون والحدائق ٣: ١٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٤، والبداية والباية ١٠: ٣٨.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٣٨، وتاريخ الطبري ٧: ١٤٥، والمبرن والحدائق ٣: ١٩٥، والكامل أني
 التاريخ ٥: ٤: ٤٠٥، والبداية والنهاية ٨: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤١٥، والكامل في الناريخ a: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٤) العيون والحدائق ٣: ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٢: ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبري ٧: ١٦٦.

فَذَهَبَ فِي الفُراتِ بِسلاحِهِ. ثمُ أخبَرَ ابن حُصَيْنِ السَّعدي بعد موت ِ أَجِلَمَ بن إبراهيم بمثل ذلك ، وقال : لولا أنه أقرَّ بذلك عند موته ما أخبَرْتُ عنه بشيء.

فالغموض يُلُف موت قحطبة لَقاً ، ومما يثير الشَّكَ في سَبَبِ مَوْيه ، ويبعث على الارتياب به أنه يَرْتَبِها في بعض الأخبار بالتَّكَفِّن ، فقد رُويَ عن قحطبة أنَّ الإمام عمد بن علي حَلَّرَهُ أن يقطع الفرات ، وأخبرَهُ أنه يَلْرَقُ فيه إذا قَطعه !! ونُسِب إليه أنه كان يقول الأصحابه (١) : «قد أعلمتكم أنَّ الإمام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أعْلَمني أنْ ألْقي نُبائةً بن حَنْظلَةَ الكِلابيَّ ، وعامر بن صُبارَةَ المُريَّ ، فأهزِمهُم وأستبيعُ عَسْكَرَهما ، وأنْمَل مُقاتِلتها . وأنبائكُم بدلك قبل كَوْيه ، وقد رَأيتُم صِدْقَ ما خَبْرُتُكُم ! وإن الإمام أعلمني أنْ لا أعبرُ الفرات (١) ، وإنكم تعبرُونَه ، فلا يُفْقدَ من الجيش أحدُ غيري ، وإنه والله لا كَذِبَ فها قال »!

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٤، وانظر العقد الفريد ٤: ٤٨٠، ٤٨١.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٣، ٣٤٣.

### (٢٠) تَولِيَةُ الحسن بن قحطبَةَ قيادةَ الجيوش العباسيّة

ولماً قُتِلَ قَحَلَةُ اصطربَ الجيش (١) ، ولكنَّ قادَكُ سرعانَ ما تدارَكُوا الاضطرابَ، فَزَعَمَ بعضُهُم أنه عهدَ قبلَ مَوتِهِ إلى ابنه الحسن، قال مُقاتلُ ابن حكم (١) المَكَنِي (١) : هممتُ قحطبةً يقول : إنْ حَدَثَ بِي حَدَثُ فالحسنُ أميرُ الناس. فأسيْدَت إليه قيادة الجيوش العباسيّة بوصية أبيه إليه. وبايّعةُ القادةُ والجنموا عليه وانقادُوا له (١٠/).

<sup>(</sup>١) العيون والحداثق ٣: ١٩٥.

<sup>(</sup>۲) في تاريخ الطبري ٧: ١٤٤، والعيون والحدائل ٣: ١٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠٤: ومقاتل بن مالك». وفي العيون والحدائل ٣: ١٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٣: والتكري و. والتصحيح من أخيار الدولة العباسية صن : ٢٢٥، ٢٢٠، ٢٢٠، ٣٣٥، ٣٣٥، ٣٣٦، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٤٥، ٣٤٥، ٣٤٥، ٣٤٣، ٣٤٧، ٣٧٤، ٣٧٤، ٣٧٧، والأهبار الطوال صن : ٣٣٤.

وكان مقاتل بن حكيم المَنكُي من مجلس السبعين.ومن نظراء التُقياء. (انظر اخبار الدولة العباسية ص: ٧٢٠ · ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤١٤، والعيون والحدائق ٣: ١٩٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٣، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٣٨، والبداية والنهاية ١٠: ٣٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۲۰۷، وأنساب الأشراف ٣: ۲۱۸، وتاريخ اليشوني ٢: ٣٤٤، ١٣٤، والريخ اليشوني ٢: ٤٣٤، والأخبار الطوال ص: ٣٦٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٤، ١٤١، والبد والبد المراسل ص: ٣١١، والبد والتاريخ ٢: ٨٠، والكمال في التاريخ ٥: ٣٠، والكمال في التاريخ ٥: ٣٠٠ والتاريخ ١٠٠ والكمال في التاريخ ٥: ٣٠٠ والكمال في التاريخ ٥: ٣٠٠ والتاريخ ١٠٠ والكمال في التاريخ ١٠٠ والكمال في التاريخ ١٠٠ والتاريخ ١٠٠ والكمال في التاريخ ١٠٠ والتاريخ ١٠٠ والكمال في التاريخ ١٠٠ والتارخ ١٠

### (٢١) دُخولُ الكوفةِ وتسليمُ الأمر إلى أبي سلمةَ الخَلاَّل

وَتَقَدَّمُ الحسنُ إلى ظاهرِ الكوفةِ ، وأخذَ يقتربُ منها شيئاً فشيئاً ، فنزَلَ كَرَبُلاء ، ثم ارتَحَلَ فنزلَ سُورا ، ثم نزل بعدَها دَيْرَ الأعَور ، ثم سارَ منه فنزلَ العباسيّة (١) .

وأَرْسَلَ أَبُو سَلْمَةَ الحَّلَالُّ إِلَى عَمْدَ بِنَ خَالَدَ بِنَ عَبْدَ الله الفَّسْرِيِّ أَنْ يُطْهِرَ السَّواءَ ، وَيَحْرَجُ بِالكُوفَة ، وبعث بِمثلِ ذلك إِلى طَلْمَحَة بِن إسحاق بِن محمد ابن الشَّواءَ ، ويَحْرَبُ اللَّهُ الْأَبْعَثُ الكَنْدَيُ<sup>(۲)</sup> ، فَتَأَهَّبًا ، واجتمع لمحمد بن خالد بن عبد الله الفَسري اللَّهُ رجل مِن فَرْمِهِ ومَواليهِ وصنائع أبيه <sup>(۲)</sup> ، ويقال : بل اجتمع له منهم أحدَ عشر ألف رجل <sup>(۱)</sup> . وبلغ ذلك زياد بن صالح الحارثي عامل ابن هُبيرة على الكُوفة ، فَهربَ لل واسطِ وَلَحِقَ بابن هُبيرة . فَضَى محمدُ بن خالد بن عبد الله الفَّسْرِيُّ إِلَى قَصْمِ الإمارة فَلْمَا مَن آل المَبْعَةِ للرَّضَا مَن آل عمد ، ودعا الناسَ إلى البَيْعَةِ للرَّضَا مَن آل عمد ، فانعوه ، وانتَهَطَ الكُوفة (۱۰) .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤١٦، وانظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٧.

 <sup>(3)</sup> أنساب الأشراف ٣: ١٣٨. وفي تاريخ الطبري ٧: ٤١٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٦: أحد
 عشر رجلاً !!

<sup>(</sup>٥) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦١٦، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٨، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٥،

فلما تم لأبي سَلَمَة الحَلاَّلُ ذلك أشارَ على الحسن بن قَحْطَبَة الطائي أنْ يَدخُلُ الكوفة ، فَنَخَلَها بعد أربع ليالو من فَقْدِ والده (۱) . وأرسَلَ إلى أبي سَلَمَة الحَلاَّل ، فأنه ، وظهَر بالثُخيَّاةِ يوم الجمعة لعشر حَلُونَ من الحَرْم سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، فَسَلَّمَ إليه الأمرَ ، وبايَعة أهلُ خراسانُ وأهلُ الكوفة (۱) ، ثم خطب قهناً القُواد والجنود من أهل خواسان بالنَّهْور ، ووَصَفَهم بأنهم أصحابُ الدَّعوة واللَّولةِ ، وتَدَّمَّمُ موفَظَهُم ، وخَدَّرُهُم وحَمَّسَهُم ، ووَعَدَهُم ومناهم ، إذ قال لهم (۱) : «إنَّ الله قد أكرَبَكم ببذه الدَّعوة المباركة إلتي لم تَزَلو القُلُوبُ تَتَشَوَّقُ إليها ، فَخَصَّتُمُ الله قد أكرَبَكم بأه الأون المواد فيها شَرَفُ إلاَ بعد كم ، ولا مَنزَلةٌ في حياء فيها شَرَفُ إلاَّ بعد كم ، ولا مَنزَلةٌ في حياء فأقيلُوها (١) وأَيْهُون بنصر الله إياكم ، كماذيهِ فيا أبلاكم حتى بلَّعَكُم ما أنتم فيه . فاعتبروا ما بقي بما مضى ، وتحقَظُوا من خُدَع السُفهاء ، وتَزْين شياطينهم لكم فاعته تُعارِبُوهم ، ولا تُطْمِعُوهم في أنضكم ، فيدُوكم على أعتابكم ، وأنشروا بالحير تُعارِبُوهم ، ولا تُطيعُوهم في أنفسكم ، فيدُوكم على أعتابكم ، وأنشروا بالحير تُعارِبُوهم ، ولا تُطيعُوهم في أنفسكم ، فيدُوكم على أعتابكم ، وأنشروا بالحير في عاجِلِكم إلى ما قَدْ ذَخَرُهُ الله لكم في آخِلِكُم ».

والأعبار الطوال ص: ٣٦٧، ٣٦٨، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٨، وثاريخ الطبري ٧: ٤١٧، ٤١٨، وتاريخ الموصل ص: ١١٩، والعيون والحدائق ٣: ١٩٥، والكامل في الثاريخ ٥: ٤٠٤، والبداية والنهاية ٤٠: ٣٩.

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٥.

 <sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٤، وانظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٣٠٧، ١٩٠٠، وأنساب
 الأشراف ٣: ٣١٨، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٥، والأعبار الطوال ص: ٣٦٩، وتاريخ الطبري ٧: ٨١٤،
 وتاريخ الموصل ص: ١١٩، والعبون والحدائق ٣: ١٩٥، ١٩٦، والكامل في التاريخ ٥: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) أقيلوها: أجيبوها ودافعوا عنها. وفي الأصل: وفاقيلوهاء.

<sup>(</sup>٥) قرعه: ضربه، وأصابه، وفجأه.

ولَيِثَ فِي النَّحَيَلَةِ يَوْمَيْنِ، ثُم ارتحلَ إلى حَمَّام أُعَيْنَ عَلَى نَحوِ ثلاثةِ فراسخ من الكوفة، فَمَسكَرَ به (۱). ثم وَلَّى أبا الجهْم بن عطّة ديوانَ الجُندِ، وأبا غانم عبد الحميد بن رَبعي الطائي الشُرطُ، وعبيدَ الله بن بسام مولى بني لَيْشُ الحَرَس، وعَمَدَوَيْه الزَّيَّاتَ جِجابَتَهُ، والمغيرة بن الرَّيَّان الحَرَاج، ثم نَقَلَهُ إلى ديوان الرَّسائل، وَوَكَّى يُوسفَ بن ثابت ديوانَ الحَراج، وَوَكَّى عبد السلام بن عبد الرحمن بن نعيم الطّمدي الصَّوافي والقطائم والحَراث (۱۰).

وَفَرَضَ للجُندِ، فَجَمَلَ رِزْقَ الرجل في الشهر ثمانين دِرْهماً، وأجَرى لِكُبراء القُوْادِ وأهلِ الغَناء من النَّقباء وغيرهم ما بين ألف إلى ألفين، وخصَّ مَنْ فُوفَهُم ما القُوادِ وأهلِ الغَناء من النَّقباء وغيرهم ما بين ألف إلى ألفين، وخصَّ مَنْ فُوفَهُم ما وأعظى الجُنْدَ منه جميعاً على ماكان رَسَمَهُ لهم. فكان ذلك أولَ ما قُبِضَ من ديوان بني العباس (4). وفَرَقَ المُمَّالَ في البلدان لِيضبطُوا أمورَها، ووَجَّهَ القُوَّادَ إلى النَّواحي لِيُعاتِمُوا عليها (6)، وأقامَ بمسكرِهِ النُّواحي لِيُقاتِلُوا فَلُولَ الجيوش الأموية بها، ويُسيطِرُوا عليها (6)، وأقامَ بمسكرِه من حَمَّام أَعْيَنَ يُعشيرُ الأعالَ، ويُدَبَّرُ الأمورَ، ويُكانِبُ أبا مُسلم (1).

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٨، ٤١٩، والعيون والحدائق ٣: ١٩٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٧.

أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٧ ، وأنظر أنساب الأشراف ٣: ١٣٨، وتاريخ اليعقوبي ٢:
 ٣٤٥ ، وتاريخ الطبري ٧: ٤١٨ ، ٤١٩ ، والعبون والحدائق ٣: ١٩٦ ، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٦ .

 <sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٨.

### (٢٢) أسبابُ اعتقالِ الإمام ابراهيم

ولم يَدْعُ أَبُو سَلَمَة الخَلَّالُ إِلَى بَيْمَةِ رَجُلِ مَمْرُوف مِن بني العباس، بعد أن استَقَامَ له الأمرُ بالكوفة، بل طَلَبَ من العمَّالُو والقُوَّادِ الذين وجَّهَهُم إِلَى البلدان والتَّوَاحي االدَّعْقَ للرامام القائم من بني العباس، (() دون تسمية له. واختارُ ذلك، وأقدمَ عليه، لأنَّ مروانَ بن محمد قَبْضَ على الإمام إيراهيم بن محمد، ثم قَتَلَهُ. وفي سبب حَبْسِهِ له اختلاف شديد، وقد ساق مُصَنَّفُ أخبارِ اللّولةِ العباسيّة أكثر ما رُويَ في ذلك ().

فقد قيلَ: إنَّ مروان بن محمد عَلِمَ بأمرِ الدعوةِ إلى الرَّضا من آل محمدٍ ، فَظَنَّ النَّاحاةَ يَدْعُونَ لعبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب ، لأنه شيئةً الله عن أمرِ الدَّعوةِ ، هذا النَّبِت ، وذُو سَنِّهم . فبعَتَ إليه فَأَقْلَمَتُه ، وأخَرَهُ بما انتهى إليه من أمرِ الدَّعوةِ ، والتَّهَمَّهُ في ذلك . فَتَبَرَّا بما نَسَبَهُ إليه ، وأنَّبُهُ أنَّ إبراهيمَ بن محمدٍ هو صاحبُ الدَّعوةِ ، وهو المُتَحَرَّكُ هُل . فأرسلَ إليه فَحَسَمَ ٣٠ .

وقيل : إنَّ قُريظَ بن مُجاج بن المُستَوْرِدُ التَّميمي أصابَ دماً في قَومِهِ بالبصرة ،

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ٣: ١٩٦، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤١٩، والوزراء والكتاب ص: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٧ ـــ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٩، ٣٩٣، ٣٩٤.

فخافَ فلحق بخراسان ، وغير اسمة فتستى بعبد الكريم ، وتكلَّى بأبي العوجاء . ولَزِمَ لاهز بن قُريْظِ النميم ، والقاسم بن مجاشع النميمي ، وانقطَعَ إليهما ، فأطلعاه على أمرِهما ، ودَعَواهُ إلى دَعَوَتِهما ، فأجابَهما ، وسَنَى معها حتى عُرفَ بالصَّحة وقُوَّة البَصيرة . فَوجَهَهُ أبو مسلم مع أبي حميد محمد بن إبراهيم الحيثيري إلى الإمام إبراهيم ، فلما كان يَقَدُمُو مُرضَ عبد الكريم أو تمازض ، وتَخَلَف بها . فلم مَضَى أبو حُميد ، سارَ عبد الكريم إلى مروان بن محمد فأحبرهُ بأمرِ الدَّعوةِ وصاحبِها ، فبعَث إله فأَخَدُهُ (١) .

وقيل: إنَّ مروان بن محمد أرسل رجلاً من خاصّتِه إلى عَسكَرِ قحطلة بن شبيب الطائي، فلما غَلَبَ على جرجان، تَقَدَّمَ اليه الرجلُ لِيَبايِعَهُ، فقال له: بَابعُ للرَّضا من آل محمد، فقال: هذه بيمةً مجهولةٌ لا يَصِحُّ بها عَقْدٌ، فَرَجَرَهُ قحطلة، فقال: ما كنتُ لاَّبابعَ إلاَّ لمن أعْرِفُ اسمة، فاستشرف الجُندُ هذا القولَ، فخافَ قحطبةً على نفسه، وأنْ تَفْسدة قلوبُ الجُندِ، فقال: بابع لإبراهيمَ بن محمد، وهو بالشَّراق، فأوصَلَ الرجُدُ حَجَرَهُ إلى مروان، فَحَمَلهُ إلى حُرَان (٢).

وقيل: إنَّ نَصْرَ بن سيَّارٍ هو الذي أعْلَمَ مروان بن محمد بأنَّ أبا مسلم يَدْعو إلى بيعة إبراهيم بن محمد، فَطَلَبَهُ، فَحَيِّىءِبه إليه، فَوَبَّحَهُ، فَاشْتَدَّ لسانُ لبراهيم عليه فيا خَاطَبُهُ، فَحَيْسَهُ بِحَرَّانِ ٣٠.

 <sup>(</sup>١) أختبار الدولة العباسية ص: ٣٨٩، وانظر مروج الذهب ٣: ٢٥٩، وتهذيب تاريخ ابن عساكر
 ٢٠ : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩١.

 <sup>(</sup>٣) أخيار الدولة العباسية ص : ٣٩١، وأنساب الأشراف ٣: ١٢١، والأشيار الطوال ص : ٣٥٧،
 والمقد الفريد ٤: ٤٤٩.

وروى آخرون أن أبا مسلم أرسل إلى الإمام إبراهيم بن محمد كتاباً يُشخِرهُ فيه خبره وما آلَ إليه أمرهُ، فيقال (١): إن أصحاب مروان ، فائنهُ ورسّاهُ، على أنْ يَمْفِيهُ الله المُوام المَّوْلِينَ الله أمرهُ، فيقال (١): إن أصحاب مروان ، فائنهُ ورسّاهُ، على أنْ يَمْفِي َ إلى إبراهيم فيأخذَ جوابهُ، ويَأْتيهِ به، فَقَعلَ الرسولُ ذلك، وتأمَّلَ مروانُ فَحُولً إليه، فَسَجَنهُ بحرَّان. ويُقَالُ (١): إنَّ أصحاب مروان لم يُمْتَقِلُوا رسولَ أني مسلم بِخَقَدِي ، فَاحْدُن أَمْدُ الله الله المُراهيم ، مسلم إلى إبراهيم ، بل سارَ الرسولُ نَفْسُهُ إلى مُرَّوانَ ، لأنَّ إبراهيم سالهُ عن اسعِهِ ونسيهِ ، فاذا هو رَجُلُ فصيحٌ من عَرَب خراسان ، فَمَنَّهُ ذلك ، فكتب إلى أبي مسلم أن يَقْتُلهُ، وكان نَهَاهُ عن أن يتَخِذ رسُولَه من العرب (١) حتى لا يطلعَ على مسلم أن يَقْتُلهُ وكان يَعْبُد الله عرَّون عنده قَرَأ الكتاب ، فأتى به موان ، فامَر بأخذِ إبراهيم ، وحَبَسَ الرسولُ ، فلما خرجَ من عنده قَرأ الكتاب ، فأتى به موان ، فامَر بأخذِ إبراهيم ، وحَبَسَ الرسولُ .

وقال المقدسيُّ وغيره <sup>(4)</sup>: إنَّ الإمام إبراهيم حجَّ سنة إحدى وثلاثين وماتة ، ومعه أخواه أبو العبَّلس وأبو جعفرٍ وولدُهُ ومواليه ، عليهم الثيابُ الفاخرة ، ومعهم الرَّحالُ والأثقالُ ، ووقف في الموسم في أَبَّهةٍ عظيمةٍ ، ونجالبَ كثيرةِ ، وحُرِّمةٍ وافرةً ، شَشهرُهُ أهلُ الشام وأهلُ البوادي وأهل الحَرِّميْنِ ، مع ما انتَشَرَ في الدنيا من ظهُورٍ

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٢٥٨ -- ٢٥٩.

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۲.

 <sup>(</sup>٣) انظر الإشارة الى كتاب أبي مسلم ، وكتاب الإمام إبراهيم بن محمد إليه في أخبار الدولة العباسية ص :
 (٣٥ و تاريخ الطبري ٧ : ٣٧٠ ، والمقد الفريد ٤ : ٤٧٩ ، وتاريخ للوصل ص : ١٠٧ ، والإمامة والسياسة
 (٣) والكامل في التاريخ ص : ٣٦٦ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٣٣ ، ٣٩ .

 <sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٢: ٢٥، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٣٩٧، والبداية والنهاية ١٠: ٤٠، وانظر تاريخ الموصل ص: ١٧٠، والعبون والحدائق ٣: ١٩٨.

أَمْرِهم، وبلغَ مروانَ بن محمدٍ خَبرُ حَجَّهم، وقبل له: إنَّ أبا مسلم يَدْعُو الناس إلى إبراهيم بن محمد، وإنهم يُستَّوْنه الإمام، فكتب إلى عامله بدمشق الوليد بن معاوية بن عبد الملك (١) يَأْمُرُهُ يِتَوْجِهِ خيلٍ إليه، فوجَّه إليه الوليدُ خيلاً، فَهَجمُوا عليه بمسجدٍ قرية كُداد، فأَخذوهُ فحملُوهُ إلى الوليد، فأَنْفَذَهُ إلى مروان، فحَبسَهُ بحَرَّان.

وعلى الرغم من أنَّ مُصنَّف أخبار الدولة العباسية ذكر أربعة أقوالٍ مختلفةٍ في حَبِّسِ الإمام إبراهيم بن محمد، فإنه يُوحي أنَّ عبد الله بن الحسن هو الذي سَمَى به إلى مروان بن محمد، فقَبَضَ عليه. وأوْرَدُ ذلك في ثلاث روايات ، وتَقَلَّها من ثلاث جهات (1) وهي تُرجَّعُ سعايته به ، بل تقطعُ بها قطعًا أ وجاء في الثنين منها أنه أفضى إلى مروان بذلك ، وَوَقَفَهُ عليه بتَفْسِدِ (1) ، وجاء في الثانثة أنه بعث إليه كتابًا بنلك ، وأنَّ الكتاب كان بخطّه ، قال (1) : «فلا دَخلَ عليه إبراهيم دَفعَ إليه كتابًا في قرطاس فقال : اقرأً ، فلما نظر ابراهيم فيه قال : هذا خطً عبد الله بن حَسَن ! قال موان : صَدَفَت . هو الرأ عَمَدَك مُصَدَّق عليك » !

<sup>(</sup>١) في البده والتاريخ ٦: ٢٥ ، وتاريخ الطبري ٧: ٣١٤ ، ٣١٤ ، الوليد بن معاوية بن مروان ٥ ، وهو خطأ . قال البلادوي : ٥ من قال : الوليد بن معاوية بن مروان باطل ، لم يكن لمعاوية بن مروان ابن يقال له الوليد ٤ (انظر أنساب الأشراف ٣ : ٣١١) ، وراجع الاخبار الطوال ص : ٣٥٧ ، وأخيار اللولة العباسية ص : ٣٩٧ ، والمنز الطبري ٧ : ٣٧٠ ، وراجع القمي ٣ : ٣٥٩ ، ٢٥٩ ، والمباسة ٣ : ٣١٩ ، وتاريخ للوصل ص : ٣٠٧ ، والبداية والنهاية ٢٠ : ٣٣ . ومن غريب الأمر أن ابن حرة ذكر أنه كان لمعاوية بن مروان بن الحكم ابنٌ يقال له : الوليد ، وأنه ولي دمشق لمروان بن عمد، وأنه قتل يوم نهر أنه فطرس ! (انظر مروان بن الحكم ابنٌ يقال له : الوليد ، وأنه ولي دمشق لمروان بن عمد، وأنه قتل يوم نهر أنه فطرس! (انظر مروان بن الحكم ابنٌ يقال له : الوليد ، وأنه ولي دمشق لمروان بن عمد، وأنه قتل يوم نهر أنه فطرس! (انظر مراس) .

<sup>(</sup>٢) أخيار الدولة العباسية ص: ٣٩٧، ٣٩٣، ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٩، ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٤، وانظر مقاتل الطالبيين ص: ٢٥٧.

وأشارَ إلى أسباب وشايتِهِ به ، فمنها أنَّ عبد الله بن الحسن استسْلُفَ الإمامَ إبراهيمَ بن محمدٍ أربعة آلاف دينارٍ ، بعد أن بَلَقَهُ أن قحطبة بن شبيب الطَّائي قدم عليه بمالي من خراسان ، فأنمى أنْ يُسْلِقَهُ ما سأل ، وأعطاه ألفَ دينارٍ صِلَّةً (١٠). فمكرَّ به ، وكادَ له .

ومنها أنَّ عبدالله بن الحسن نُعي إليه شيءٌ من خَبِر الدعوة إلى الرَّضا من آل محمد، وتَشْمير أهل خواسان في اللَّعاء لهم، وأنَّ ابراهيم بن محمد هو صاحبُ أهرِهم، فأراد أنْ يَدْفَعَهُ عن رئاستِهم! وكان إبراهيم بن محمد قد صَدَرَ من الحجَّ سنة تسم وعشرين ومائة، واتى المدينة، فعرض عليه عبدُ الله بن الحسن أن يجتمع أهلُ اللبت، ويتشاوروا فيمن يُرَكُونه أمرَهُم، ويَعْهَدُونَ إليه بمُراسلة شيعتهم بخراسان. فواققة على ذلك، فَدَعَا بني أبي طالب، وبعث إلى إبراهيم بن محمد ومَنْ مَعَهُ مِنْ ابنه عمداً، وكان يُستميه الهبي، فرصَفَة بالقَصْل، وذكرَ مَيْل الشيعة إليه، وتأميلهم له، فسكتَ القوم، فأي إبراهيم بن محمد أنْ يُبايعه أن وقال: تَدَعُ مَشْلِكَ، أو إلى بَشْصِ مِنْ عَمْلُ إلى فَتَى يَجْشُو فِيْبانِنًا! أو دَعَرُقنا إلى فَتَى يَجْشُو فِيْبانِنًا! أو دَعَرُقنا إلى نَشْرِك، أو الله بَشْوي، وإنْ أعْطَالَة الرَّضا في عَلايتِه! عال مَنْ حَضَر: صَدق وبَرُ. يُرْضَى بهذا في نَفْسيو، وإنْ أعْطَالَة الرَّضا في عَلايتِه! قال مَنْ حَضَر: صَدق وبَرُ. مَاكنَ على ماكنَ من مُعالجة أمْرِ الدَّعوة ، وانصَرَف إبراهيم بل الحسن سُخْطاً عليه، وأخذَ عَبد الله بن الحسن سُخْطاً عليه، وأخذَ يَبَقِهُ ما كانَ من مُعالجة أمْرِ الدَّعوة أُهِ المنواع به.

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٢) في الروايات العلوية أنه بايع له هو وأخوه أبو جعفر. (انظر مقاتل الطالبيين ص: ٢٠٦، ٣٣٣،
 ٢٥٧، وتاريخ الطبري ٧: ١٥٧، والكامل في التاريخ ه: ٩١٣).

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٨.

ومنها أنَّ عبد الله بن الحسن أرادَ أنْ يَنْنِي عن نَفْسِهِ ما أَلْصَقَهُ بِه مروانُ بن محمد مِنْ أَنَّهُ صاحبُ الدعوة للرِّصَا من آل محمدٍ بخراسان ، وأن يَنْجُوْرُ من عِقَابِهِ ، قال (۱) : «فَحَلَّفُهُ عَلَى بَرَاءَتِهِ مما ظنَّ به ، فحَلَفَ له ، ولما حَلَفَ له ، أخَذَ بَيْعَتُهُ وخَلَّى عَنْه ، و

ولا يَخْفَى ما في إِلْحاح مُصَنَّف أخبار الدولة العباسية على ذلك ، واسترْسالِهِ فيه ، وتلاليلِهِ عليه من مَقَاصِدَ إعلامية ، ودعاية عباسية ، ففيه تشنيع على بني الحَصَسَ ، ونَيْلٌ منهم ، وفيه عَمْرٌ فيهم ، وقوينٌ لهم ، وفيه احتجاج لتَضييق العباسيين عليهم ، وتسويغ لبقشيهم بهم بعد ذلك . فإن عبد الله بن الحسن جَهَر ونازعهم فيها مُنازعة قوية ، ثم نَاوَأَهُم هو وابنه محمدٌ ، بعد قيام دَوَلتَهم ، وغالبهم على الحلافة مُغالبة شديدة ، ثم نَاوَأَهُم هو وابنه محمدٌ ، بعد قيام دَوَلتَهم ، وغالبهم وخَلَمهُ ، ولا يَلْفَى المُخلفة ، ولم يَلِن النافي على ألى جعمر المنتَّفير ، وحَلَم الله المؤلفة ، ولم يَرُل يُناهِضُهُ حتى قَتَلَه أبو جَعْم ، وقتَلَ أخاه ابراهم ، وقضَى على نُورة الزَّيْدية من بنى الحَسَن ، ومَحَقَهُم مَحْقاً .

و يميلُ البلافريُّ إلى أنَّ نَصْرَ بن سيارٍ هو الذي أنباً مروانَ بن محمدٍ بأنَّ أبا مسلم يَدَعُو إلى ابراهيم بن محمدٍ، وأنَّ ذلك كانَ السببَ الذي حَرَّكَ مروان للقَبْضِ عليه ، وقد اقتَصرَ على هذا القوّل ، ولم يَذَكرُ غيره ، يقول ('' : «دَسَّ نَصَرٌّ رجلاً استُأْمنَ إلى أبي مسلمٍ ، وأظهرَ اللَّحُولَ معه في أمْرِو فعرف أنَّ الذي يُكَاتِبُهم ويُكاتبونَهُ ويدعون له أبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس ، فكتب بذلك إلى مروان بن محمدٍ . فكتب مروانُ إلى الوليد بن معاوية بن عبد الملك ابن

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٨٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٢١.

مروان، وهو عاملُهُ على دمشق، يأمرُهُ أنْ بكتب إلى عاملِه على البُلْقاء في المسير إلى كُذَاد والحُمَيِّمة، وأنظ ابراهيم بن محمد بن على ، وشَدَّه وَثاقاً ، وحَمَّلِهِ الله في خَيَّلِ كَيْفَة يَعْتَفَظُ به ، فإذا وَاقى إلى ما قبلِه أَنْفَذَهُ إليه مع مَنْ يقومُ بحِفْظِهِ وحراسيّهِ. فأتي إبراهيمُ ، وهو في مَسْجدِ القَرْية ، فأخيدَ وَلُفَّ رأسُهُ ، وحُمِلَ إلى دمشقَ ، فأخيدَ وَلُفَّ الوليدُ بن معاوية إلى مروان ».

وصَرَّحَ نَصْرُ بن سَيَّارِ أنه أخْبَرَ مروانَ بن محمد بابتداء أمْرِ الدولة العباسية ، وأنَّ أصحابَهَا هم أولو قُرْبَاهُ ، وابْناءُ عُمومته ، يَقُولُ في قصيدةٍ له أَرْسَلَهَا في كتابٍ بعثُ به إلى مروان ، حينَ خرجَ عن خراسان ، وصار إلى الرَّيُّ<sup>(۱)</sup> :

مَنْ مُبْلِغٌ عَنِّي الإمامَ الذي قدامَ بسأمْسِر بَسِيِّنِ ساطع ِ أَنِّي نسندسرُ لكَ مِنْ دَوْلَت قِدامَ بها ذو دَوسم قساطع الله والطُّوبُ إن أنْهَجَ فيهِ البلَّي أَعْتِى عَلى ذِي الحيلةِ الطُّائع ("كُشًا نُدَادِيهَا فَقَدَدْ مُزَّقَتْ والسَّعَ الحَرَّقُ عَلى الرَّافِح "

ورَوَى سائرُ المؤرِّخينَ الحبرَ الذي ذكرَهُ البلاذري، وساقوه بأكثر الْفاظِهِ، ومنهم مُصَمَّفُ أخبار الدولة العباسية (<sup>٤)</sup>، وأبو حنيفة الدينوري<sup>(٥)</sup>، وابن جرير

 <sup>(</sup>١) الأخبار الطوال ص: ٣٦٠، ومروج الذهب ٣: ٢٥٨، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٤٦،
 وراجع كتابي الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي ص: ١٤٦ – ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) أنهج: انْتَشَر.

 <sup>(</sup>٣) وروى ابن عساكر أن القصيدة لشقران السلاماني القضاعي ، وأنه قالها للوليد بن يزيد يحرضه على
 ابن عمه يزيد بن الوليد . (انظر تهذيب ناريخ ابن عساكر ٦: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩١ ــ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٥) الأخبار الطوال ص: ٣٥٧ ـــ ٣٥٨.

الطبري (1) ، وابن عَبْدِ رَبِّهِ (1) ، والأزدي (1) والمسعودي (1) ، ومُصَنَّفُ العيون والحداثق (1) ، وابن كثيرٍ (١) ، وابن الأثير (١) ، وابن كثيرٍ (١) . وابن الأثير (١) ، وابن كثيرٍ (١) . ولكنهم زادوا عليه أنَّ كتاب نصرٍ إلى مَروان وافق وصُول رسول ابراهيم إليه ، ومعه الكتاب لمنه ، جواب كتاب أبي مسلم اليه . وروى المسعودي خاصة أنَّ مروان دُفعَ الكتاب إلى ابراهيم ، وأظهر إليه الرسُولَ ، بعدَ أنْ قَبضَ عليه ، يقول (١) : «أَنْكُرَ البراهيم ] كلَّ ما ذَكَرَهُ له مروان مِنْ أثرٍ أبي مسلم ، فقال له مروان : يا منافقُ ، أليس هذا كتابُك إلى الرسول ، وقال أتير من مأمنه ، وقال أتيرف هذا؟ فالم رأى ذلك أبراهيم أمسك ، وعَلِمَ أنه أتي من مأمنه » .

وكأنَّ في تَوَاتُر روايةِ الخَبرِ الذي أوْرَدُهُ البلاذري، واستِفاضَتِهِ بين المُؤرِّخين ما يكشفُ عن تَرْجيحهم له، وتَصْحيحهم إباهُ، وإجْراعهم عليه.

ويذهبُ الأزديُّ (١٠) ، والمقدسيُّ (١١) ، ومُصَنِّفُ العيون والحداثق (١٢) ، وابنُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطیری ۷: ۳۶۹ ــ ۳۷۰.

<sup>(</sup>۲) العقد الفريد £: ۲۷۷ = ۲۷۹. العقد الفريد £: ۲۷۷ = ۲۷۹.

<sup>(</sup>۳) تاریخ الموصل ص: ۱۰۱ – ۱۰۷.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٣: ٢٥٥<u> - ٢٥٩</u>.

 <sup>(°)</sup> العيون والحدائق ٣: ١٨٩ – ١٩٠.

<sup>(</sup>٦) الإمامة والسياسة ٢: ١٣٨ – ١٣٩.

<sup>(</sup>٧) الكامل في التاريخ ٥: ٣٦٥ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٨) البداية والنهاية ١٠: ٣٢ ــ ٣٣.

<sup>(</sup>٩) مروج الذهب ٣: ٢٥٩.

<sup>(</sup>۱۰) تاریخ الموصل ص: ۱۱۸، ۱۲۰.

<sup>(</sup>١١) البدء والتاريخ ٦: ٥٥ – ٦٦.

<sup>(</sup>۱۲) العيون والحدائق ٣: ١٩٨.

عساكم (1) ، وابن كثير (1) إلى أنَّ اشْتِهارَ إبراهيم بن محمد في المَوْسِم سنة إجدى وثلاثين وماتة ، وما أَنهِي إلى مَرُوان من خَبَرِ حَجَّهُ ، وما قبل له مِنْ أنَّ أبا مُسلم ينفُو إليه ، وأنَّ الناس يُلقِّمونَهُ بالإمام ، هو السببُ الذي بعث مروانَ على أخلوه وحَبْسهِ . ويقولُ ابن عساكم (1) ، وابن كثير <sup>10</sup> : إنَّ هذا الحَبرَ أقُربُ الى الصَّوابِ من خَبرِ اطِّلاع مروان على كتاب ابراهيم إلى أبي مُسلم ، وأصَحُّ منه . ومما يقوِّي هذا الزَّليَ أن ما حُفِظَ من نَصَّ الكتاب فيه خَلَلُ بَيْنُ ، واضطرابُ واضحٌ ، وأنَّ المَصْدَرَ الذِي نُقِلَ عنه الكتابُ مجهول غير مَعْروف.

وعلى أنَّ لخَيرِ اشتِهارِ إبراهيم بن محملو في المقوسم وَجُهَا مَعَبُولاً ، فإنَّ فيه تقصاً وخُمها مَعَبُولاً ، فإنَّ فيه تقصاً وخُموضاً ، إذ ليس فيه تَخْديدُ للرَّجلِ أو المسئولو الذي أبلغ مروان بن محملو أنَّ أبا مسلم يدعو إلى ابراهيم بن محملو، وأنَّ الناسُ يُخاطِبونَهُ بالإمام. وبيدو أنه عرفت ذلك من كتاب نَصْرِ بن سيار إليه ، فقد صادف اشتهارُ إبراهيم في المؤسم وُصُولَ كتاب نَصْرِ إلى مَرْوان ، فإنَّ الأمْرَيْنِ مُتقاربان مُتدانيان ، ومُتَرافقان مُتَصاحبان.

ومن أجل ذلك يَظلُّ الحبرُ الذي رواهُ البلاذريُّ أعْلَى الأخبار التي رُوِيَتْ في سَبِ اعْتِقال مروان بن محملــٍ لابراهيم بن محملــٍ، لاتَّقاقِ المُؤرِّخينَ عليه ، وإشارة نصر بن سيار في شعرو إليه .

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۲.

<sup>(</sup>۲) البداية والنهاية ۱۰: ۵۰.

<sup>(</sup>٣) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۲.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٠: ٠٤.

# (٣٣) تاريخُ اعتقالِ الإمام ِ إبراهيمَ واغتيالِهِ

وفي تاريخ حَسْ الإمام إبراهيم وقتلِهِ اختلاف كبيرٌ أيضاً ، في بعض الرَّوايَاتِ أنَّ مروان بن محمله أخدَهُ وحَيَسهُ سنة تسع وعشرين وماثة (١) ، ثم قَلَهُ سنة ثلاثين وماثة (١) ، ثم قَلَهُ سنة ثلاثين سنة تسع وعشرين وماثة ، بل لَقِيهُ في السَّجنِ بحَرَّان ، وأظهَرَ أنه تاجرٌ ، وأنَّ له عنداً وويعةً ، وقرَّق شَيئاً من المال الذي بَعث به أبو مُسلم إلى إبراهيم ، حتى تمكنَ من اللَّحول إليه ، لأنه عَلِمَ أنه لا يَخلُّهُ من يَدِ مَرُوانَ ، فيقي الأمرُ شورَى في أهاها ، فيقي الأمرُ شورَى في أهاها ، فيرَّقهُ إبراهيم أنه أوضى بالإمامة لأخبه أبي العباس السَّفاح ، ونصَّ عليه نصاً ، ثم عاد قحطبة إلى خواسان (٣).

وهذا قَوْلٌ شَاذً مَرْجُوحٌ ، تُضَعَّفُهُ أخبارٌ كثيرةً ، وتَنْقُضُهُ رواياتٌ غيرُ قليلةٍ.

وذكرَ الأزديُّ أنَّ مروانَ بنَ محمدٍ كان قد حَبس إبراهيمَ بن محمدٍ قبلَ سنةِ إحدى وثلاثين وماثة، ثم أطْلَقُهُ أنَّ ، وقد تُفَرَّد الأزديُّ بهذا القُوْل.

<sup>(</sup>٢) العيون والحداثق ٣: ١٩٠.

<sup>(</sup>۳) العيون والحداثق ۳: ۱۹۰.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٢٠.

وفي بعض الرَّوايات أنه فَبَضَ عليه مَرْجِعَهُ من المَوْسِمِ سنةَ إحدى وثلاثين وماثة (١١). وذكرَ ابنُ سَمْدٍ أَنَّ مروان بن محمدٍ حَبَسهُ بأرضِ الشام، فمات في حَبْسهِ سنةَ إحدى وثلاثين وماثةٍ <sup>(١)</sup>.

وليس ذلك بِئَبَتِ، بل هو مُخَالفُ لما أجمعَ عليه المؤرخون من أنه سُجِنَ بحرًانَ، وقُتِلَ بها، ودُفِنَ فيها.

وفي أكثر الرَّواياتِ أنَّ مروانَ بن محملدٍ أخَلَهُ في المُحرَّم ِ سنة اثنتين وثلاثين وماثة ، وحَبَسَهُ بعرَّانَ ، ثم قَتلهُ في صَفَر سنة اثنتين وثلاثين وماثةِ <sup>(۱۱)</sup>.

وهذا هو القوّلُ الصَّحيمُ الرَّاجِعُ، لأن جُمْهُورَ المُرْجِينِ أَطْبَقُوا عليه، ولأنَّ مَصَنَّفَ أخبار اللهِ تُشْيَرُ إليه ، وتَقَطَّعُ به ، قَلَدْ رَوَى أَنَّ أَبا مسلم كَتَبَ إلى الإمام إبراهيم بن عمد باستيلائهِ على مرّو الشَّاهجان ، لسبع خَلُونَ من ربيع الآخر سنة ثلاثين وماثة ، وبمُناصَحة البمانية إياه ، وقُوَّق الماشعية بخراسان ، وأنَّ كتابَهُ وصَلَ إليه فَسَرٌ به (ا) . ورَوَى أَنَّ أَبا سَلَمةَ الخَلَالَ كَتَبُ الإمام خُرِسَ، وأَنَّهُ مَبَاً رَجَلَتُنْ يَبُعُهُما

\_\_\_\_

 <sup>(</sup>۱) تاریخ الموصل ص: ۱۲۰، والبده والتاریخ ۲: ۲۵، والعیون والحدائق ۳: ۱۹۸، وتهذیب تاریخ این عساکر ۲: ۲۹۲، والبدایة والنهایة ۱۰: ۵.

<sup>(</sup>۲) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۲۹۱.

<sup>(</sup>٣) تاريخ للوصل ص: ١٢١، والنتيه والإشراف ص: ٢٩٣، وتبغيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢٩٢، ووفيات الأعيان ٣: ١٤٧، والبداية والنهاية ١٠: ٥٠. وقد ساق ابن جرير الطبري وابن الأثير خبر ُ قُتل الايمام ابراهيم بن محملو في أحداث سنة الثنين وثلاثين ومائة، ولكنها لم يُتِثّنا الشهرَ الذي تُتِلَ فيه . (انظر تاريخ الطبري ٧: ٣٤٠) .

<sup>(£)</sup> أخبار الدولة العباسية ص: ٣١٨.

بمالٍ يُصَانِعان في تَخْلِيصِهِ. وَوَردَ كَتَابُهُ عَلَى فَحْطَبَهُ ، وهو بِجَانَقِين ، يَسْتَهِلُّ للقاء ابن هبيرة ، وهو بجَلُولاه (۱) . وقد نَرَلَ قحطبَهُ خَانَقِينَ في آخر ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين ومائة (۱) ، وتَأَهَّبَ للقاء ابن هُبَيْرة في الحجرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة (۱) . ورَوى أنَّ الإمام كان مَحْيُوساً بحرَّانَ ، بعد أنْ غَلَبَ أبو عُونِ عبد الملك بن يزيد الأزدي على شهرَزُور ، وقتل عنانَ بن سفيان (۱) . وقد سَيْطَرُ أبو عَوْنِ على شهرَزُور ، وقتل عنانَ بن سفيان (۱) . وقد سَيْطُرُ أبو عَوْنِ على المحجَّة سنة إحدَى وثلاثين ومائة ، وأقامَ بها بقية ذي الحجة والمحرم من سنة اثنتين وثلاثين ومائة (٥) . ورَوى أنَّ مروانَ قِلهُ لمَّا أرادَ المسير من حَرَّانَ إلى الزَّابِ في مُسْتَهلُّ صَفَر سنة اثنين (۱) من ومائة (۱) .

<sup>(</sup>١) أخيار الدولة العباسية ص: ٣٦٣.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> تاریخ خلیفة بن خیاط ۲: ۲۰۳.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦٠٦، وأخبار الدولة العباسية ص: ٣٦٧، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٤٨، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٣، والبداية والنهاية ١٠٠ ٣٨.

<sup>(</sup>٤) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٧٩.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٧، وناريخ الطبري ٧: ٤٠٩، ١٣٧، والكامل في التاريخ ٥: ٤٠١، ٤١٧، والتيان التاريخ التاريخ ١٩٤، والعيدن والحدائق ٣: ١٩٤، والباية والتهاية والتهاية ١٠١، ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) أخبار الدولة العباسية ص: ٣٩٦.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ٤سنة ثلاث وثلاثين ومائة ، وهو خطأ واضح لم يتنبه له مُحقَّق تاريخ الموصل، فإن مروان بن عمد هزم بالزاب صبيحة يوم السبت لاحدى عشرة ليلة خلت من جادى الآخرة سنة التنين وثلاثين ومائة . (انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦٦١، وتاريخ الطبري ٧: ٣٤٥، وتاريخ الموصل ص: ٢٩٧، والتنبيه والاشراف ص: ٣٨٣، ومروج المذهب ٣: ٣٦٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣١).

<sup>(</sup>٨) تاريخ الموصل ص: ١٢٥.

وهكذا كان للإمام إبراهيم بن محمد فَضُلُّ ظاهرٌ في تُوسيع ِ قواعدِ الدعوة ، وتُوطيدِ أركانها ، وضبُّطِ أمرِدها ، والإمساك برمام قيادتها في خراسان ، وكان له أثرٌ كبيرٌ في تَعْبَيْتِ شيعتها وتهيئةِ البَّاعِهَا ليوم الثورة المُحدَّد، ، فلما وائتُهُ الفرصةُ اغْتَنَمها ، فأذن لأبي مسلم في إغلان الثورة ، وبدأت الحربُ بين الجيوش العباسية والجيوش الأموية ، وقُتِلَ بعد أن انتصرتِ الجيوشُ العباسية ، ودخلتِ الكوفة ، وسلَّمت الأمر إلى أبي سلَمة الخلال . الفصل السادس

«بَيْعَةُ أبي العباسِ السَّفاح»

## (١) عَزْمُ أَبِي سلمةَ الخَلاَّلِ على تَحْوِيلِ اخْلافة إلى العَلويِّين

لم يَزَلُ أَبُو سَلَمَةَ الخَلَّالُ يُنفُو والإمام القائم من بني العباس »، دونَ تَسْميةٍ له ، مُدُةً حَبْس إبراهيم بن محمدٍ ، ويُقرِّبُ لاهل خواسان ظهورة ، وربما تزأ عليهم الكتاب ، يَفتَمِلُهُ بَيْنَةً على ما يُمنَّيهم به (١) ، حتى إذا قُبِل إبراهيمُ بن محمدٍ ، وبلغ أبا الكتاب ، يَفتَهِلُهُ بَيْنَةً على ما يُمنَّيهم به (١) ، حتى إذا قُبل إبراهيمُ بن محمدٍ ، وبلغ أبا أَنْقَاضَ الأمْر وقسادَهُ عليه (١) » . فيا أَفْرَ رُوعُهُ أَخَذ يُفكِّرُ في مَخْرِج مما وَقَعَ فيه ، فيقال : إنه قَلْر أن يجعل الحلافة شُورَى بين وَلَدِ على بن أبي طالبٍ وَوَلَدِ العباس ابن عبد المظلب ، حتى يختاوها مَنْ أوادوا منهم (١) . ولكنه لم يلبث أنْ عَدَلُ عن ذلك ، عند المنظب أن يَحَدَّلُ عن ذلك ،

ثم بدًا له في الدُّعاء إلى وَلَدِ العباس بن عبد المطلب ، وأَضْمَرَ الدعاءَ لغيرهم ، فقد رَاجَمَهُ هواهُ العَلويُّ القديم ، وكان من كبار شيعة أبي هاشـم عبد الله بن محمد

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٦٨.

<sup>(</sup>٤) العيون والحداثق ٣: ١٩٦.

<sup>(</sup>۵) العيون والحداثق ٣: ١٩٦.

بن الحنفية ، ثم أصبح من شبعة بني العباس ، بعد أنَّ مات أبو هاشم ، وأَوْصَى بالإمامة إلى محمد بن علي بن عبد الله بن العباس (١) ، فقرَّر أنْ يُحوَّل الحلاقة إلى العلوييّن (١) . فيقال : إنه رَاسَلَ جعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب (١) ، ويقال : بل طالب ، وعبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب (١) ، ويقال : بل راسلها ، ورَاسَلَ أيضاً عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (١) ، ليتقيد الأمر لأحدهم . وكتب اليهم ثلاثة كتب على نُسخة واحدة ، وبَعَث بها اليهم مَع عمد بن علي بن أهل اليهم مَع عمد بن عبد الرحمن بن أسلَّم مُولِّى بني هاشم الكوني (١) ، وأمرهُ أنْ يسير اليهم بللدينة ، فيلقي جعفر بن محمد ، فإن قبلَ ماكتب به إليه ، مُؤَّق الكتابُ الثالث ، وإنْ لم يَقبُل وإنْ لم يَقبُل ألله عمر بن علي ، قال مُصنفُلُ العبون والحدائق (١) : «كتب إلى ثلاثة من وَلَد الحسن ، فإن قبل من الحسن بن علي بن الحسن بن الحسن بن المحسن بن الحسن بن على بن الحسن بن الحسن

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ١٩١.

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ۳: ۱۳۹، وتاريخ اليقوني ۲: ۱۳۹، وتاريخ الطبوي ۷: ۱۳۹، ۱۳۹۰ والده ، ۱۳۹۰ والده ، ۱۳۹۰ والده التاريخ ۲: ۲۱، ومروج الذهب ۳: ۸۱، والده و التاريخ ۲: ۲۱، ومروج الذهب ۳: ۲۸، والده والتاريخ ۲: ۱۲، ومروج الذهب ۳: ۲۸، والمعالمة ۲: ۱۴، والفخري في الآداب السلطانية ص: ۲۸، والكابل و لا الزيامة والمياية ۱۰: ۴۰. وتاكما في التاريخ ٥: ۱۹، والمياية والمياية ۱۱: ۴۰.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٩، ومروج الذهب ٣: ٢٦٨.

 <sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦: ٦٦، والوزراء والكتاب ص: ٨٦، والعبون والحدائق ٣: ١٩٦، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٩٦٠.

 <sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٣ : ٢٦٨ ، وانظر العيون والحدائق ٣ : ١٩٦ ، والفخري في الآداب اللطانية ص :
 ١٣٦ .

<sup>(</sup>٦) العيون والحدائق ٣: ١٩٦.

بن على [بن أبي طالب]، وَوَجَّه بَكَتُبِهِ مع رجل من مواليهم من ساكني الكوفة، فبدأ بمعفر بن محمد، فلقيه ليلا، وعَرَضَ عليه كتاب أبي سَلمة، فقال: وما أنا وأبي سَلمة، هو شيعة لغيري، وقرَّب إليه المصباح، وأحرَّق الكتاب ولم يقرأهُ. ثم يعبد الله بن الحسن، فعرَض عليه الكتاب، فقرأه وركب إلى جعفر بن محمد، وقال له: قد جَاعني كتاب أبي سلَمة يدعوني إلى الحلافة، ويرى أني أحق بها، وقد وبتم صاروا شبعتك؟ أأنت وبَعْت أبا مسلم إلى خواسان، فقال له جعفر بن محمد؛ ومتى صاروا شبعتك؟ أأنت أحداً منهم ؟ مم قال له: عَلِم ألله أنتي ألحداً منهم ؟ ثم قال له: عَلِم ألله أن أحب البياس، وما هي لأحد من وأنت لا تعرف أحداً منهم ؟ ثم قال له: عَلِم ألله أنني العباس، وما هي لأحد من من وكد بأني العباس، وما هي لأحد من من وكد أبي اللباس، وما هي لأحد من من وكد أبي العباس، وما هي لأحد من ما جاعك، فلم أجب عنه، وستعرف الخبر، فأنه أنبي المباس، وقال : ما أعرف كاتبه فأنه بن الحسين فإنه الحسين وقال : ما أعرف كاتبه فأجيه، والكتاب وقال : ما أعرف كاتبه فأجيه، و

ورَوى الجهشياريُ (١) ، والمقدسيُ (١) ، وابن الطقطق (٣) كلامَ جعفر ابن عمد ابن عمد الله عبد الله عمد الله عبد الله بن الحسن باكثر ألفاطه . وقال اليعقوبي (١) : «أرسل إلى عبد الله بن الحسن يدعوه إلى ذلك ، فقال : أنا شيخٌ كبيرٌ ، وابني محمدٌ أوْلَى بهذا الأمر. وأرسلَ إلى جاعة بني أبيه ، وقال : بايعُوا لابني محمدٍ ، فإنَّ هذا كتابُ أبي سلمة حَمْس بن سلبان إلى . فقال جعفر بن محمد : أيُّها الشيخ ، لا تُستَمِكُ مَ ابنك ،

 <sup>(</sup>۱) الوزراء والكتاب ص: ۸٦.

 <sup>(</sup>۲) البدء والتاريخ ۲: ۲۷.

<sup>(</sup>٣) الفخرى في الآداب السلطانية ص: ١٣٦.

<sup>(1)</sup> تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٩.

فإني أخافُ أنَّ يكونَ المقتولَ بأحجار الزَّيث (١) ». وقال المسعودي (١) : «نارَعَهُ عبد الله بن الحسن الكلامَ إلى أنَّ قال : إنما يريدُ القومُ ابني محمداً ، لأنه مَهْاييُّ هذه الأُمَّة. فقال أبو عبد الله جعفرُ: والله ، ما هو مَهْديُّ هذه الأمة ! ولئن شَهَرَ سَبِّفَهُ لِيُثَمِّلُنَّ ! فنازعه عبد الله القولُ حتى قال له : والله ما يَمنَعُكُ من ذلك إلاَّ الحَسَدُّ» !

وما رواه اليعقوبي والمسعودي قريب مما جَرَى بين عبد الله بن الحسن، وجعفر ابن عبد الله بن الحسن، وجعفر ابن عبد، حين اجتمع بنو هاشم بالمدينة سنة ست وعشرين وماقة، بعد مَقْتُلِ الوليد بن عبد الملك (٢٠)، وحين اجتمعوا بقرية الأبواء على مَقْربة من المدينة سنة تسع وعشرين وماقة، بعد تشعير أبي مسلم في الدعوة إلى آل محمد (١٤). فربما تداخل عندهما الخبران، والتبس عليها الأمران، وربما كان ذلك رأي جعفر بن محملا القاطم في محمد بن عبد الله بن الحسن.

وأقام أبو سلمة الخَلَّالُ ينتظر أن يُنصَرِفَ إليه رسولُهُ بجوابِ أحدِ العَلويِّينَ الدين كَتَب إليهم، فلم يَنْصَرِف إليه إلى أنْ بُويعَ أبو العباس السفاح بالخلافة (\*)!!

<sup>(</sup>١) أحجار الزيت: موضع بالمدينة قريب من الزوراء، وهو موضع صلاة الاستيسقاء.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين ص: ٢٥٤، ٢٥٦.

<sup>(</sup>٤) مقاتل الطالبين ص: ٢٠٧.

<sup>(</sup>۵) مروج الذهب ۳: ۲٦٩.

### (٢) تَنكُّرُ أبي سَلَمَةَ الحُلاَّلَ للعباسيِّين بالكوفة

وكان الإمام إبراهيم بن محمد أوصى بالإمامة لأخيه أبي العباس ، وأمَّرُهُ أنَّ بسيرَ هو وأهَّلُّ ببته إلى الكوفة. ويقال : إنه أوصى له وهو في سجْنِ حَرَّان، وبعثَ إليه الوصية مع سابق الحوارزمي ، ويقال إنه أوصى له قبل أنْ يُحمَّل إلى مروان ابن محمد (١) . ورَجَّحَ مُصَنِّفُ أخبار الدولة العباسية القَوَّلَ الأول.

فَمَضَوا إلى الكوفة ، فلما بَلَغُوا مُشارِقَها أرسلَ أبو العباس إلى أبي سَلَمَةَ الخَلَّالِ يعلمُهُ بِقُنُويهم ، فأنكرَ أبو سلمة أسراعَهُمْ وتَعْجَلِهم . وأمَرَهُمْ بالمقام بقَصْرِ مُقاتلِ على مَرَخَلَتْنِ من الكوفة . فبعثوا إليه : «إنا في بَرَّيَةٍ ، ولا نَأْمَنُ أَنْ يُسعَى بنا إلى مروان ، فَيَستَاصِلنَا ، فأذن لهم في دُخولو الكوفة على كره منه (٢) ، فَلَنخلوها في صَفَر (٣) سنة الثنين وثلاثين ومائة (٤) . فأنزلهم دار الوليد بن سَمَّدٍ مولى بني هاشم في

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العامية ص: ٢٠٤، ١٤٠٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٩٠، وتاريخ الطبري ٧: ٩٣٠، وتاريخ الطبري ٧: ٩٢٠، والبدء والتاريخ الوزيخ الوزيخ (١٩٠، والتنبيه والوزراء والكتاب ص: ٩٨٠، والتنبيه والإشراف ص: ٩٣٠، ومروج الدهب ٣: ٩٣٠، والعيون والحدائق ٣: ١٨٩، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٨٠، والكامل في التاريخ ه: ٩٠، ١٩٠، والبداية والنهاية ١٠: ٣٩.

<sup>(</sup>٢) العيون والحدائق ٣: ١٩٨، والوزراء والكتاب ص: ٨٥، وتاريخ الموصل ص: ١٢٠.

 <sup>(</sup>٣) قال البيغوبي: وقدم أبو العباس وإخوته وأهل بيته الكوفة في المحرم سنة الثين وثلاثين ومائة ء. (انظر تاريخ البيغوبي ٢: ٥٤٥، وقوله ضعيف مرجوحٌ. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٤١٠).

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٢٣٤، والوزراء والكتاب ص: ٨٥، ومروج اللهب ٣: ٢٦٨، والعيون
 والحدائق ٣: ١٩٦، والكامل في التاريخ ه: ٤٠٩، وراجع أخبار الدولة العباسية ص: ٤١٩.

بني أود التمانيّين، وكتمّ أمرّهُم أربعين يوماً (١) أو شهرين (٢)، فلم يَطلَعُ على خبرِهم أَحَدُ من شبعة بني العباس، وكان يقولُ كُلّما سألوه عن الإمام: لا تَعْجَلُوا (٣)، وكان أبو الجهّم من عطية مَوْل باهلة أجراًهم عليه وأشدّهم مراجعةً له، وسأله يوماً عن الإمام فقالَ: لم يَقَادِمُ بَعْدُ، ثم عَاوَدَهُ، وألحَّ عليه فقالَ: قد أكثرت! وليس هذا أوانَ خُرُوجِه (١).

وذكرَ المقدسيُّ أنَّ أبا مسلم واعدَ الامامُ إبراهيم بن محمد أن يَخرُجَ في يومٍ مُعلومٍ ، وأخَيْرَ به الثّقباء والدّعاةُ والقادةَ الذين تَوَجَّهُوا إلى الكوفة ، وبعثَ معهم بالسَّوادِ والسَّيفِ والمراكب ، وما يحتاجُ إليه الإمام من المالو والفُرْشِ والأثاث (°) . فلما فات الموعدُ الذي أعلَمَهُم به أبو مسلم ، وطال انتظارُهُم لِقُدُومِ الإمام إليهم ، واتَّصَلَ تَسْرِيفُ أَبِي سَلَمة لهم ، ارْتابُوا بأبي سَلَمة وناظروه وقالوا له (') : «ما لكَ خَرَجْنَا من قَمْر خراسان ، ولا إليك دَعَوْنا ، وما أنت لنا بإمام ؛!

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٣٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٣، ٤٣٠، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤:
 ٣٨٠ والكامل في التاريخ ٥: ٤٠٩.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ البعقوبي ۲: ۱۳۵۰ والوزراء والكتاب ص: ۸۵، ومروج الذهب ۳: ۲۷۰، ومختصر التاريخ ص: ۱۰۲.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٢٩٤، والبدء والتاريخ ٦: ٦٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٤٣٣، والعيون والحدائق ٣: ١٩٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

<sup>(</sup>٥) البدء والتاريخ ٦: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) الوزراء والكتاب ص: ٨٦، وانظر البدء والتاريخ ٦: ٦٧.

وتنكُّرُ أبو سَلَمَةَ الحَلاَّلُ لأبي العباس وأهل بيته، وضيَّق عليهم (١)، وتَغَيَّبَ عنهم ، وكان كلما أرسَلَ إليه أبو العباس يسأله عن موعد ظهورهم طَلَبَ منه أنْ يَتَرَيُّتُ، وأخبَرُهُ أنَّ الوَقتَ لم يَحِنْ بعدُ، «وكانَ ينهى أبا العباس عن الحروج، ويقول له : إنَّ الأمرَ لم يَتِمَّ ، وإنَّ موالي بني أمية قائمون بالحَرْبِ ، وإنَّ الأمرَ أَشَدُّ مما كان» (٢) . ولم يَزَلُ يُخَوِّفُهُم الخُروجَ والظهورَ ، ويُحَذِّرُهُم الهلاكَ والموتَ (٣) ، حتى أزْعَبَهُمْ وَأَرْهَبَهُمْ ، فَهَابُوهُ ، ولم يَأْمَنُوا أَنْ يَقْتُلَهُم ، إن خَالَفُوه ( ؛ ) . فلمَّا تكرّر انقطاعُهُ عنهم ، وكَثْرُ مَطْلُهُ لهم ، أدرَكَ أبو العباس أنه يُخادِعُهُم ، وأَيقَنَ أنه يَحتالُ لِنَقُلِ الحَلافةِ إِلَى غيرِهم ، فَوجَّة إليه أن يُوافِيَهُ ، وأَصْمَرَ أنْ يأمُرَ مَواليهِ بضَرْبِ عُنْقِهِ إنْ لم يأذَنْ له في الحروج. وجاءهُ فَجَادَلَهُ فحجَّهُ. فأَخْفَظُهُ، فَهمَّ بالانصراف مُغْضاً ، فاسْتُرضاهُ وتَرَكَهُ ، ثم شاورَ أعامَهُ في الأمر ، فأشار عليه بعضُهُم أنْ يعودَ إلى المدينة ، وأشارَ عليه بعضُهُم أن يظهَرَ ويُخبَرَ الناسَ بمكانِهِ ، قال البلاذريُّ (٥) : «كان أبو العباس وأهلُ بيته بالكوفة ، قد أخفاهم أبو سلمةَ في دار في بني أوْد ، فكان إذا بعث إليه أبو العباس يسألهُ عن خبرهم عنده يقول : لم يَأْنِ ظُهُورُكم بعد ، فلم يزل قبلَ ظُهُورِهِ كَذَلك أربعين ليلةً ، وهو يريدُ أنْ يَعْدَلُها عنهم إلى وَلَدِ فاطمة . وكان أهلُ خراسان يسألونَهُ عن الإمام فيقول: نحنُ نَتَوَقَّعُهُ ، ولم يَّأْنِ لِظُهورو. ثم أرسلَ أبو العباس إلى أبي سَلَمَة : إني على إتيانِكَ الليلةَ. فقد عَرفتَ أني صاحبُ هذا

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٤، ٤٣٥، والديون والحدائق ٣: ١٩٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠، وزعم أبو حنيفة الدينوري، وابن الطقطقي أن أبا سلمة اعتنى بهم عناية بالغة !! (انظر الأحبار الطوال ص: ٥٥٦ـــ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٢.

<sup>(</sup>۳) البدء والتاريخ ۲: ۸۸.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦ : ٦٩.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٣٩.

الأمر. فقال لسلم مولى قَحطبَة، والأسد بن المرزبان: إنَّ رجلاً يأتيني الليلة، فإنْ قُمُتُ وَتَنَّ وَاللَّهِ الطَّرَهُ، فإنْ قُمُّتُ وَتَنَّ وَالْعَباسِ اللّهِ الطَّرَهُ، فَلَمْ اللّهِ الطَّرَهُ، وَاللّهُ الطَّرَهُ، وَاللّهُ الطَّرَهُ، وَقَال : والله ما أَفَلَتُ منه فركِبَ ولم يَعْرِضُ له. فلما لَقي أهلَ بيته حَدَّنَهُم حَديثَهُ، وقال : والله ما أفَلَتُ منه حي سَاعَدَثُهُ على ما يريد، وإنه لَعَلَى صَرْف الأمْرِ عنا. فقال داود بن على : الرَّائِ أَنْ نرجعَ إلى المدينة، وقال عبد الله بن على : اخْرج فأعْلِم الناس أَنْك ها هنا».

وتُزيلُ الرَّوايةُ السَّالفةُ بعضَ الغُموضِ الذي يَكْتَنِفُ مُقامَ أبي العباس بالكوفة ، ومَوْقفَ أبي سَلَمَةَ الحَلاَّلِ منه ، وتَدَّلُّ على أنَّ أبا العباس اكتَتَسَفَ غِشَّ أبي سلمةَ وغَذرُهُ.

#### (٣) الاهْتِداءُ إلى أبي العباس بالكوفة

وذكر أكثرُ المؤرِّخين أنَّ أبا حُمَيْدِ محمد بن ابراهيم الحِيثيريَّ المَرْوزيَّ لَقِيَ سابقاً الحُوارزميَّ بالكوفةِ مُصادفةً ، فَمَرَّقُهُ أبو حميدٍ ، لأنه كان أهداهُ إلى الإمام ابراهيم بن محمدٍ ('' ، ولأنه كان يراهُ عنده بالحُميَّمةِ ، إذ كان من يختلفُ إليه من التُقباء والدُّعاة من أهل خراسان (") فَقَصَّ عليه خَبَرَ أبي العباس وأهْلِ بيته ، وأرْشَدَهُ إلى مكانهم .

ورَوى البلاذري أيضاً ما يُمْسَرُّ لقاء اللَّجاءة بين أبي حميدٍ وسابقٍ ، وما يَجلُو بعض الإَبْهامِ الذي يُحيطُ باهتِداء شيعةِ بني العباس إلى مَنزِلو أبي العباس وأهلِ بيته بالكوفة . فقد ذكرَ ما يُوحي أن أبا العباس أخذَ بِرَلي عمَّه عبد الله بن علي ، فأمَّرَ سابقاً الحوارديِّ ، وصالح بن الهيثم (٣) أن يجولاً في الكوفة ويجوباها ويَستقطلِها الاخبار بها . وكان أبو حميدٍ قد جَعل يَخرِجُ من مُصَكِّر أبي سلمة بِحمَّام أَعْيَن ، ويتألقطُ الاخبارَ بها ، فَعَنْر عليها فها (٩) .

<sup>(</sup>١) البدء والتاريخ ٦: ٦٨، وانظر الوزراء والكتاب ص: ٨٦.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ٣: ١٣٩، وتاريخ الطبري ٧: ٤٢٩، ومروج الذهب ٣: ٢٦٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

 <sup>(</sup>٣) هو من موالي بني العباس ، وهو أخو أبي العباس من الرضاعة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص :
 ٣١٥ ، ٤١٥ ، وأنساب الأشراف ٣ : ١٩٦٩ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٤٥٠ ).

<sup>&</sup>quot;(٤) أنساب الأشراف ٣: ١٣٩.

وتكاد الرَّواياتُ تنطابَقُ بعد ذلك في وَصْفِ مَعْوِقة شِيعة بني العباس للمَوْضعِ الذي كان يُقيمُ فيه أبو العباس وأهلُ ببته ، ومُسيرهم إليه ، ومُبايَعَهم له بالحلافة ، على ما بينها من تفاوت في التَّفصيلِ والإيجازِ (۱ ) وما حَفِظُهُ ابنُ جريرِ الطبريُّ منها هو أطرُّلُها وأوفاها (۱ ) ، وفي بعض ما نَقَلَهُ المؤرخون الآخرون دَقائقُ ولطائفُ لم يَلْكُوها.

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٠٥، ١٩٣٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٣٩، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٢٥٠ والبده والتاريخ ٢: ٢٨٠ والوزداء والإدراء والخاريخ ٢: ٢٨٠ والوزداء والخاريخ ٢: ٢٨٠ والوزداء والخاريخ ٢: ٢٨٠ والإداءة والسياسة ٢: ٢٤٠، والشخري في الأداب اللطائية ص: ٢٩٠، وتبذيب تاريخ ابن حساكر ٢: ٢٩٥، والكماط في التاريخ ٥: ٢٤٠ والابالية والنهائية ٠١٠ : ٤٤ والتجوم الزاهرة ١: ٢٣٠، وتاريخ ابن حساكر ٢: ٢٩٥، والكماط في تشكرات القدم ٢: ٢٠٠ وتاريخ الخلفاء ص: ٢٩٥٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٢١١ ـــ ٤٣١.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٦ : ٦٩.

بن الحنفية ] أنَّ الأمرَ إلينا ! فهاتِ أبا حميدٍ. ونَقَلَ الأزدي<sup>(١)</sup> والمسعوديُّ<sup>(١)</sup> أنَّ أبا العباس لامَ سابقاً «إذ لم يَأْتِ به معه إليهم»، وقال له: «هاتِه ولو تُولِنُا»!

ويوثّقُ ما ذكرَهُ المقدسيُّ والأزديُّ والمسعوديُّ قَوْلَ البلاذريِّ ويُككيلُهُ. وربما كان داود بن عليٍّ هو الذي أحجم عن لقاء أبي حميدٍ، ونهي أبا العباس عنه ، لأنه خافَ أبا سَلَمَةَ، فإنَّ ذلك يُوافقُ ما رواهُ البلاذريُّ من أنه نصح لأبي العباس أن يَتَنَحَّى عن الكوفةِ وياتِيَ المدينة، ويوافقُ ما رواهُ من أنَّ أبا العباس ارتابَ بأبي سَلَمَةً، والنَّهَمُهُ بالحيانة، وضاق بمكرو، واستهانَ بتَحديرو، وأخد يُفكرُّ في الانفكاك من قَبْضَتِهِ، ويُقَدَّرُ للانفلاتِ من أسْرِه، فلم واتتُهُ الفُرصَةُ قَرَّرَ أَنْ يَعْتَبْهَا، وخاطرَ بحياتِهِ وحياةِ أهل بيتِه في سبيلها.

وانبأ أبو حميد أبا الجهم أنه وَجَدَ سابقاً ، وحكى له ما سَمِعَ منه ، وأُعلَمَهُ أنها التُمْقَا أَنْ يَتَقابلا في المَدَّ ، فَسَرَّ أبو الجهم بما حمّل إليه من أخبار ، وشَجَّمَهُ على الشَّفَى في طَلَبِ أبي العباس وأهل بيته . فرجم أبو حميد من الغذ إلى الموضع الذي وَعَدَ فيه سابقاً ، فلقيه ، فانطلق به إلى أبي العباس وأهل بيته . فلا دَخَلَ عليهم سألَ مَنِ الحليفة منهم ، فأشاروا إلى أبي العباس ، وقالوا : هذا إمامُكم وخليفتُكم ، فَسَلَمَ عليه بالحلافة ، وقال : مُرْنًا بأمُوكَ ، وَعَرَّاهُ بالإمام إبراهيم .

ثم عاد أبو حميدٍ إلى أبي الجَهْم ، ومعه إبراهيم بن سَلَمَة (؛) فأُخبِرَهُ بمكان أبي

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣: ٢٧٠.

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٧٠، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٢٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

<sup>(</sup>٤) كان من خاصة الإمام محمد بن علي، ثم صار من خاصة الامام إبراهيم بن محمد، وكان يقيم بالمُحبَّدَة، وكان يُمنم بني العباس، وكان مأموناً عندهم، معروفاً بالإخلاص لهم. (انظر أخبار الدولة العباسة صن ١٩٢٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٠.

العباس وأهل بينيه، ونُرُوهُم في بني أوْدٍ، وأنَّ أبا العباس كان سَرَّحَهُ إِلَى أبي سَلَمَةَ يَسْأَلُهُ مَاتَة دِينارِ يُعطِيها للجَمَّالِ كراء الجِيالِ التِي قَدِمَ بهم عليها، فلم يَبَعَثُ بها إليه. فَمَسْى أبو الجهم وأبو حميلي وممتها ابراهيم بن سلمة حتى دَخَلُوا على النقيب موسى بن كعب النميّي، وقشُوا عليه القصَّة، فقال لأبي الجَهُم : عَجَّلِ البعثة إلى الإمام بالدنانير، فانصرَفَ أبو الجهم ، ودَفَعَ الدنانيرَ إلى ابراهيم بن سلّمة، وحَمَلُهُ على بنلو وأرسل معه رَجِّلَينِ حتى أدخلاهُ الكوفة. «ومضى أبو الجهم إلى أبي سلّمة، فَسَأَلُهُ عن الإمام ، فقال : ليس هذا وقت خُرُوجِهِ، لأنَّ والطالَم أَنْفَتَعْ بعده (١٠)، ويقال : بل قال له وقد شاعَ في العسكر أنَّ مروان بن محمد قَلَ الإمام إبراهيم : «فإن كانَ أخوهُ أبو العباس الحليفة والإمام من بعده، فرَدَّ عليه أبو وقسادٍه "نا أبا الجَهم ، اكْفُفَنْ أبا حميدٍ عن دُخولِ الكوفة، فإنهم أصحابُ أرْجافٍ وقسادٍه (٢٠).

فلاكانت الليلة الثانية أنى إبراهيم بن سلّمة أبا الجَهْم بن عطية مَول بَاهِلة ، ومشى في القوَّاد وموسى بن كعب التيمي ، واتشى في القوَّاد والجنود تلك الليلة . ثم اجتمع القوَّاد في مترل موسى بن كعب التيمي ، واتشى والجُهُم على أن يَلقُوْا أبا العباس وأهل بيته . فتسلّلوا من الغلو حتى دخلوا الكوفة ، وزعيمهُم موسى بن كعب التيمي ، وأبو الجهم من عطية مولى باهلة ، وأبو حميد محمد ابن موسى بن كعب المجتهم ! فأتشهوا إلى دار الوليد بن سمّد ، فلَنظُوا عليهم ، فقال موسى ابن كعب وأبو الجهم . أي الماهم الجميم ، أي المناس ؟ فأشاروا إليه ، فَسَلَموا عليه بالحلافة ، وعَرَّوهُ بالإمام إبراهيم . ورجع موسى وأبو الجهم إلى معبكرهم ، وتَخلَّف أبو حَميدٍ عند الإمام .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٢٤٤..

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٣٠.

وبَلغ أبا سلمة الحَلاَّل خَبْرُهُم ، فأرسلَ إلى أبي الجَهْم ، فقالَ له : أبن كنت؟ فقال له : كنتُ عند إمامي ! فأسرَع أبو سلمة إلى أبي العباس ، فبعث أبو الجَهْم إلى أبي حميد : إنْ أتاكُم أبو سلمة فلا يَدْخَلَنَّ إلاَّ وَحْدَهُ ، فإن دَخَلَ وبايَع فسبيلُه ذلك ، و إلاَّ فاضْرِبُوا عُنْقَة . فلما انتهى أبو سلمة اليهم دَخَلَ وَحْدَهُ ، فَسَلَّم على أبي العباس بالخلافة ، فقال له أبو حميد : على رَهْم أَنْفِكَ يا ابنَ الخَلاَّة ! فقال أبو العباس : مَهْ ، وجَعَلَ أبو سَلَمَةً يقول : إنما أردتُ إظهارَ أمير المؤمنين بعد أنْ أَحْكِمَ له الأمور " (") ، فقال له أبو العباس (") : «عَذْرُناكَ يا أبا سَلَمَة ، غَيرَ مُفَنَّله ، وحَقَّكَ لَدَيْنًا مُعَظَّمٌ ، وسَايِقَتَكَ في دَوْلَيْنَا مشكورةً ، وَزُلِنَكَ مَعْفُورَةً ، انْصَرِفْ إلى مُمُسكَرة بحَمَّام أَعْيَن » .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٤٠.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب ص: ٨٧، وتاريخ الموصل ص: ١.٢٣، والبدء والتاريخ ٦: ٦٩.

#### (٤) إخراجُ أبي العباس ومُبايَعَتُهُ

وكان ظُهورُ أبي العباس بالكوفة عشية يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر سنة النتين وثلاثين ومائة (1) وأصبحَ الناسُ قد لَيِسُوا سِلاحَهُم، شهر ربيع الآخر سنة النتين وثلاثين ومائة (1) وأخرب هو ومن معه من أهل ببته عنى دَخَلُوا قصرَ الإمارةِ بالكوفة يوم الجمعة لثلاث عشرةَ ليلة خَلَتْ من شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائة (1) ، ثم دخَلَ المسجدَ من قَشْرِ الإمارةِ ، فخطبَ، وصلَّى بالناس ، وبُويحَ له ببعة عامةً ، وكانَ موسى بن كُشْبِرِ التيميُّ هو الذي أخذً له المبيعةً على الناس (1) ، ويقال : بل أخذها له عليهم أخوه أبو جعفر (1).

ر) أنساب الأشراف ٣: ١٤١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٤١، ومروج الذهب ٣: ٢٦٦.

وفي تاريخ بيعة أبي العباس اختلاف كثير. (انظر تاريخ نحليفة بن خياط ٢: ٦٠٨، ١٦٣، وتاريخ المسلمين ٧: ١٩٣٩، وأنساب الأشراف ٣، ١٩٤، والأخياد الطوال ص: ٧٣، وتاريخ المسلمين ٧: ٢٩٠، وتاريخ المسلمين ٧: ٢٩٠، وتاريخ المسلمين ٧: ١٩٣، وتاريخ المسلمين وعروج اللعب ٣: ٢٩٠، والعبون والمعاداتي ٢٩٠، ١٩٠، وياريخ ٢: ١٩٠، والعبون والمعاداتي ١٩٥، ١٩٣، وعربخ عن ١٩٥، ١٩٣، وتاريخ الحفاظة ص: ٤١٠، ١٩٥، والعبون والمعاداتين المسلمين والتجويز ١٩٥، وتاريخ الحفاظة ص: ٤١٧)

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٤١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٤٢٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٦.

## (٥) السَّيطَوةُ على سائر الأمصار

وقَضَى أبو العباس بقيّة سنة اثنتين وثلاثين ومائة في القضاء على فُلول الجيوش الأموية ، وتُثبيت سُلُطانِ الدولة العباسيّة ، فبعَثَ عَمَّةٌ عبد الله بن علي لمحاربة مروان بن محمد، فقائلة فَهَزَمَهُ بالزَّاب يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خَلَتْ من جهادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين ومائة ، فهرب مروان إلى المنوصل ، ثم أرثَّحَلَ إلى حَرَّان ، ثم انصرف إلى حمص ثم خرج الى دمشق ثم أتى فلسطين ، ثم مَضى إلى العريش ، ثم تنحَّى إلى صعيد مصر ، فنزلَ قرية بُوصير.

وكتب أبو العباس إلى عمه عبد الله بن على يَالْمُرُهُ بالبَّاعِ مروان، فسار من الزَّاب، فَعَلَبَ على الموصل، وحَرَّان، ومَنبِحَ، وفِيَسْرِين، وحِمْسَ، وَبَعَلِبك، ثَمُ التى دمشق فَحَاصَرَها، ودَخَلَها عنوة، يوم الأربعاء لعشر مَقَيْنَ من رمضان سنة الثنين وثلاثين ومائة، وأقام بها خمسة عشر يوماً، ثم سار إلى فلسطين، فنزل بها، وَوَرَدَهُ كتابُ أبي العباس يأشرهُ بُررسالو صالح بن عليّ في طَلَبِ مروان ابن عمد، فَفَصَلَ صالحٌ من نهر أبي فُطرُسِ بفلسطين حتى بلّغ صَعيد مصر، فَقَتَلَ مروان بقين من ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين ومائة، واختَرَ

رأسَهُ ، وأرسَلَهُ إلى أبي العباس. ثم رجعَ صالحٌ إلى الشام ، وخَلَّفَ أبا عَوْن عبد

الملك بن يزيد الأزدي على مصر<sup>(۱)</sup>. وَوَجَّهُ أَبُو العباس أخاه أبا جَعْفَرِ لمُحارَبةِ يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري بواسط ، فحاصَرَهُ بها أشهراً ، فلما جاءَهُ قَتْلُ مروان بن محمد ، طَلَبَ الأمانَ ، فأُمَّنُهُ المنصور، وكتبَ له كتابًا ، واشْتُرَطَ عليه أنه إنْ نكثُ أو غَدَرَ فلا أمانَ له. وأقام بواسِطٍ يَغْدُو ويروح إلى المنصور في جماعةٍ كثيرة وهو في ذلك يَدُسُّ إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب وغيره، ويهنمُّ بالدُّعاء لآل أبي طالبٍ وخَلْعِ أَبِي العباس، فَتَيَقَّنَ أَبُو العباس ذلك من أمرهِ. وكان أبو مسلم يكتبُ إليه فيشيرُ عليه بقَتْلِهِ، ويقول: إنَّ الطريق إذا كَثْرَتْ حجارته فَسَدَ، وصَعُبَ سلوكُهُ. فكتَبَ أبو العباس إلى أبي جعفر يأمُرُهُ بِقَتْلِ ابن هبيرة ، فأبى ذلك وكَرِهَهُ لما أعطاه من الأمان. فكتب إليه: إنَّ هذا الرَّجُلَ غَدَرَ ونكتَ، وهو يريدُ بنا العُظمى، وما لكتاب أبي مسلم فيه أقتُلُهُ، ولكن لما أبانَ لي من نكثِهِ وفُجورهِ، فلا تراجعني في أمَّرُو ، فقد أحَلَّ لنا دَّمَهُ ، فأمَّرَ أبو جعفَر الحسنَ بن قَحطَبَةَ الطائي أن يُقْتَلُهُ فَابَىي ، فَقَتَلُهُ خازمُ بن خريمة (٢) . وبذلك غَلبتِ الجيوشُرُ العَبَّاسيَّةُ على الأمصَار المختلفة ، وقتلت آخر خلفاء بني أميّة .

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في الريخ خليفة بن خياط ٢: ٦١١ – ٦١٢، والمعارف ص: ٣٧٣، وتاريخ البعقوبي ٢: ع.٣٤، ١٩٣١ م المجال الميلوال ص: ٣٦٠ – ٣٦٧، وتاريخ الطبري ٧: ٣٤٠ – ٤٤٢، والبدء والناريخ ٦: ٧١ – ٧٧ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنِ الْمُصَلِّ ص: ١٢٦ – ١٣٧ ، ومروج الذهب ٣: ٢٦٠ – ٢٦٣ ، والعيون والحداثق ٣: ٢٠٢ ﴿ ٢٠٣ وَالْإِمَامَةُ وَالسَّبَاسَةَ ٢: ١٤٢ — ١٤٤ ، وَالْأَعْانِي ٤: ٣٤٣ ــ ٥٥٥، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٢٩ – ١٢٩ / ١٨١٠ الولائرح نهج البلاغة ٧: ١٢١ – ١٦٤ ، والكامل في التاريخ ٥: ٢٤٤ ـــ ٢٧٤ يرويفواهـ؟ الرفيانيينـ٤٠٠ ٣٣٧ ــ ١٢٨ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٤٦ ــ ٤٦ ، والنجوم الزاهرة (١٩٩٨) } وتاريخ الحَلْقَاءُ ص: ٥٥٥، وشذرات الذهب ١: ١٨٣ – ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٤٥ ــ ١٤٦، وانظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٠٩، والمعارف ص: ٣٧٢، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٣، والأخبار الطوال ص: ٣٧٤، وتاريخ الطبري ٧: ٩٥٦، وتاريخ الموصل ص : ١٤٠ ، والمبدء والتاريخ ٦ : ٧١ ، والعيون والحدائق ٣ : ٢١٠ ، والامامة والسياسة ٢ : ١٥٠ ، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٢، ووفيات الأعيان ٦: ٣١٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤.

### (٦) تَوْجيهُ العُمّالِ إلى الأمصارِ

واستعمَلَ أبر العباس المُمَّالَ، وكانَّ عُمَّالُهُ من أهلِ بِيتِه، فقد وَلَّى عمه داود بن عليُّ الكوفة وسوادَها، ثم عَزَلُهُ عنها وَوَلاَها ابنَ أخيه عيسى بن موسى، وَوَلَّى عَمَّهُ سليان بن عليُّ البصرة وأعلها وكُور دِجْلَةُ والبحرين والعَرْضَ وعانَ ويهجانَقَدَقَ، وَرَلِّى أخاه أبا جَعَمَ الجزيرةَ وأرمينيةَ وأَذَريجانَ، ورَلَّى عَمَّهُ إليام عَمَّهُ والعَرْضَ عليُّ المدينةَ ومكةَ والطائف واليمامةَ واليمنَ، وَوَلَّى عَمَّيْ علي أَجْنادَ الشام، فكان عبد الله بن عليُّ على قَسْرينَ وحمص وكُور وصالح بن عليُّ أجنادَ الشام، فكان عبد الله بن عليُّ على قَسْرينَ وحمص وكُور عبد الله بن علي قالمُ والأبلاء بن علي أبا عَوْنِ عبد الله بن على قارس، إلاَّ خراسانَ والجبالَ، فقد كَانَّ عليها أبو مسلم (۱).

<sup>(</sup>١) انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٣٠٥ – ٦٣٣ ، وأنساب الأشراف ٣: ٨٠٩ ، ١٠١٠ ، ١٠٠٤ من وتابغ الموصل ص: ١٠٤، ١٠٠٩ ، وتاريخ الموصل ص: ١٠٤ ، وغاريخ الموصل ص: ١٤٠ ، وغاريخ ١٠٥ ، والكمال في الثاريخ ٥: وغيرة ، ١٤٠ ، والكمال في الثاريخ ٥: ٥٤ ، وغيرة ، ١٤٠ ، والكمال في الثاريخ ١٠٠ ، ٥٥ .

ويبدو مما تَقَدَّمُ أَن أَبَا سَلَمَة الحَلاَّلَ دَبَّرَ بعدَ موتِ الإمام إبراهيم بن محملو أن يُعيَّرُ الحَلاقة إلى الطَّالبيِّنَ، فكتَبَ إلى ثلاثة من رؤوسهم، وقرَّرَ أن يُبايع أوَّلَ من يُعييهُ منهم. وكان أبو العباس وأهلُ بيتو قد هَرَبوا من الحُميمة إلى الكوفة بعد قبض موان بن محمد على الإمام إبراهيم بن محمد، فاستاء أبو سلمة الحَلاَّلُ من مجيهم، ثم الحفاهم، وسَتَرَ خَبَرَهم، وهَجَرَهم، وجَعَلَ يُخادعُهُم ويُخادعُ قادة أهلِ خراسان الدين كانوا يسألون عن وقت ظهور الإمام. واستَنكف الطَّابيُون من إجابَيه، وسَيِّم قادة أهل خراسان في الحواقية، فأخذ بعضهم بيتسلون مواليه أن يعرُّجُوا من مختيهم، ويأتون الكوفة في تتبسلون مواليه أن يعرُّجُوا من مختيهم، في العلى الإمام، وأن موان أبن عميه عمد اعتقله وقتله وأنه أوصى بالإمامة إلى أخيه أبي العباس، ثم دله على مؤضع عمد اعتقله وقتله ، وأنه أوصى بالإمامة إلى أخيه أبي العباس، ثم دله على مؤضع العباس، وأهل بيزا المخبول الأمر، أخرة قادة أهل خراسان على أبي العباس، وتَقُوا على بقايا الجيوش الأموية ، وابتدأت الدولة العباسية ، ومَلَّوه وبَايَعُوه الماسية ، وابتدأت اللولة العباسية ، ومَلَّو المناسة المواسن المؤلمة المناسة المناسة المؤلمة المناسة المؤلمة المناسة المؤلمة المناسة المؤلمة المناسة المؤلمة المناسة المناسة المؤلمة المناسة المؤلمة المناسة المؤلمة المناسة المؤلمة المناسة المؤلمة ال

« الفصل السابع »

«التَّخلُّص من النُّقباءِ والدُّعاةِ المُتَمَرِّدينَ»

# (١) قَتْلُ لاهِز بن قُريْظِ التَّميميِّ

أهلَكَ أَبُو مُسلم مَنْ شَكَّ فيه منَ الثُّقبَاءِ والدُّعاةِ ، ومَنْ أَنكَرَ بَقْيَهُ ، ومَنْ ثَارَ عليه منهم ، وفَنَكَ أَبُو العباس وأبو جَهْفَرٍ بِمَنْ تَغَيَّرَ للعباسيِّين منَ الثُّقباء والدُّعاةِ ، ومَنْ نَذَدَ بسياسَيْهِم ، ومَنْ خَرَجَ عليهم <sup>0</sup> .

وكان التَّميبُ لاهِزُ بن قُريْظِ التَّميميُّ أَوَّلَ مَنْ قَتَلَ أَبِو مسلمٍ من التَّقَبَاء والدُّعاةِ، فقد الَّهَمَهُ بالعَصَيْبَةِ القَبَلَةِ للْمُضَرِيَّة، وَرَماهُ بخيانةِ الدَّعوةِ العباسيّةِ، لأنه حَدَّرَ نَصْرَ بن سَيَّارِ اللَّيْجَ، ومكَّنَهُ مَنَ الفِرارِ والنَّجاةِ بنفسيهِ. فإنه وَجَّهَهُ فِي وَفْدِ من التَّقبَاء والدُّعاة (٣) إلى نَصْر، ليأتوهُ به ، ويأخذَ بَيْقتُهُ. فلمَّا لقِيَّهُ الوَفْدُ، مَزَّ لاهِزُ قولَ الله عَرَّ وَجَلَّ : «إنَّ المَكَلَّ يَأْتَمِرُونَ بكَ لِيَقْلُوكَ فَاخْرَجْ إِنِّي لكَ مَن النَّاصِحِين، (القصص : ٢٠) ، فَفَطَنَ تَصْرُّ لِمَا أرادَ مِنْ تَحديدِهِ ، فَخَدَعَهم وهَرَب. وعلمَ أبو

 <sup>(</sup>١) انظر العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٩٥ – ٢١، ٧١ – ٧٥، والعباسيون الأوائل ١: ٧٩ – ١٠٠.

 <sup>(</sup>٢) في رجال الوقط اللدين يَعْهم أبو مسلم إلى تَصْر بن سيار الليثي اختلافٌ، قال البلاذري: وكانَّ
رُسُلُهُ : لاهَرْ بن قُرْيَظُو ، وسليان بن كليز، وعمران بن إساميل ، وداود بن كَرَّاز، . (انظر أنساب الأشراف٣:
 ١٣٠٠.

وقال اين جرير الطبري : أرَسُل إلى نُصِّرٍ لاعَوْ بِن قُرِيُظٍ ، وَقُرَيْش بنَ شَفِقِ السُّلْميُّ ، وعبد الله البُخْريُّ ، وداودَ بن كُرِّالِز الباهليُّ ، وعدةً من أعاجم الشيعة. (انظر ناريخ الطبري ٧: ٣٨٤).

مسلم أنَّ نصراً قد هَرَبَ، فَطَلَبَهُ فلم يُدرِكُهُ، فسألَ الوَفْدَ عمَّا جَرَى بينَهم وبين نَصْرٍ، وهل أنذَرهُ أَحَدُّ منهم؟ فَأَخِرَ بتلاوَةٍ لاهِرْ الآيَّةَ، فَعَرَفَ أنه الْذُرهُ، فقال له: «يا لاهِزُ، أعصبيَّةٌ في الدِّين»! أو «أَنْدَغِلُ (١) في الدِّين»! وجَرَّمَهُ، فأخَذَهُ وضَرَبَ عُنُقَهُ (١).

<sup>(</sup>١) أَدْغَلَ فِي الأمر: أَدْخَلَ فِيه مَا يُفْسِده.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ خليفة بن خياط ۲ : ۹۰، وأنساب الأشراف ۳ : ۱۳۰ و وتاريخ اليمقوبي ۲ : ۳۵۱ و وتاريخ الطبقوبي ۲ : ۳۸۱ ووتاريخ الطبري ۷ : ۳۸۱ والبداية والتباية والتباية والتباية والتباية والتباية والتباية والتباية . ۳۸ : ۳۸

## (٢) قَتْلُ سليانَ بن كثيرِ الخزاعيِّ

وكان النّقيبُ سليانُ بن كثيرِ الحُواعيُّ ثانيَ مَنْ قَتَلَ أَبو مسلمٍ من النّهاء والدُّعاة، فقد ارْتابَ به لانه أظهَرَ مَيْلاً إِلَى العَلويّينَ، فإنَّ أَبا العباس وَجَّة أخاهُ أَبا جَعْفَمِ إِلَى خراسانَ، لِيعْلَمَ رأي أَبي مُسلمٍ في تَشَكِّر أَبِي سَلَمَةَ الحَلالةِ للعباسيّينَ، وسَعْبِ لِتَحديلِ الحَلاقة إلى العلويّين، وكانَّ عبيدُ اللهِ بن الحسين الطَّالييُّ من رجالو وسعْبِ إلنه كانَ يَودُ أَن تكونَ الحَلاقةُ من نَصيبِ العَلويّين، وَوَعَدَ أَن بُناصِرَهم إِنْ وَباحَ له بأنه كانَ يَودُ أَن تكونَ الحَلاقةُ من نَصيبِ العَلويّين، وَوَعَدَ أَن بُناصِرَهم إِنْ عَمْ طَلبُوها، ونازَعُوا العباسيّين فيها، وعَالبوهم عليها!! وأخبرَ عبيدُ اللهِ أَبا مسلمٍ، عالمَ أَفْضَى سليانُ إليه، مُحَقِّقَهُ أَبو مسلمٍ وقَلَلهُ، قال العَدائيُّ (١٠): «لما قَدِمَ أَبو جَعْفَر على أَنْهِي مُسلمٍ، ، سَايَرَهُ حَمِيدُ اللهِ بن الحُسينِ الأَعْرَجُوانَ ، وسليانُ بن كثيرٍ بعه ، فقال سليانُ بن كثيرٍ للأعرَج: يا هذا، إنَّا كنَا نَرَجُو أَنْ يَتُمْ أَمُولَهُ عَبِيدُ اللهِ أَن كنا نَرَجُو أَنْ يَتُمْ أَمُولَهُ عَبِيدُ اللهِ أَن كنا نَرَجُوانَ إِلَى ما تُريدون. فَظَنَّ عبيدُ اللهِ أَن كنيسٌ من أَبي مسلمٍ ، فخافَ مُنْ عَبدُ اللهِ أَن كنيسٌ من أَبي مسلمٍ ، فخافَ

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطتري ٧: ٤٥، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٣٦، وانظر تهليب تاريخ ابن حساكر ٦: ٢٨٥، وشدرات الذهب ١: ١٩٠.

 <sup>(</sup>٣) سُمَّاة ابن عساكر عبيد بن الحسن الأهرج، وذكر أنه كان أميراً على خمسة آلاف، مع عبد الله بن
 على في حصار دمشق. (انظر البداية والنهاية ١٠: ٤٥).

ذلك. وبلغ أبا مسلم مُسايَرةُ سليانَ بن كثير لياه ، وأنى عبيدُ الله أبا مسلم ، فَلَكَرَ له ما قالَ سليانُ ، وظُنَّ أنه إنْ لم يَفعَلْ ذلك ، اغْنَالُهُ فَقَنَلَهُ. فَبَمَتُ أبو مسلم إلى سليانَ بن كثير ، فقالَ له : أتَحفظُ قُولَ الإمام لي : مَن اِلْهَبَتُهُ فَاقَلُهُ؟ قال : نعم، قال : فإني قد الهَّهِمَنُكَ ! فقال : أنشُلُكَ الله ! قال : لا تُناثِيلِي الله ، وأنتَ مُنطَّقٍ على غِشَ الإمام ، فأمَّر بِضَرْبِ عُنْقِو. ولم يُرَ أحدُّ مَن كانَ يَضرِبُ عُنْقَهُ أبو مسلم غيره » !

وكان أبو مسلم ساخطاً على سلبانَ بن كثيرِ الخُواعيِّ، لأنه نَبَلَهُ وأَهَاتُهُ، وَضَرَبَهُ فَشَيَّعُ رأْسَهُ ، حين بَعْتُهُ الإمامُ أبراهيمُ بن محمدِ والياً على شبعةِ بني العباس بخراسان، وكان سلبان هو القاتمَ بأمرِهم، قبلَ فُدومِ أبي مسلم والياً عليه (١١٠) فكان أبو مسلم يَتَرَبَّعَى به، وينتظرُ أنْ تُواتِيَهُ الفُرصَةُ ، حتى يَفْيَكَ به، وينتقيمَ لِنفسيهِ منه!

وكان خالد بن كثير التّميميُّ حاقداً على سليمانَ أيضاً ، لأنه كان ممن سُمّي للنّقابة ، فَصَرَفَها عنه سليمانُ إلى خَتَيْدِ لاهْرِ بن قُرَيْظِ التّبيميُّ ، فاضْعَلَمَنَ خالدُّ ذلك على سليمانَ . والتّمَسَ أبو مسلم شُهوداً على غَدْرِ سليمانَ وخيائتِم ، فشهدَ له خالدُ , بذلك ، لما كانَ في نَفْسِهِ من إحْتَةِ وعداوَةِ لسليمان " ، فانتَهَزَّ أبو مسلم ذلك ، وسَتَّغَ اسليمان ! !

وكان أبو مُسلم وسلمهانُ قد أبدّيا أنهها تراضيا وتصافيًا، ثم تعاوّنا على إظهارِ الدعوة وإعلانو الثورة. ولكن البلاذريَّ رَوِّى أنها لم يزالا، مع ذلك، مُتنافِسَينِ مُتّحاسِيدَيْن، ومُتّبَاغِضَينِ مُتّباعِدَيْنِ، وأنَّ كلاً منها كان يَجِدُ على صاحِيهِ، وبمكرُ

<sup>(</sup>١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧١.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٠.

به، ويَتَوَقَّهُ أَنْ تُسكِنَهُ الأيام منه، فيقضيَ عليه. وروى أنَّ سليان شكا إلى أبي جَعَفَرٍ، حينَ قدمَ خراسان ، تَسلَّطَ أبي مسلم ويجيُّزُهُ، وأفضَّحَ عن استِيائِهِ لاسْتِبدادِو بالأمرِ بعدَ قيامِ الدولة، وتَقُرُّوهِ به، وهَلَّدَ بالتَّمَرُّو عِليه، وتَوَعَّدُهُ بالعَوتِ، إنْ لم يَرتَدعُ عن فَسادِهِ وعِنادِهِ، ولم يُقلِعْ عن كبريائِهِ وغَلَوائِهِ.

وساق سبباً آخر لِقَتَا إِلَى مسلم له ولابنه محمد، فقد ذكر أنَّ سليانَ أَفْضى لِلَ الكَنْبَةِ مَن أَنصارِ اللحقوق العباسية بامتعافيه من تَقَدَّم أَبِي مسلم عليه، وتَأَذَّبِهِ سَتَحْدِيهِ له، وَنَعَنَى هَلاكُهُ. ونَقُلَ كَلامُهُ إِلَى أَبِي مسلم ، فتحاملَ عليه، واحتالَ شُهوداً على ذلك، فَشَهوتَ له بعضُ الدُّعاقِ بما أحبُّ، واتَّهموا محمد بن سليان بأنه على رأي خِداش ومَذْهَبِه، فأخذ أبو مسلم سليانَ وابنه فَقَتَلها، يقول (١٠): «كانَ له إن كثير الحزاعي من النَّماء، فلم قلم المنصورُ خراسانَ على أبي مسلم قال له إ إنما كن تحمد بن سليان بن كثير خداشياً ، فكرة تسليم أبيه الأمرَ إلى أبي مسلم قال وكان محمد بن سليان بن كثير خداشياً ، فكرة تسليم أبيه الأمرَ إلى أبي مسلم . فلم بايعوا على أن لا يأخوا ما كل الميان للكَفْيَة ، وهم الذين بايعوا على أن لا يأخوا ما كن المناب المنتوحش منه ، فيها المناب المناب على أبي با مسلم . فيها المناب المنا

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) هذا مخالف لِنَ ذَكَرهُ مُصنعُ أعبار الدولة العباسية من أنَّ الإمام عمد بن علي أمرَّ شيبة بني العباس أن يُقبِذُونا السيوف، ويكفُّوا أبديهم حتى يُؤْذَنْ هم، ويهذا سُمِّيت الكنية، حتى إذا كتب الإمام ابراهم ابن محمد ليل أني مسلم يأمره بإظهار الدعوة ويجاهرة عدوه، شهروا سيوهم. فكلُّ من أجاب الدعوة قبل ظهور أبي مسلم فهو كفيَّ، ومن دَخَلَ في الدعوة بعد ظهور أبي مسلم فليس من الكيِّئة. (إنظر أخبار الدولة العباسية من ٤٠٤).

وشهد عليه أبو تُراب الداعبة (١١) ، ومحمد بن عُلوان المَروزيُ (١١) ، وغيرُهما في وَجُهِهِ بأنه أخذ عنقودَ عنب فقال: اللهم ، سَوَّدُ وَجُهَ أبي مسلم كما سَوَّدُتَ هذا العنقودَ ، واسْقيني دَمَهُ ، وشهدوا أنَّ ابنه كان خداشيًا ، وأنه بال على كتاب الإمام ، فقال لبعضهم : خُدْهُ بيدك فالحِقْهُ بخوارزم ، وكذلك كان يقولُ لمن أرادَ قَلْلُهُ ، فقلُ لم يُحتِهُ على كتابِه ٥. وقَلَلُ الله ، فلم يُجِهُ على كتابِه ٥. وذكر ابنُ خطدون أن أبي العباس بِخَيْرِهِ وَقَلْهِ إياه ، فلم يُجِهُ على كتابِه ٥. وذكر ابنُ خطدون أن أبا مسلم قَتَلَ سلبانَ بن كثيرٍ الخزاعيُّ لأنه أنكرَ قَتَلَ أبي سلمةً الخَدَّلُ (١٢).

<sup>(</sup>١) هو من دعاة الدعاة. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) هو من كبار شيعة بني العباس وقادتهم. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٧٧.

## (٣) قَتْلُ شُوَيْكِ بن شَيْخِ الْمَهُويِّ

وكان أبو مسلم مُعجباً بنفسه ، حتى أَخَذَتُهُ العَزَّةُ يعَظَيْتِهِ والبَعْلَةِ والبَدَاء وابي أن يكونَ كَمثلِهِ أحدٌ من الدُّعاقِ والنُّقباء من أهلِ السابِقةِ والفَّدَةِ والبَلاء والفَّناء في الدَّعوة ، فلم يُعلِقُ أكثرهم عَظرُستَهُ وَطَلاوَلُهُ عليهم ، ولم يَحتَمِلُوا عُدْوانهُ على رفاقِهم ، وَقَلْهِ هُم ، فَنَدَّدُوا بِعَنْفه وعَسْفِهِ ، وانكروا إِسْوافَهُ في سَفْلِي الدِّماء بغير حقَّ ، ومَثَنُوا بِظلَمِهِ وَجُوْرِهِ ، فزادَهُ ذلك كِيْراً على كِيْرٍ ، واشتَعَلَّ في قَلِهِمْ واحداً بعدَ الآخر !

فني سنة ثلاث وثلاثين ومائة خَرَجَ شُرَيْكُ بن شيخ المَهْرِيُّ على أبي مسلم ببخارى، ونَقَمَ عليه، وقال (أ : «إنما بابَعْنَاكُمْ على العَدَّلُو، ولم نُبايِعْكُمْ على سَقَلُكِ الدماء يغيرِ الحَقَّ، فائْبَعَهُ أكثر من ثلاثين ألفاً، فبعث إليه أبو مسلم زيادَ ابن صالح الحزاعيّ، فحاربَهُ، وأوقعَ بأصحابه وقَتَلَهُ (أ).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٧١، وانظر تاريخ الطبري ٤: ٤٥، والبده والتاريخ ٢: ٤٧، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٨، والبداية والتهاية ١٠: ٥، والمبون والحبرائق ٣: ٢١١. وقد سنّاة مصنف الإمامة والسياسة شريك بن عون الهمداني. (انظر الإمامة والسياسة ٢: ١٦٦). والصحيح أنه قُضاعي. انظر جمهوة أسباب العرب ص: ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) فصَّلَ المقدسي القول في ثورة شريك بن شيخ المهري، وقضاء أبي مسلم عليه، وبَسْطِهِ لسلطانه على

### (٤) قتلُ زياد بن صالح الخزاعيّ

وفي سنة خمس وثلاثين ومائة خرج زياد بن صالح الحزاعي على أبي مسلم وراء نهر بُلْخ ، وكانُ من بمحلس السبعين (١) ، ومن نُظراء الثّقباء من أهل بَلْخ (١) . وراء نهر بُلْخ ، وكانُ من بمحلس السبعين (١) ، ومن نُظراء الثّقباء من أهل بَلْخ (١) . وروى ابن جرير الطبري آنَّ أبا العباس استَعْمَلُهُ على خراسان ، وكتب له عَهْداً بذلك ، وأرسَلُهُ إليه ، وأمَرَهُ إن رَأَى فُرصَةُ أَنْ يَبْتَ على أبي مسلم فِيقَتُلَه (١) . ولكن المقدسي ذكر أنَّ زياداً افتَعَلَّ كتاب عَهْدو بولاية خراسان افتعالاً ، إذ لم يكن له أصل (١) . ويبدو أنَّ أبا العباس قرَّرَ أن يَتَخَلَّ أبا مسلم ، فَرَلَّ وينجر بعبه ، فَعَلَّ وابعَنَى وقُتِل ، سارَع أبو العباس إلى المَّهام ونجر بعبه ، فلا خواسان ، وأسرَّ إليه أنْ يَقْتُل أبا مسلم ، فلا خاول ذلك ، فنارَ وأخفَق وقُتِل ، سارَع أبو العباس إلى المَّهام ونجر بعبه ،

وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٧٩. (١) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧ : ٤٦٦ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٥٥٥ ، وتاريخ ابن خلدون ٣ : ١ : ٣٨٢.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦: ٧٥.

وصَحَّعَ قَتْلَ أَبِي مسلم له. وَنَوَّهَ به، وَكَافَأُهُ عليه (١) ، حتى لا يُرْتابَ أبو مسلم به، ولا يَستوحِشَ منه، ولا يَتَمَّرُدَ عليه! وربما كان أبو جَعفَرٍ هو الذي حَمَلَهُ على ذلك.

وقال البلاذري (٢٠): «بلغ أبا مسلم عن زياد بن صالح تَنَقُّصُ له ودَمُّ ، وأنه كان يقول: إنما بايعُنا على إقامة العَدَّلُو وإحياء السُّنُّنِ ، وهذا جائرٌ ظالمٌ يسيرُ سيرةً الجَبَابِرَةِ ، وأنه مخالفٌ له قد أفسدَ عليه قُلوبَ أهل خراسان ، فَدَعا به فَقَتَلُهُ ».

وروى ابن جرير الطبريُّ أنَّ أبا مسلم مضى إلى زيادٍ، حنى انتهى إلى آمل، وكان معه سباعٌ، فَيَلَقَهُ أنه هو الذي قَلبمَ بِعَهْلِهِ زيادٍ، فَلَقَعَ سباعاً إلى عاملِهِ آمل، وأمَّرَهُ بَحْبُسهِ عنده، وعَبَرَ إلى مجاري ، فلما نزّلَها أناه بعض قُوّادِ زيادٍ خالعينَ له، فسلفم عمن أفسدَ زياداً، فقالوا له: سباعٌ، فكتبَ إلى عامله على آمل أنْ يُضربَ سباعً، فقعلَ.

ولما أسلمَ زياداً قُوَّادُهُ ولحقوا بأبي مسلم ، لجأ إلى دِهْقان بازَّكثُ من قرى أشُرُوسَنَة ، فَوْتَبَ عليه الدِّهْقانُ ، فضرب عُنْقُهُ ، وجاء برأسه إلى أبي مسلم (١١).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٩٨.

### (٥) قتلُ عيسى بن ماهان الخُزاعي

وكان عسى بن ماهان الخزاعي من بجلس السبعين (٣) ، ومن نُظراء التُقياء من أهل مرو الشَّاهجان (٣) . وكان صديقاً لزياد بن صالح الحزاعي ، وكان مُطابقاً له على بعض أمرو ، فقال للناس : إنَّ أمير المؤمنين قد أعظمَ قَتَلَ زيادٍ ، ودَمَّ أبا مسلم ، وأنكر فِعْلَهُ ، وقال : إنه قَتَلَ رجلاً ذا قَنَم وبلاء حَسَن في دولتنا ، وَبَرِئَ منه ، وقد بَعَثَ إلى حَرْبِ أبي مسلم فأجابوه منه ، وقد بَعَثَ إلى حَرْبِ أبي مسلم فأجابوه ميراً ، وخالفهُ أقوام تَتَلَهم . وكان عيسى يومثه بإذا قرية رَجَّههُ أبو داود [خالدابن إبراهيم اللنَّعلي] اليها ليحارب أهلها ، وقدم رسُولُ أبي العباس ، وهو أبو حميد إلى المحمدي إلى أبي مسلم بي قيليم وبزُّ وبكتاب بِلمَنْ فيه زيادابن صالح وأشباعه ، ويُصور أبي أبي مسلم في قيليم فأمر أبو مسلم أبا داود يقتَل عيسى بن ماهان ، فكتب إليه : إنَّ رسولَ أمير المؤمنين قد قدم على الأمير بيقلم عبي المرابي المؤمنين ، فكترا أبي المناعلة ، وأمر به أمير المؤمنين ، فكترا ألك ل ، فقيم الينا لِتشريكنا في أمرنا وسُرونيا ، وترى رسونَ أمير المؤمنين ، فكترا ألك ل ، فقيم الينا لِتشريكنا في أمرنا وسُرونيا ، وترى رسونَ أمير المؤمنين ، خطوا ابن الفاعلة ، وأمر به أمير المؤمنين ، خطوا ابن الفاعلة ، وأمر به

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٦٦، والكامل في التاريخ ٥: ٥٥٥، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٢.

 <sup>(</sup>٢) أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) أخبار الدولة العباسية ص: ٢٢٠.

فَأَدْخِلَ فِي جُوالق (1) ثم ضُرِبَ بالخُشُبِ حتى مات. فكتَبَ أبو العباس إلى أبي مسلم يُمْظِمُ قَتلَ عبسى، ويامُوهُ أن يَقتُلَ أبا داود به، فكتَبَ في جواب ذلك يُعذِرُ أبا داود خالد بن إبراهيم، ويذكر أنَّ ابن ماهان لو تُرِكَ لكان منه مثلُ الذي كان من زياد بن صالح من إفساد الناس وحَملِهم على المعصية والحَلاف، (1).

وذكر ابنُ جريرِ الطبريُّ أنَّ أبا مسلم ظَفَرَ بستةً عَشْرَ كتاباً كتبها عيسى لل كامل بنُ مُظَفَّرٍ صاحبِ أبي مسلم يعيبُ فيها أبا داود ، ويَنسِيُهُ فيها إلى العصبية وإيثارِ العرب وقويهِ على غيرهم من أهل الدعوة. فبعثُ أبو مسلم بالكتب إلى أبي داود ، وكتب إليه : إن هذه هي كتبُ العِلْجِ الذي صَيَّرَتُهُ عِنْكَ نَفْسِكُ فَشَائكُ به . فكتب أبو داود إلى عيسى يَسْتَدعِه ، فلما قَدِمَ عليه حَبَسَهُ وَضَرَبَهُ ، ثم أخَرَجَهُ فَوَثَبَ عليه الجندُ فَقَتَلُوهُ ، وَرَجِعَ أبو مسلم إلى مُرُّو الشاهجان "".

<sup>(</sup>١) الجوالق: الوعاء، فارسي معرب.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٦٧، والكامل في التاريخ ٥: ٥٦.

### (٦) قَتْلُ أَبِي سَلَمَةُ الخَلَّال

وكان أبو سَلَمَة الخَلَّالُ قد جَدَّ في صَرْف الحَلاقةِ عن العباسيينَ ، وَتَقْلَهَا لَكَ العَلَمَ بِينَ ، وَالْخَلَى أَبِهِ العَلَمَ بِينَهِ ، العَلَمَ بِينَ عَمَدَ ، وَالْخَلَى أَبَا العباسِ وأَهْلَ بَيْتِه ، وَجَمَّاهُمْ ، حينَ قَدِمُوا الكوقة ، فأرينَ من مروان بن محمد . ولكنَّ قادة أهل خراسانَ بحَثُوا عن أبي العباس حتى وَجَدُوهُ فَأَخْرَجُوهُ وَبَايَمُوه ، فأفسدُوا على أبي سَلَمَةَ المِخَلَّالُ ما أَوَادَ .

وأَطْهَرَ أَبُو العباس في أُوَّلِ الأَمْرِ أَنه عَفَا عن أَبِي سلمةَ ، وغَفَرَ زَلَّتُهُ ، وصَفَحَ عنهُ صَفحاً جميلاً ، وبالغَ في مُلاطفتِهِ حَتَّى يُمكِّنَ لنفسِه ، فأقام بِمُعسَكَرِو بحَمَّامِ أُخِينَ أَشْهِراً ، ثُمْ تَحَوَّلَ عنه إلى المدينة الهاشِميَّة (١) ، وهو مُتنكِّرٌ له ، وقد عرفَ ذلك

<sup>(</sup>١) قال البلافريُّ: و مُدَّلَت أنَّ ابن هبيرة لما بني مدينَّة هم بأن يُسبَيِّها الجامعة، فقال له سلمُ بن كتية ، وهو بومثل معه: أرأيت إن قبل: أبن الأمبر؟ آيتال في الجامعة! فعليَّة فسمًا المفهوظة، فلما قامَ أبو العبلس، ، سَمَّاها الهاشمية، وأثمَّه بناها. ( انظر أنساب الأشراف ٣٠ - ١٩٤) . هم ابنى مدينة بالأبار، وقال يالون الحيوي: ١ الهاشمية عدينة بناها السفاحً بالكورة، وذلك أن لمنا ولى الحلاقة نرل بفصر إن هبرة ، وأستُم بناها ، وهم بناه أبو وستُم بناها أبو من من الما الماشمية منك الناس بناها الماشمية منك المناسبة من وسنّاها الماشمية بناها أبو المنتقل عبل المناسبة بناها أبو المناسبة من المناسبة ونزلما ، قم احتاز رُون الأنبار، هبنّى مدينتها الممروفة، فلما توفي دُفِن بها « (معجم الملائسة ). وانظر البياسيون الأوامل ٢ : وأن مدينتها المعروفة، فلما توفي دُفِنَ بها « (معجم الملائسة ). وانظر البياسيون الأوامل ٢ : وأنه الملائسة ). وانظر البياسيون الأوامل ٢ : وأنه .

منه، وأخذ يَدُتَرِ لقَتْلِهِ، قال أبو جَمْفِر المنصور (' : دعاني أبو العباس فَذاكرني أمر سَلَمة ، فقال: والله ما أدري، لعل الذي كان منه عن رَأْي أبي مسلِم، وما لها غيرك، اخرج إلى أبي مسلم مُهنّنا بما وَهَبَ الله لنا وبنجع سغير فيا قام به من المراا، وخُلو البيغة عليه ، وأعلّيه بما كان من أثر أبي سلمة، واغرف رأيه ، وعرَّله الله ي نحنُ عليه من شكره ومغرفة حقّه. فخرجتُ إلى خراسان ، ومعي ثلاثونَ رجلاً ، منهم اسحاقُ بن الفضلِ الهاشميُّ ، والحجاجُ بن أرطاق ، ونحن على وجَلٍ . فالمناوف مُرو تَلقاني أبو مسلم ، فلما ذنا مني نزل وقبل بدي ، فقلتُ : ارْكَبْ ، فالمناوف من مو ، فَتَرَلْتُ داراً ، ومكن ثلاثة أيام لا يسالني عن شيء ، ثم قال : ما أَقلتَمَكُ يا أبل جَمْور ؟ واخبَرَتُهُ فقال : قد تَقلَّمَتُ بَيْتِي وَاخَذَلَهَا لأمرِ مسلمة ؟ قال : أفعَلها أبو المؤلق إلى حقيص بن سلمان بالكوفة ، فاكنلُهُ حيثُ قليتهُ ، فقدمَ مَرَّارُ الكوفة ، وكانَ أبو سلمة كينه ، فقدم مَرَّارُ الكوفة ، وكانَ أبو سلمة يسمُ عند أبي العباس ، فقَمَدَ له في بعض الليالي على طريقِه ، فلم خترَجُ ، فقالو : فَنَلَتُهُ الخور عن العالم عن على طريقِه ، فلم خترَبُهُ ، فقالو : فَنَلَتُهُ الحور عن العالم عن على طريقِه ، فلم خترَبُهُ ، فقالو : فَنَلَتُهُ الحوارحُ ، .

ورَوى ابنُ جرير الطبريُّ دونَ إسنادٍ (٣) أنَّ أبا العباس كتبَ إلى أبي مسلم ٍ يُعْلِمُهُ

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٥٤، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٤٨، والعبون والحدائق ٣: ٢١٢، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٨١، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٧، والبداية والنهاية ١٠: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) ماسحه: صافحه.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٩٤٩، وانظر تاريخ اليعقوني ٢: ٥٣، والأخبار الطوال ص: ٩٧٠، وتاريخ المطوال ص: ٩٠٠، وتاريخ الموصل ص: ١٩٥، والوزراء والكاتاب ص: ١٩٥، والوزراء والتاريخ ٢: ٩١، ومروج اللهم ٣: ١٨٤، والكاتال أي والميدان والمدان عساكر ٤: ٣٨٠، والكاتال أي التيخ ١٥، ٣٩٠، ووقيات الأحيان ٢: ١٩٥، والقاشري في الآداب السلطانية ص: ١٩٧، والبداية والتاية والتيانة من ١٩٥٠، والشابة والتاية والتاية والتاية ١٩٥٠ وشارك اللهم والمدانة والتاية ١٤٥٠ وشارك اللهم ١٩٥٠ والكاتال والمدانة والتاية اللهم والمدانة والتاية اللهم والمدانة والمدانة والتاية اللهم والمدانة والمدانة والتاية اللهم والمدانة و

رأيهُ في أبي سَلمةَ الخَلاَّو، وما كان همَّ به من الغِشُّ، وما يتخُوفُ منه ، « فكتب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين: إنْ كانَ أطَلَعَ على ذلك منه فَلْيقتُلُهُ ، فقال داوُد بن عليًّ لأبي العباس: لا تَفْعَل يا أمير المؤمنين، فيحتَجُّ عليك بها أبو مسلم ، وأهلُ خراسان الذين معك ، وحَالهُ فيهم حَالهُ ، ولكن اكتب إلى أبي مسلم فَلْيَنْحَتُ إليه مَنْ يَقْلُهُ. فكتبَ إلى أبي مسلم فلَيْبَحَتُ إليه مَنْ يَقَلُهُ على فكتب إلى أبي مسلم بقارت فلا أبي مسلم مَار بن أنس الضبيَّ ، فقدم على أبي العباس في المدينة الهاشمية ، وأعَلَمَهُ سببَ قَدُومِهِ ، فأمرَ أبو العباس منادياً فنادى: إنَّ أمير المؤمنين قد رَضِيَ عن أبي سَلَمةُ صببَ قَدُومِهِ ، فأمرَ أبو العباس منادياً ذلك لبلةً ، فلم يزل عنده حتى ذهب عامهُ الليل ، ثم خرجَ مُنْصَرفاً إلى مَثْرِلهِ يمشي وَخَدَهُ ، حتى دَخَلَ الطقاقاتِ ، فقرض لهُ مُرَّارُ بن أنس ومَنْ كان معهُ مِنْ أعوانه لقدارهُ ، والحَلقَ أبوابُ المدينة ، وقالوا : قَتَلَ الحوارجُ أبا سلمةَ ، ثم أخْرِجَ مَن الله يقل مناهم : الله ، فيهم الحجرة من يقالُ لأبي سلمةَ ، فيهم الحجاجُ ابن يقالُ لأبي سلمة : والعالم إلى أنهي مسلم ، فيهم الحجاجُ ابن أواسحاق بن الفَضُلمِ الهاشميُّ » .

والخبرُ مُلفَّقٌ من ثلاثةِ أخبارٍ ، رَوى البلاذريُّ أُوَّلِهَا من طريق اسحاق بن عيسى بن علي العباسي<sup>(۱۱)</sup> ، وروَى ثانيها من طريقِ المُفَضَّلِ الطَّبيِّ <sup>(۱۲)</sup> ، وروَى ثالثَها من طريق الهيثم بن عديُّ الطَّالِيْ <sup>۱۲)</sup> .

ويبدو أَنَّ قُولَ المنصور هو الصحيحُ الراجعُ ، فإنَّ أبا العباس وجَّهَ أخاه أبا جَعْفر

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٥٦.

إلى خراسان لأخلو السعة على أبي مسلم، بعد أنَّ بابَعةُ أهلُ خراسان وأهلُ الكوفة (1) ، وأمرةُ أن يَستُطلع رأيةُ في قَتَل أبي سَلمةَ ، وقد حَفِظَ البلاذريُّ الرسالة التي كتبها أبو العباس بحَطلِ أو بإملائه في أثر أبي سلمة ، وبَعث بها لى أبي مسلم، مع أخيه أبي جثفر (1) . وذكر الجهشباريُّ أنَّ أبا جَمفر أخذَ البيعة على أبي مسلم، ورجع إلى أبي العباس في جادى الأولى سنة اثنين وثلاثين ومائة (1) ، أي بعد رُجُوع أبي جعفر من خراسان بشهرين . ثم وجَّة أبو مسلم عمد بن الأشعث الحزاعي إلى فارس وأمرةُ أن يقتل عُمَّال أبي سلمة ، ففعل ذلك (6) .

 <sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وانظر تاريخ الطبري ٧: ١٥٤، ٣٦٨، والكامل في التاريخ ٥:

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٥٥ -- ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) الوزراء والكتاب ص: ٩٠.

 <sup>(</sup>٤) الوزراء والكتاب ص: ٩٠، ووفيات الأعيان ٢: ١٩٦، والبداية والنهاية ١٠: ٥٦، وقارن بما ورد في تاريخ الموصل ص ٤٤٤، والعيون والحدائق ٣: ٢١٢، وشدات الذهب ١: ١٩١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ٧: ٨٥٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٣، والبداية والنهاية ١٠: ٥٥.

# (٧) قَتْلُ أبي مسْلم ِ الخُرَاسَانيِّ

وكان أبو جَعَفَر أَخْصَ بني العباس بأبي مسلم أثناء الدعوة (١) ، فلما قامت اللَّوْلَةُ ، وقدم أبو جَعَفَر خراسان استخف أبو مسلم به ، واستُعلَى عليه ، فأحفظُهُ وأسخَطَهُ ، فتباعَد ما بينهما ، وحَقَلَ كل منها على صاحبه ، وأخذت شُقَةُ الحلاف بينهما تشيع مع الأيام ، فلم يَتَقارَباً ولم يتآلفاً بعد ذلك ، قال البلاذري (١) : «كان أبو جَعُفَر يأتي دهليز أبي مسلم فيجاس فيه ، ويستأذن له الحاجب ، ثم أمره بعد ذلك أن يرفع له السُّتور ، ويفتَح له الأبواب ، وحَصَر أبو جَعْفر قُل أبي مسلم للسلمان بن كثير الحزاعي دون استشارة له في أمره ، وشبّعد تَسلُّطهُ واستبداده برأيه ، فياله تَجَيُّرهُ وتكبُّره ، قال المعقوبي (١) : « فأنصرَف واجداً عليه ، وشكاه أبل أبي العباس ، وأعلمته ما نال منه ، وكثر عليه في بابه ، فقال أبو العباس : فنا الحيلة فيه ، وقد صاحب الدولة والقائم بأمرها ، ؟

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٨، والبداية والنهاية ١٠: ٥٣.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٥٥ ، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٩٤٤ ، وراجع ما ورد في البدء والتاريخ ٦:
 ١٧ ، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وانظر العيون والحدائق ٣: ٢١٣، وأنساب الاشراف ٣: ١٥٢.

ومَضَى أبو مسلم يَستُهِنُ بأبي جَمْفَرٍ في خلاقةَ أبي العباس ، قال اليعقوبي (1 : "قدم أبو مسلم على أبي العباس ، فأكَّرَتُهُ وأعْظَمَهُ ، ولم يذكر له من أمرِ أبي جعفر شيئاً . ودخل إليه يوماً من الأيام ، وأبو جعفرٍ جالس معه ، فسلَّمَ عليه وهو قائمٌ ، ثم خَرَج ولم يُسلَّمُ على أبي جَمْفَرٍ ا فقال له أبو العباس : مَوْلَاكَ ، مَوْلَاكَ! لم لا تُسلَّمُ عليه ؟ فقال : قد رأَيْثُهُ ، ولكنه لا يُقْضَى في مجلس الخليفة حَقَّ أحدٍ غيرِهِ !!

وكتبَ أبو مسلم إلى أبي العباس يَستَأذِنُهُ في الحيج سنة ست وثلاثين ومانة ، فأذِنَ له ، وولَى أخاه أبا جَعفر الموسم ، فغضبَ أبو مسلم من ذلك ، لأنه أرادَ أن يقيمَ الحيجَّ ، ويُصَلَّي بالناس ، وقال : أما وَجَدَ أبو جعفر سنة يَحُجُّ فيها إلاَ هذه السنة التي حَججْتُ فيها "" ؟ « فخرجًا إلى مكة ، فكان أبو مسلم يُصْلِحُ العُقابَ "" ، ويكسو الأعرابَ في كل منزلٍ ، ويَصِلُ مَنْ سألَهُ . وكسا الأعراب التُقوتَ " وهمَّلَ الطرق ، فكانَ الصَّوْتُ له ، وكان الأعراب يقولون : هذا المكذوبُ عليه (") ، قال البلاذري (") : «فكان ذلك يُغِيظُ أبا جعفر ، ويرَى أنه استِطَالة منه عليه » .

وصدر أبو جعفر عن المُوسم ، ونفر أبو مسلم ۚ قَبْلُهُ فَتَقَدَّمه ، فأناهُ كتاب من عيسى بن موسى بموتّ إني العباس ، واستخلاف أبي ّجعفر ، وكان أبو العباس عَقَدَ

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٨٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٧٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٨.

<sup>(</sup>٣) العُمَّابِ: الحَرْفُ يُدْخَلُ بين سُطُورِ الآجر واللبن في طَيِّ البتر لكي تَشْتَدُّ.

<sup>(</sup>٤) البُّتُوت: جمع بَتُّ، وهو كساءٌ غليظٌ مُرَبِّعٌ أَخْضَرُ من وَبرٍ وصوفٍ.

 <sup>(</sup>٥) تلزيخ الطبري ٧: ٤٨٠، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٨٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٨، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٨.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥.

له الحلافة ، وجعله وَلِيَّ عَهْدِ المسلمين ، ومن بعده عيسى بن موسى (١) ، فكتبَ أبو مسلم إلى أبي جعفر يُعرِّبهِ بأمر المؤمنين ، ولم يُهنَّلُهُ بالحلافة ، ولم يُهمَّ حتى يَلْحَقَهُ ولم يُرْجع ، فلما قرأ كتابَهُ استشاطَ عَضَباً ، وكتبَ إليه كتاباً غليظاً (١) ، فبعث أبو مسلم بالبَيْعة بعد يومين ، وإنما أراد تَرْهيبَ أبي جَعْفَرِ بتأخيرها (١) ، قال البلاذري (١) : « فَحَقَدُ كُلُّ واحدٍ منها على صاحبه » ، بل ازداد بُغْضاً له ، وحنقاً عليه .

وقدم أبو جعفر الكوفة ، ثم سارَ منها إلى الأنبار ، فلها ورَدَهَا وَجَدَ بها عيسى ابن موسى ، وقد حُوى الحزائن والأموال وحَيْظَهَا ، فسلَّمها إليه (٥٠ . وقال البلاذري(١٠) : «ذكروا أنَّ أبا مسلم لمَّا ورَدَ الأنبارَ أرادَ عيسى بن موسى على خَلْع المُنْصُورِ ومُخَالفته ، وقال له : أنتَ وَصِيُّ الإمام ، وأَخْقَ بالأَمْرِ من أبي جَعْفي ، فقال له : الأمْرُ لِعَمَّى ، ولو قَدَّمَني أبو العباس لَقَلَعْتُهُ على نَفْسي ، !

وكان أبو العباس عَقَدَ قبلَ وفاتِهِ لعبد الله بن علي على الصائفة في أهل خراسان، وأهلِ الشام والجزيرة والموصِل، فبلَمَ ذَلُوك، ولم يُلدِب حتى أتَتُهُ وفاة أبي العباس، فبعث عيسى بن موسى وأبو الجهم بن عطية إليه يزيد بن زياد الحزاعي بيئعة أبي جَعْدٍ، فخَلَمهُ ودعا إلى نَفْسِهِ (٧٧)، وأخبرَ مَنْ معه من الجنود

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٧٠، والعيون والحدائق ٣: ٢١٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٤.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٠، والكامل في التاريخ ه: ٤٦١.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٨٦، وتاريخ الطبري٧: ٤٧٢، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٢.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥، وتاريخ الطبري ٧: ٤٧٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٣.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٨٠، والكامل في التاريخ ٥: ٢٦٩

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبري ٧: ٤٧٣، وتاريخ الموصل ص: ١٦٣، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٢.

والقُواد أنَّ أبا العباس قال لبني أبيه حين أراد أن يُوجَّة الجيوش إلى مروان بن محمد: مَن اتَّنَدَبَ منكم فسارَ إليه فهو وَلَيُّ عَهْدي، فلم يَتَنْدِبُ له غيري، فعَلى هذا خرجتُ من عنده وقتَلَتُ من قَتْلتُ ، فبايع له أكثرُهم، فَالْتَكلَ بهم إلى حَرَان، وكانَ بها مقاتلُ بن حكيم العكي، فخاصَرَهُ ثم استُنْزَلَهُ من حِصْبِهِ فقتلهُ (١١).

فنتَب أبو جعفر أبا مسلم لمحاربته ، «فسارَعَ إِلَى ذلك لِتَخلَّص من بده " " ، وعلم عَبدُ الله بن على أنَّ أبا مسلم سار إليه ، فخشي أنْ لا يُنَاصِحَهُ أهل خراسان ، وقتلَ من سبعة عشر أَلْفاً ، ثم تحوَّلَ إلى نَصِيبينَ ، فنزلها وخنَدَقَ بها ، ويحصَّنَ قبها . وأقبَلَ أبو مسلم ، فكتب إلى عبد الله بن على : « إنّي لم أُومَ بقالِك ، الله ين على أنْ يَقتُلَ أبو مسلم رجالهم ، ويَسْبِي فراريهم إنْ قلم الشام ، فأكرَّهُوا عبد الله بن علي على المسير الي الشام ، فأكرَّهُوا عبد الله بن علي على المسير الي الشام ، فأكرَّهُوا عبد الله بن علي على المسير الي الشام ، فأكرَّهُوا عبد الله بن علي على المسير الي الشام ، فلا ارتحل عن عبد الله بن علي أن يقدُل أصحابُهُ ، ورجعَ فنزل معسكر أبي مسلم اللهي عبد الله بن المناق خدمسة أشهر ، فأنهر عبد الله بن علي ، وهرب إلى البصرة ، كان فيه ، فاقتلُوا خدمسة أشهر ، فانهرَ عبدُ الله بن علي ، وهرب إلى البصرة ، وكان عليه ، أخوهُ سلم اللهي وكان عليه ، أخوهُ سلم الله وكان عليه ، أخوهُ سلم المنه وكان عليه ، أخوهُ سلم المنه وكان عليه ، أخوهُ سلم المنه وكان عليه ، أخوهُ سلم أن على ، فاواهُ وأكرَهُ ، وتوارَى عند ورما إلى المناق وكان عليه المنود منا (")

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٨٩، وتاريخ الطبري ٧: ٩٧٤، وتاريخ الموصل ص: ١٦٤، والكامل أني
 التاريخ ٥: ٣٤٤، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٨٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ١٩٣٧، وأنساب الأشراف ٣: ١٩٠٨، وتاريخ اليعقوفي ٢: ٣٦٦، وتاريخ اليعقوفي ٢: ٣٦٦، وتاريخ الطعقوفي ٢: ٣٠٤، ومروج اللذهب ٣: ٣٠٤، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٦ ، والعيون والحدائق ٣: ٢١٦ ، والخدائق والتباية ١٠: ٣٦، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٣، وشادرات الناهب ١: ١٠ : ٣٠٠، والديخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٧.

#### وقال البلاذريُّ<sup>(١)</sup> : «كان أبو مسلم مُسْتَخِفاً بِمَواليهِ، فإذا أتاهُ كتابُ المنصور

وفي سنة تمانز وتلالين وماثة بابع عبد الله بن علي إلي جعفر، وهو مقيم بالبصرة مع أخبه سليان بن على.
 (انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢ : ٢٣٨ ، وتاريخ الطبري ٧ : ٤٩٧ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٨١ ، والبداية
 والنابة ١٠ : ٧٧ ، والنجوم الزاهرة ١ : ٣٣٧.

وفي سنة تسع وثلاثين وماثة عَزَلَ أبو جعفر سلمانَ بن على عن البصرة ، واستعمل عليها سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب ، قال البلاذري : «كتب سلمان إلى عبسى بن علي يسأله أن يستأذنَ له المنصورَ في القدوم عليه منفرداً ، فقدم ، ودخل مع عيسي الى المنصور ، فكلماهُ في إيمان عبدُ الله بن على ، فأجابهما الى ذلك . وكان عبد الله بن المقفع كاتب عيسى بن على ، فأمره فكتب له أماناً تعدّى فيه ما يكتب الخلفاء من الأمانات ، وكتبّ : فإن لم يَف أميرُ المؤمنين بما جعل له فيه ، فهو بريٌّ من اللهِ ورسوله ، والأمةُ في حلٌّ وسعةِ من خَلَّعِهِ. (وقد حفظ الأزديُّ نَصُّ الأمان كاملًا. تاريخ الموصل ص: ١٦٧ — ١٧٠). ثم شخصَ عيسي وسلمانُ ابنا على من البصرة ، وأشْخَصًا عبد الله بن على منها ، وشخصا معه ، ووكُّل بهم سفيان قائداً يقال له : عُقْبُة بن عارَبٍ في ألفٍ، وسار أبو الأسد أيضاً معهم، فلما صاروا الى واسطٍ، تَسَلَّمَ عاملُها عبد الله بن على ، ثم سلمةً الى أبي الأسد ، فأورده الكوفة. وكان المنصور قد وقع في الأمان : هذا الأمانُ نافذٌ إن رأيتُ عبد الله ، فلما قدم به، وأتى بابه، قال لأبي الأزهر المهلب بن العبيتر: إذَّا أمرتُكَ بإدخالِ عبد الله عليَّ، فلا تُرنِي وَجْهَهُ، وأُدْخَلَهُ القصورةَ ، ففعلَ ذلك ، ووكَّلَ به الحرس ، فكلُّمه فيه بنو علي ، فجعل يقول : أقسمتُ عليكم لمَّا لم تُكلُّموني فيه ، فإنه أراد أن يُفْسِدَ علينا وعليكم أمْرُنا. ومكث محبوساً تسعَ سنين، ثم حَوَّلَةُ من عنده إلى عبسى بن موسى ، وأمرَهُ بقَتْلِهِ خفيةً ، فحبسَهُ وأرادَ قتلَهُ ، فقال لهُ أبو عونَ بونس بن فَرُوة الأنباري ، وكان كاتبه : إنْ قتلتُهُ قتلكَ به، فأمسك عن قتلِه. ثم إن المنصورَ سألَ عيسى بن موسى عنه، فقال: قَتَلتُهُ، فأظهرَ غضباً، وقال: أَنْقَتَلُ عَمِّي!! لأَقْتُلُنُكَ بِهِ!! فقال: إني والله خفتُ منك فاستبقيتُه، قال: فادفَعْهُ الى المهلب بن العبيتر، فدفعه اليه، فغمةُ وجارية له حتى مات، ثم جعلها إلى جانبه، فكأنها تُعانِقُهُ، ثم عرقَبَ البيت فسقط عليهما». (انساب الأشراف ٣: ١١١ — ١١١، وتاريخ البعقوبي ٢: ٣٦٨ — ٣٦٩، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠١ - ٥٠٢ ، ٨ : ٧ ــ ٩ ، وتاريخ الموصل ص : ١٧٠ ، ٢٠٣ ، والوزراء والكتاب ص : ١٠٣ ، ١٣٠ ، ومروج الذهب ٣: ٣١٥ ـ ٣١٦، والعيون والحدائق ٣: ٢٢٦ ـ ٢٢٧ ، ٢٥٧ ـ ٢٥٨، والكامل في الناريخ ٥ : ٤٩٦ ــ ٤٩٧ ، ٨١هــــ ٨٢ه ، والبداية والنهاية ١٠ : ٧٥، ١٠٤، والنجوم الزاهرة ٢ : ٧ ـــ ٨، وشذرات الذهب ١: ٢١٩، وراجع العصر العباسي الأول، للدكتور عبد العزيز الدوري ص: ٧٠— ٧١، والعباسيون الأوائل ١: ١٣٨ - ١٤٦).

 (١) أنساب الأشراف ٣: ٢٠١، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٤٨١، والكامل في الناريخ ٥: ٤٦٩، والبداية والنهاية ١٠: ٣٠. فقرأَهُ ، لَوَى شَدْقَهُ ، ثم ألقاهُ إلى أبي نَصْرِ مالكِ بن الهَيُّهمِ فيتضاحَكَانِ ، ويبلُّغُ أبا جعْمِرِ ذلك فيقُول : إنا لَنخافُ من أبي مُسلم ٍ أكثرَ مِمَّا نخافُ من حَفْصِ ابن سلمان» !

ولما فرغ أبو مسلم من مُحاربةِ عبد الله بن علي ، وحَرَى ما في مُعسكرِهِ من الله والخزائن ، بعث أبو جَمْفر مولاه أبا الحَصيب لاحَصّاء ذلك ، فغَضِبَ أبو مسلم ، وقال : ما لأبي جَمْفر ولهذا؟ إنما له الحَمْسُ. فقال أبو الحصيب : هذا مالُ أمير المؤمنين دونَ الناس ، وليس سَبيلُ هذا سَبيلَ ما لُهُ منه الخُمْسُ ، فشَتمهُ وهمَّ بِقَبْلِهِ ، والرسولُ لا يُقْتُلُ. فرجَعَ إلى أبي جَمْفر ، فأحَبرُهُ أَنَّ أبا مسلم همَّ بِقَبْلِهِ (").

ويقال: إنَّ أبا جعفر وَجَّ، يقطين بن موسى إلى أبي مسلم ، بعد هزيمة عبد الله بن على ، ليُحْصي ما في معسكرو، وكان أبو مسلم آنس الناس بيَقْطين ، فغَضِب بن على ، ليُحْصي ما في معسكرو، وكان أبو مسلم آنس الناس بيَقْطين ، فغَضِب سلامة ا فقال : أمين على اللماء ، خائن في الأموال !! وثناول أبا جَفْر بلسانه حتى ذكر أمَّهُ سلامة ا فقال بُوغين ما وُجِدَ في مُعسكرَ عَن الأمير، إنما أمري أن أُحْمِي ما وُجِدَ في مُعسكرَ عَن في برأيك ، وتَصْتَع فيه ما أَدْمَت ، وبكون قد عَرَف مَبلكَم ، فا أَوْم بن على أبي جَفْر أَعَلَمتُه ما قال أبو مسلم ، وما قال هو له . فخاف أن يُمشيئ أبو مسلم إلى خراسان فكتب إليه : إني قد وَلَيْنَك الشامَ ومصرَ ، فهي أَخْمَل مُن خراسان ، ومَنْزِلك بالشام وأقرب إلى أمير المؤمنين ، فهي أحبَبت لِقاته في أَنْهَل ، وأنفذ الكتاب إليه مع يَقْطِين أَيْضاً . فلما قرأهُ قال : أهُو يُولِني الشامَ ومصرَ م

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٢٠١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٦، والكامل في الثاريخ ٥: ٤٦٧، والبداية
 والنهاية ٤١: ٣، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٨٨.

مكانَ خراسانَ ، وخراسانُ لي ! ! وعَرَّمَ على إتيانِ خراسانَ ، فنزلَ أبو جعفرِ المدائنَ ، وأخذَ أبو مسلم طريقَ حُلُوان (''

ولمّا أوادَ أبو مسلم الشَّخُوسَ إلى خراسانَ عاصياً ، كتب إلى أبي جَفَرَ يَدُمُ الإمامَ إبراهيمَ : (من عبد الرحمن بن مسلم إلى عبد الله بن محمله ، أمَّا بعدُ ، فإني النَّحَدُتُ أخالَ (٢) إماماً ، وكان في قرابته برسول الله صلى الله عليه وسلم ومَحلّه من العَبْد على ما كانَ ، ثمَّ استَخَفَّ بالقرآنِ ، فحرَّقهُ طمعاً في قليل من الدُّنيا قد نعاهُ اللهُ لأهلهِ ، ومُثَلَّتُ له صَلالتُهُ على صُورةِ العَدْل ، فأمَّرَق أنْ أُجَرِّدَ السَّيف ، وآخُذُ بالظَّنَة ، ولا أَقْبَل مَعْدَة ، وأنْ أُسقَمَ البَرِيء ، وأُبرِّى السَّقيم ، وَوَثَرَ أهل الدين في بالظَّنَة ، وافوطأني في غيركم من أهل بيتكم المشوة (٣) بالإفاك والعدوان . ثم إنَّ الله بعديد و ونعيته استُنقلَق بالثَّوبَة ، وكَرَّهَ إلي الحَوْبة (٤) ، فإنْ يعف فقد عا عُرِف ذلك منه ، وإنْ يُعف فقد عا عُرِف ذلك

وكتبَ إليه أبو جعفرِ يأمُرُهُ بالمصير إليه ، فكتب إليه أبو مسلم أنه قُرَّرَ التَنحَّي عنه ، والتجنَّبَ له ، حِفَاظاً على حياته ، وأنه لن يَغْدَرُ به ، فإنْ أصرَّ على أنْ بعودَ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣ : ٢٠٦ ، وناريخ اليعقوبي ٢ : ٢٦٦ ، والأخبار الطوال ص : ٢٧٩ ، وناريخ الطبري ٧ : ٤٨٣ ، وناريخ الموصل ص : ١٦٥ ، والبدء والتاريخ ٢ : ٨٧ ، ومروج الذهب ٣ : ٢٣٠ ، والعبون والحدائق ٣ : ٢١٨ ، والإمامة والسياسة ٢ : ١٦٠ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٦٩ ، وناريخ ابن خلماد ٣ : ١ : ٨٨٨ .

 <sup>(</sup>٧) ق البداية والنهاية ١٠: ٦٩: وإنَّ أخاك السُمَّاح، ولم يرد اسمه في سائر روايات الرسالة والمعروف
 أن إيراهم بن محمد هو الذي أوصى أبا مسلم وصبّته المشهورة.

<sup>(</sup>٣) العشوةُ الظُّلمة، وأوطأه العَشوةَ: حمله على أمرٍ غير رشيارٍ.

<sup>(</sup>٤) الحوْيَةُ: ما يأثم الرجلُ إنْ ضَيَّعه ولم يُرَاعِهِ من حُرْمةٍ وحق.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ٢٠٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤.٣ ، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٩ ، وتاريخ
 بغداد ١٠. ٢٠٨ ، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٠ ، والبداية والنهاية ١٠: ٦٤.

إليه ، خَالَفَهُ وخرج عليه ،يقول (1 : « إِنَّه لَمْ يَنْنَ لأَمْبِر المؤمنين ، أَكْرَمَهُ الله ، عَدَّوْ إِلاّ أَمْكُنَهُ الله منه ، وقد كنا نَرُوي عن ملوك آلو ساسان أنَّ أخوفَ ما يكونُ الوزراء إِذَا سَكَنتِ الدَّهْمَاءُ . فنحن مَافِرونَ من قُرِّبك ، حَرِيصونَ على الوَفَاء بِمَهدك ما وَفَيْتَ ، فإنْ أَرْضَاكَ ذَاك ، فإنا كأَحْسَنِ عَبِيدكَ ، فإنَّ أَبِيتَ إِلاَّ أَنْ تُعْطِيَ نَفْسَكَ إِرادَتُهَا نَفَضْتُ ما أَبْرِمْتُ من عَهْدِكَ ، ضنًا بنفسى » !

فراوَحَ أَبُو جَعْمُرِ فِي الرَّدَّ عليه بَينَ التَّأْنِيبِ لهُ ، والعَفْوِ عنهُ (۱) بلاَّه كان بريدُ أَنْ يَطْفَر به فَيْعَلَمُوا به فَيْعَلَمُوا إليه ، فَيُعظَّمُوا عليه حَقَّ الطاعة ، ويُحَذَّرُوهُ سُوءَ عَواقِبِ الغَدْرِ والتَّبْعِيلِ والنَّكْثِ ، ويسألُوهُ الرَّجْوع ، ويُشيروا عليه به ، وكتب إليه المنصورُ : «إني آرَدَتُ مُذَاكِرَتَكُ أَمْنِياءَ لم يَحْتَمِلُهُ الكَتَابُ ، فأَهُ عَنْ يَنْدُهُ عَنْ إِنْهُ عَنْ النَّالِ خواسانَ ، وأَنْهُونُهُ عَنْ بالرَّجُوعِ اليه . فيقال: إنه بعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَّحِليُّ ، وكانت المعرفةُ بينه وبين أبي مسلم قديمةً بخواسان ، وكان صديعً له راجحاً عنده ، وكان واحد أهل زَمانِهِ ، وداهيةً عَصْرِهِ ، فأناه «فلم يزَلْ يُمْسَحُ راجحاً عنده ، وكان واحد أهل زَمانِه ، وداهيةً عَصْرِه ، فأناه «فلم يزَلْ يُمْسَحُ راجحاً عنده ، وكان واحد أهل زَمانِه ، وداهيةً عَصْرِه ، فأناه «فلم يزَلْ يُمْسَحُ

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ۵۸۳، وتاريخ الموصل ص: ۲۱۰، والبده والتاريخ ۲: ۷۸، والمبون والحدائق ۳: ۲:۹، والكامل في التاريخ ٥: ۶٦٩، والبداية والنهاية ۱: ۲:، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٣، وانظر الوزراء والكتاب ص ۱۱۱.

 <sup>(</sup>۲) انظر رد أبي جعفر المنصور على رسالة أبي مسلم الأولى في أنساب الأفراف ٣: ٢٠٤، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٩.

وانظر رده على رسالته الثانية في تاريخ الطبري ٧: ٤٨٣ ، وتاريخ الموصل ص : ١٦٥ ، والبدء والثاريخ ٦: ٧٩ ، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٠ ، والبداية والنهاية ١٠: ٦٤.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٢٠٢، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٤، ومروج الذهب ٣: ٣٠٢، والكامل في التاريخ ٥: ٧٠١، وتاريخ ابن خلدون ٣: ٣٠٨.

جَوَانِيَهُ، ويَرْفَقُ به ، ويَعْرَفُهُ قُبْعَ ما ركبَ ، وأنَّ النعمة إنما دامتْ عليه بالطاعة . وقال له : إِنَّ أَمَرَ القَوْمِ لم يَتَلِيْقُ بِك ما تكره ، وإنما لك إِنْ عَصَيْتُهم خراسان ، ولا تدري ما يَتْبَاقُ ١١٠ عليك من شيعتهم من أهل خراسان ممن ترَى أنه مَعَك ، وإِنْ أَطْخَتُهم فخراسان وغيرها من البلاد لك ، فانصرف راجعاً » (١٠) .

ويقالُ: إن أبا جعفر كتبَ إلى أبي مسلم كتاباً لطيفاً، وبعث به إليه مع أبي حُميَّلِ محمد بن إبراهيم الحميري المروزي (٣) ووقال له: كَلَّمْ أبا مسلم بألَّيْنِ ما نُكَلَّمُ به أحداً، ومنَّه وأعلِيمَّهُ أن رافِعهُ وصائعٌ به ما لم يَصَنَّعُهُ أحداً، إن هو صَلحَ وراجَع ما أُحِبُّ، فإن أبي أنْ يرجع فقل له: يقول لك أميَّ المؤمنين: لستُ للعباس، وأنا بريءٌ من محمد إنْ مضيتَ مُشاقاً ولم تأتِي، إنْ وكلتُ أمرَك إلى أحديس سواي، وإنْ لم ألو طَلَبكَ وقتالَك بنفسي، ولو خُضْتَ البَحْرُ لخُضْتُهُ، ولو اقْتُحَمَّتَ النالام حتى النال المقلمة منه بخيره.

فسار أبو حميدٍ في ناسٍ من أصحابه ممن يثق بهم ، حتى قدموا على أبي مسلمٍ بحلوان ، فدخل أبو حميدٍ وأبو مالك <sup>(٤)</sup> وغيرهما ، فدفع إليه الكتاب ، وقال له : إنَّ

<sup>(</sup>١) انباق عليه: هجم عليه بالداهية.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الاشراف ٣: ٢٠٢ ، وتاريخ الطبري ٧: ٨٤٣ ، وتاريخ للموصل ص: ١٦٥ ، والبدء
 والتاريخ ٦: ٧٠ ، ومروج الذهب ٣: ٣٠٢ ، والعيون والحدائق ٣: ٢٢٠ ، والبداية والتهاية ١٠ : ٦٤.

<sup>(</sup>٣) في أنساب الأشراف ٣: ٢٠٢، وتاريخ الطبري ٧: ٨٤٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٤ والكامل في التاريخ ٥: ٤٧١ والمؤواوني، نسبة الى معرفتا. والصواب للروزي، نسبة الى مرو الثيامة وفي الوزراء والكتاب ص: ٨٦١ والسعوندي، نسبة الى معرفتاً من أهل مرو الشاهجان. وهم من الدعاق، (إنظر أخبار الدولة العباسية ص: ٣٣١)، من أهل مرو الشاهجان. وهم وي ٣٣٠)، عن "٣٣٠).

 <sup>(4)</sup> لعله أبو مالك أسيد بن عبد الله الخزاعي ، وهو من مجلس السبعين من أهل نسا . (انظر أخبار الدولة العباسية ص : ۲۱۸) .

الناسُ يبلَّغُونَكَ عن أمير المؤمنين ما لم يَقُلُهُ وخِلافَ ما عليه رأبُهُ فيك حسداً وبَشَيًا ، يريدون إزالة النَّعْمةِ وتَشْيرها ، فلا تُفْسِدُ ما كان منك ، ... ، فأقبلَ على أبي تَصْرِ يريدون إزالة النَّعْم الحزاعي] فقال: يا مالك ، أما تسمع ما يقول لي هذا ! ما هذا بكلامه يا مالك ! قال : لا تَسْمَعُ كلامُهُ ، ولا يَهُولَنَكَ هذا منه ، فلعمري لقد صدقت ما هذا كزمتُ ، وليَّ بهُولَنَكَ هذا منه ، فلعمري لقد أَتَيَّهُ لَيَقْلُنُك ، ولقد وَقَعَ في نفسهِ منك شي لا يأمنك أبداً ". فقال : قوموا ، أتيتَهُ لَيَقْلُنْك ، ولقد وَقَعَ في نفسهِ منك شي لا يأمنك أبداً ". فقال : قوموا ، منك ، فا ترى ؟ فقد جاءت هذه الكتب ، وقد قال القوم ما قالوا . قال : لا أرى أنْ تأتَيْه ، وأزى أنْ تأتي الريَّ فقيم بها ، فيصير ما بين خواسان والريَّ لك ، وهم جندك ما يُخالفك أحدٌ ، فإن استقام لك ، استَقَمْت له ، وإنْ أبي كنت في جُندك ، وكانت خواسان من ورائك ، ورأيت رأيك . فدعا أبا حميد ، فقال : ارجع إلى قال : لا عزمت على خولافِ؟ قال : لا ما . تلم ، قال : لا تفكر ، فقال : الم ما يول القرة ورقيه قال : لا منا ال الكوم قال له ما أمره به أبو على ال ورقيه م قال : لا تفكلُ ، فكسره ذلك القولُ ورقيه ") .

وكان التَّقيبُ أبو داود خالد بن ابراهيم النُّهْلي خليفة أبي مسلم بخراسان، فكتب إليه أبو جعفر حين اتّهمَ أبا مسلم يُعلِّمهُ بمنابذته له، ويسأله أنْ يشيرَ عليه

<sup>(</sup>١) ذكر البعقوبي أنه قال له: وأرى أن تصير الى خواسان، تشتشت الرجل منها، وتكتب إليه منها سمعك وطاعتك، فإذا فعلت ذلك لم يلحقك لوم، وإلاً فهو آخر عهدك بالدنيا إن وقعت عيثُه عليك. (انظر تاريخ البعقوبي ٢: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) هو من قادة أبي مسلم. (انظر البداية والنهاية ١٠: ٦٥).

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧١. وراجع أنساب الاشراف ٣: ٢٠٢، والمبيون والحدائق ٣: ٢٢٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٥.

بالطاعة ، على أن يُولِّهُ خراصان مُدَّة خلافته . فأجابه إلى ما سأل ، وكتب إلى أني مسلم : هلا مسلم : هلا مسلم : هلا الله تخرج لمعتصية خلفاء الله وأهل بيت نَبِيَّهِ صلى الله عليه وسلم ، فلا تُحْكَلْفَنَ إِمَامَك ، ولا تُرْجِعَنَّ إلاّ بإذنه » . فوافاه كتابُهُ وهو على تلك الحال من الانكسار ، فزاده رُعبًا وَهَنَّ . فارسل إلى أبي حميد وأبي مالك فقال لها : إني قد صحب مَرَسه ، على المُغينَّ إلى خواسان ، ثم رأبت أن أوجهً أبا إسحاق ، وكان تلقاه بنو هاشم بكل ما يُحِبُّ ، وقال له أبو جعفر : اصرفه عن وَجْهِهِ ولك ولاية خواسان ، وأجازه ، فرنه ممن أنن به ، فوجَّهه من فلا قدم خواسان ، وأجازه ، فرخه على ما يُحِبُّ ، وقال له أبو جعفر : اصرفه عن وَجْهِهِ ولك ولاية لم المنان ، وأجازه ، فرجع إلى أبي مسلم فقال له : ما أنكرت شيئاً ، رأيتم مُعظّمين خواسان ، في منان دنه منا أنكرت شيئاً ، وأجهه ، في عند نم بنم ، فقال : أنا إذا اعتزمت على هذا فحار (١) الله لك ، واحفظ عني واحدة ، إذا لمن ابي جعفر يُحبُّرُهُ أنه منصوتُ إليه . فإن الناس لا يُحالفونك . وكتب أبو مسلم أبي جعفر يُحبُّرُهُ أنه منصوتُ إليه . فإن الناس لا يُحالفونك . وكتب أبو مسلم أبي جعفر أوه ، ثم ألفاه إلى وزيره أبي ابي جعفر أه أنه منصوتُ إليه . فإن الناس لا يُحالف الله مُرافع عني منه المُثَلَلُه اليوب المورياني ، فقرأه ، وقال له أبو جعفر : والله لل مُرافزة ، ثم ألفاه إلى وزيره أبي

فخافَ أبو أبوب أنَّ يقدمَ أبو مسلم حَدَراً مُتوجِّساً، فلا يُمُدَّرَ عليه إلاَّ في شر، وخشي أنَّ يقتلَ أصحابُهُ أبا جَفْقٍ ويقتلوه معه، فالْتَمَسَ حيلةً حتى يقدم آمناً مطمئناً! فأرْسَلَ إلى سلمةَ بن سعيد بن جابرِ<sup>(۱۲)</sup>، وكان مُعْسراً، فسألهُ أنْ يتلقى أبا مسلم في الطريق، ويطلب منه أن يستعمله على كَسكر، لأن أبا جعفرِ قَرْرَ أنْ يُولَيُّهُ

<sup>(</sup>١) يقال : استُخرت الله في ذلك فخار لي : أي طلبتُ منه خير الأمرين فاختاره لي .

 <sup>(</sup>٢) قال خليفة بن خياط: «كان صِهرَ أبي مسلمٍ ، كانت خالته تحت أبي مسلمٍ». (انظر تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٧٩٣).

ما وراء بابه ليُريحَ نفسه. واستأذن له أبا جعفر في لقاء أبي مسلم فأذنَ له، وقال له: أقرأ أبا مسلم السلام وأعلمه بشوقنا إليه! فخرج سلمةٌ فلقيه، وأخبره أنَّ أبا جعفر أحسنُ الناسُ رأياً فيه، فطابَت نَفْسُهُ، وكان قبلَ ذلك كثيباً حزيناً، وسرَّه ما أخبرهُ به سلمةً، وصَدَقه، ولم يزل مَسْرُوراً حتى قَدِمَ على أبي جعفرِ<sup>(١١</sup> ا!

والرَّواية الأولى عن رُجُوع أبي مسلم الى أبي جعفر مَبْورة ناقصة ، والرواية النانية كاملة وافية . ويبدو أنَّ أبا جعفر بعث عبسى بن موسى إلى أبي مسلم في أول الأمر ، وحمَّله اليه رسالة ليسكن إليها ، فلم يستجب فحا . فبعث إليه جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البَحبِي فلاطَفة ونافقة حتى خَدَعه ، فردة عن التَّوجُو إلى خراسان ، ودَفَعه إلى الثَّه يُّل في عواقب مناهضته لأبي جَعفر (٢) . ثم بعث اليه أبا خميد محمد بن إبراهيم الحميري ، فكره إليه المعصية ، وحبَّب إليه المطاعة ، ودَاهَته ومِنَّاه ، وجادًله فقطه . فلما أنكرَ عليه أن يُصارِحهُ القول ، ويُناظره ، ويلُومهُ أفضى عليه ، فهادته أبي جعفر الصارمة التي مقاده فيها ، وتوعَّده أن يُحارِبه بنفسه حتى يقفى عليه ، فهادته أبي عفر ومُقاضيته فضاعقت الكساره . ثم خواسان ، التي نهاه فيها عن مُفارقة أبي جعفر ومُقاضيته فضاعقت الكسارة . ثم المُصدق إليه أبو سحاق ، صاحب حرسه ، من عند أبي جعفر ، فنصحه أن يرجع المُسترق إليه أبو اسحاق ، صاحب حرسه ، من عند أبي جعفر، فنصحه أن يرجع المؤف . ثم ساز إليه صهره من مند أبي جعفر الم أبي جعفر ، الم أبي معيد بن جابر فقل إليه أبا جعفر لم ينغير اله ، وأنه مُقيم على مودّته له وحرْصِه عليه ، فاستَبْشَرَ به خيراً ، وتَشَعَل القاء أبي جعفر! !

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ۸۵، وانظر أنساب الأشراف ۳: ۲۰۲، والعبون والحدائق ۳: ۲۲۱،
 والكامل في الناريخ ٥: ۷۷، والبداية والنهاية ۱۰: ۲۰، وتاريخ بن خلدون ۳: ۱: ۳۹۰.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبري ٧: ٤٨٣، والبدء والتاريخ ٦: ٧٩.

وتتَّفقُ الرواباتُ بعد ذلك في وَصْفِ مجيء أبي مسلم إلى أبي جعفر، واحتيالِهِ الاغتيالِهِ العقبلِهِ الوقبَلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيلِهِ المؤتيهِ المؤتيم المؤ

ويقال: إنَّ أبا مسلم مكت يختلف إلى أبي جعفر أياماً، فكان يزيده برًّا وإعظاماً، وهو يتنظر الفرصة فيه <sup>(1)</sup>. ويقال: إنه أتاه من الغد، فتلقّاه أبو الحصيب حاجب أبي جعفر، نقال له: إنَّ أمير المؤمنين مشغولٌ، فانصَرِفُ ساعة حتى يُمْرغ. فأتى منزل عيسى بن موسى، وكان يُحِيَّه، وكان عيسى شديد التعظيم له، فدعا عيسى له بالغداء. فبينا هو على ذلك إذ أتاه الربيع بن يونس، وهو يومثلٍ وَصِيفٌ يُخدم أبا الخصيب، فقال له: إنَّ أمير المؤمنين يدعوك، فركب، وشُغِلَ عيسى بن موسى بالوُضُوه، وكان أبو مسلم قال له: اركب معي فقد أحسَسَت

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ٢٠٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٧.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الاشراف ۳: ۳۰۳، وتاريخ اليقوبي ۲: ۳۳۷، والأخبار الطوال ص: ۳۰۰، ومروج الذهب ۳: ۲۰۳، والبدء والتاريخ ٦: ۸۰، والإمامة والسياسة ٢: ١٦١، ووفيات الأعيان ٣: ١٥٤، والبداية والتهاية ١٠: ۲٠.

بالشر، وأريد أنْ أغذل أبا جعفر بحَضْرتك، فقال له: أنت في ذِشِّي، فتمَدّمْ فإني الْحَقُّ بك. فلم صار إلى الرُّواق، قبل له: إنَّ أمبر المؤمنين يتوضَّأ، فلو جلستَ، فجلس، وأبطأ عليه عبسى، فجعل يسأل عنه.

وكان أبو جَعْفَر اعَدَّ عَيْمان بن نَهيكِ العكيَّ، رئيسَ حرسه (١) ، وأربعةً من أقوياء الحَرَس، منهم شبيب بن واج ، وأبو حنيفة حرب بن قيس، وأخفاهم وراء سيِّر في الرواق، خَلْف الوسادة التي هَيَّاها ليجلس عليها أبو مسلم، ، وقال لهم : إذا عاتبتُ أبا مسلم، فعَلا صوتي فلا تخرجوا، فإذا صَفَقَتُ فاضربوا عُنَّقَهُ وما أَدْرِكُمْ منه ، وقطَّوه بسيوفكم!

مْ قبل لأبي مسلم: قد جلس أمير المؤمنين، وأذِن له في الدخول عليه، فلما قام للمنتخل، قال له البَوَّابُ: يُعطيني الأميرُ سيفه، وانتزعهُ منه، فقال: ماكان يُصنَعُ بي مثلُ هذا؟ فقال له البَوَّابُ: يُعطيني الأميرُ سيفه، وانتزعهُ منه، فقال: ماكان يُصنَعُ ليس في البيت غيرها، والقومُ خلف ظهره، فقال: يا أميرَ المؤمنين، استخفِقَ بي، وأخذ سيفي! فقال: ومَنْ فعل بك هذا قبَّحهُ الله! ثم قال له: أخبرفي عن نصلين أصبتهُ في متاع عبد الله بن علي، فقال: هذا أحدُهما الذي علي، قال: أرنيه، قال فانتشاه فناولهُ إياه، فوضعه تحت فواشه، ثم جعل يُعاتبُهُ، ويُعدّدُ ذُنُوبه، قال البلاذري الله فعلت فعلت تقول عليه تقول عليه على مقال له: قتلت أهل خراسان، وفعلت وفعلت ، ثم جعلت تقول عكلت يقول عن على عنك عن على علت تقول على من رجلي فرَفعت نفسك عن بمنا على من رجلي فرَفعت نفسك عن

<sup>(</sup>١) هو من مجلس السبعين من أهل أبيورد. (انظر أخبار الدولة العباسية ص: ٢١٨).

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٢٥٠، وانظر تاريخ البعقوبي ٢: ٣٦٧، والأخبار الطوال ص: ٣٦١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٩٠، وعاريخ الموصل ص: ١٦٥، والبريخ الموصل ص: ١٦٥، والبريخ الدب عن ١٦٠، وتاريخ يغداد ١٠، ١٩٠، والبرياخة والسياسة ٢: ١٦١، وتاريخ يغداد ١٠، ١٩٠، والبرياخة ٣: ١٦٥، وتاريخ يغداد ١٠، ١٩٥، والبريخ التاريخ و: ٢٠٥، ووقيات الأعيان ٣: ١٥٤، والبليغ والبابغ ١٠٤، ووقيات الأعيان ٣: ١٥٤، والبليغ والبابغ ١٠٤، ١٦٥، والبريخ ابن خامون ٣: ١٠١، ١٣٩، والبليغ والبابغ ١٠٤، ١٣٩، ووفيات الأعيان ٣: ١٥٤.

<sup>(</sup>١) كان بلي السكك لبني أمية ، وكان ممن أحسن إلى أبي مسلم ، وهو يتردد بين خواسان والحميمة ، وكان طريقه على نَسا وأبيرود ، قتل في بعض سكك البريد ، فسأهم العلف قابوا عليه ونالوا منه ، قمر به مغاذ بن مسلم ، فانكر ماكان من القوم ، وخلّصه منهم ، فدعاه أبو مسلم الى دعوة بني العباس فأجاب . (انظر أعبار الدولة العباسية ص : ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) زيادة من أنساب الأشراف ٣: ١٦٨، وقد ورد مثل ذلك في تاريخ الطبري ٧: ٤٩١، وتاريخ للوصل صن: ١٦٥، والليم والتاريخ ٦: ٨١، ومروج اللهب ٣: ٣٠٤، والعيون والحدائق ٣: ٣٣٤، وتاريخ بغناد ١٠ : ٢٠٩، والكامل في التاريخ ٥: ٤/٥، ووفيات الأميان ٣: ١٠٤، والبداية والنباية ١٠٠ . ٧٠، وتاريخ ابن محلمون ٣: ١: ٣٩١.

أَسْرَعَتْ فيه ، فقال : وَانَفْسَاهُ ! ألا قوةٌ ! ألا مُعِيثٌ ! فقال المنصور : اضرُبوا ابن اللَّخناء ، فاعْتُورهُ القومُ بأسيافهم ، وأمر به فَلُفَّ في مسح ، ويقال : في عباءةٍ ، وصُمَّر ناحيةً » ، ثم أُلْقيَ في دجلة . وَكَانَ قَتْلُهُ لَخمسٍ بقينُ من شعبان سنة سَبِّمٍ وثلاثين وماثة .

وعلى هذا النَّحْوِ مَكَرَ أبو جعفر بأبي مسلم، وبالغَ في خِدَاعِهِ حتى يَقُودَهُ إلى مَسَلم ، وبالغَ في خِدَاعِهِ حتى يَقُودَهُ إلى مَسَلم احترس منه ، وأقَرط في الاحتياط ، حتى لا يَنَاللَه بمكروه ، ولا يحتال عليه بحيلة ، «وحَلَف لهُ أبو جعفر بكل يمين يَعْلِف بها ذوو الأدبان من الطّلاق والعِنَاق والعِنَاق الوَّعَان ، وصَين له عيسى بن موسى ، وجرير بن يزيد بن جرير [بن عبد الله البجليُّ ] الوفاة من أبي جعفر بالعَهْد ، وكَتَبُوا له كُتُبُ الأَمان (١١) ». وذلك مُخالف لله ذكره الجهشياري من أنَّ أبا مسلم قصَّر في النَّحَرُّ والنَّاهُبِ، ووردَ على أبي جعفر غارً (١٠) . فلا أناهُ نكث عَهْدَهُ ، ونَقَض ميناقهُ ، فسفَك دَمَهُ ، ومرقهُ إربًا.

ويقال: إنَّ أبا مسلم كان ينظرُ في كتُب الملاحم ، فكان يَجِدُ فيها خبَرَهُ وصِفَتَهُ ونهايَتَهُ، وأنه يُميتُ دُولَةً ، ويُحيي دولةً ، وأنه يُمُتَلُ ببلادِ الروم، فَقَيْلَ يُرُوميَّةِ المدائن التي بَنَاهَا كِسْرِي<sup>(٣)</sup> .

وقد قَلَهُ أبو جعفر لسَبَيْن : الأول ذاتيٌّ ، فإنّه أرادَ أنْ يَقَتُصَّ منه لكرامتِهِ التي اسْتباحَهَا وأهْدَرهَا ، وأنْ يَتَتَقِمَ لَهَيْبَةِ التي انْتُهكَهَا وضَيَّعَها ، إذ كان أبو مسلمٍ

<sup>(</sup>١) البدء والناريخ ٦: ٧٩، وانظر الفخري في الآداب السلطانية ص: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتاب ص : ١١٢.

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٣٠٣، وانظر تاريخ البعقوبي ٢: ٣٦٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤٨٣، والميون
 والحمائق ٣: ٣٤، ووفيات الأعيان ٣: ٣٥، والإمامة والسياسة ٢: ١٦١.

يُطَاوِلُهُ وبتنفَّحُ عليه ، وكان يَسْخَر منه ، ويستَهِينُ به ، وذلك واضحٌ في محاكمةِ أبي جعفرِ له ، ومُحَاسَبته إياه ، وما أَحْصَى من عَثَراتِهِ ، وما اسْتَقْصَى من سَيُنَاتِهِ .

والناني سياسيٌّ، فإنه أراد أنْ يَفْضَيَ على شَخْصِيَّتِه القَوْيَةِ الطَّاغية، ويُنْهِي سَطُوْتَهُ وجَرُوتَهُ، ويتخلص من تَهاديدِهِ لَملْكِ بني العباس (")، إذ كان أبو مسلم يُلِلُّ بنضيهِ وعَشَلِهِ وعَملِهِ (")، وكان يَزْعُمُ أَنَّهُ واحدٌ من بني العباس ، وكان يَدْعي يُلِلُّ بنفسيهِ وعَلَيْهِ مَ وكان يَزْعُمُ أَنَّهُ واحدٌ من بني العباس ، وكان يَدْعي أَنَّهُ لا يَقِلُّ قَدْراً عن أَنْمَتُهُم وعَلَمانهم ، وكان يُرَدُّ أنه صاحبُ دَعْوتهم ، والله الله بأمرِهم، وكان يَتَغي أنْ يُشَاطِهم الطان ، ويُقاسِمهم الحُكُم ، وكان يَخافُ أن يتنكروا لجهادِه واستَّبسالِه في نُصْرَبم ، وأنْ يَطْحَسُوه حَقَّهُ ومكانتَهُ في نَطْتِهم ، وأنْ يَخْسُوه حَقَّهُ ومكانتَهُ في نَصْرَبم ، وأنْ يَشْعَلُ إنهم إذا أَنْصَفُوهُ أَطاعهم وأخلص لهم ، وإذا ظلموهُ خَالَهُهُمْ ووثارَ عليهم . وكان يُصَرَّحُ بلالك تصريحًا ، ويَجهرُ به جَهرًا ، لا يتلقَلْ كا يَطْلَبُهُ ، ولا يَرْمُولُ أَنْ بَاللهُ عَلْمُ فَا أَفْصَلُهُ عَلْ الْفَصَى به إلى رُسُلُو أَنِي جعفرٍ ، وفيا حَفِظَ من كُتُبِهِ إليه .

وتَبَيَّنَ أَبُو جَعَفِرِ خَطَرَ أَبِي مَسلمٍ مَنْدَ الأَيَامِ الأُولَى لِخُلافَةِ أَخِه أَبِي العباس ، والسَّقَيْمُ لِمَم إِلاَّ إِذَا تَخَلَّصُوا مَن واستَّقَرَ فِي نفسه أَنَّ المُلُكَ لا يَبَمُّ لِنِي العباس ، ولا يستقيمُ لهم إلاَّ إذا تَخلَّصُوا من أَبِي مسلمٍ ، حين رجع من خراسان ، سنة الثين وثلاثين وماثق لم الْمُؤَعَدُ من استعبادهِ للناس ، وتحكَّيهِ في رِقَابهم ، وسَفُكِد للدمانهم ، وما رَوَّعَهُ من عُنْجُهُيَّة وقَسُوتِهِ ، وما بَلاهُ من غِلْظِهِ وَفَظَاظَيْهِ ، وما

<sup>(</sup>١) انظر الأخبار الطوال ص: ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٥٢.

استُظْهَرَهُ من غُرورِهِ ومطامِعِهِ (١) ، واوصاه أنْ يفتك به ، حتى يَصْفُو له الأمرُ ، فلا يُسْتَارِكُهُ فيه ، ولا يُعالِيهُ عليه ، والتَّع عليه أنْ يَشْتَالُهُ قبل أنْ يستَطيرَ شُرُّهُ ، ويستَغْجِلَ أَذَاه ، فتستَحيلَ النَّجاةُ منه ، فلم يَقبَلُ قَوْلُهُ ، ونَصَحَ له أن يُسَلَّح بالصَّبْرِ ، ويُوطَّن نَفسهُ على احتَالِ المَكَرُوه ، قال ابن جريرِ الطبري (١) " انصرَفَ أبو جعفر من عند أبي مسلم فقال لأبي العباس : لست خليفة ، ولا آمُرك بشيء إنْ تركت أبا مسلم ولم تَقْتُلُهُ ، قال : وكيف؟ قال : والله ما يصنعُ إلا ما أرادً ! قال أبو العباس :

وكان أبو جعفر في خلافة أبي العباس جَبَّاراً عَنَّا، ومُنْدُوَّها مُسَرَّعاً، ومغامراً
عاطراً (٣) ، يَرَدُّ أَنْ يَقْمَعَ المناولين لبني العباس قَمْعاً ، وأَنْ يَصْفَ بالمنتهمين عندهم
عَسْفاً (١) ، حتى يكونوا عِبْرةً وَنَكالاً لغيرهم ، فيستكين الناس لهم ، ويَرْهَبُوا النَّلدية
بهم ، ويهابُوا الخُروجَ عليهم . وكان أبو العباس حليماً سمْحاً ، وهادئا مُتأليًا ،
يُفَضَّلُ أَنْ يسوسَ الناس بالحكة واللَّين في غيرِ تهاون ، وبالحَرْم والنَّدة في غير عُلوان (٥) ، وكان يَستُخسنُ أَنْ يتغاضَى عن هَفواتِ شيعتِه ، وأَنْ يَصْفَحَ عن عُدوان أَنْ يمثينًا لأوارِه ، مُعَنَينًا لأوارِه ، مُعَنَينًا لأوارِه ، مُعَنَينًا لاَوارِه ، مُعَنَينًا لاَوارِه ومكافحتُهُ للإمام ابراهم بن محمدٍ ، ومكافحتُه بمَرَّس وسائِمَ أَنْ يقام الدولة ، وكان يُقَدَّمُهُ لا يقطَعُ أَمراً

<sup>(</sup>١) انظر وصف المدائني لأبي مسلم في وفيات الأعيان ٣: ١٤٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٧، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤، ٥٥

<sup>(</sup>٣) انظر أنساب الأشراف ٣: ٢٠٨، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠٧، والبداية والنهاية ١٠: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٦٦، وشذرات الذهب ١: ١٩٥.

<sup>(</sup>a) أنساب الأشراف ٣: ١٦٦، وشذرات الذهب ١: ١٩٥.

<sup>(</sup>٦) البداية والنباية ١٠: ٦٨.

دُونَهُ (١ ) ، وكان يَخْشَى عواقبَ الغَدْرِ به ، ويخافُ جُنودَهُ من أهل خراسان اللَّـين كانوا يُقَدِّمونَ طاعته على كُلِّ طاعة .

ولكن أبا جعفر مضى ينتظر الفرس في أبي مسلم ، وربما كان هو الذي دَفَعَ أبا الهباس إلى تؤلية زياد بن صالح الحزاعي على خراسان سراً ، سنة خمس وثلاثين وماتة ، وأشار عليه عواقب قُتليه إلى مسلم ، وبُهؤَنُ عليه عواقب قُتليه إلى مسلم ، في وربه في ين بُهؤك عنده شر أبي مسلم ، وبُهؤنُ عليه عواقب قُتليه إلى فقد أغراه بقتليه يوم ورَدَ عليه حاجاً ، سنة ست وثلاثين وماتة ، وقال له (٢٦) : «إذَّ في رأسيه لغنترة أ فقال : يا أخيى ، قلد عرفت بهرا من مقامة . وبلغ ما بلغ في هذه الدولة ! فقال له أبو العباس : فكيف بغيث ميثوراً لقام مقامة . وبلغ ما بلغ في هذه الدولة ! فقال له أبو العباس : فكيف نقتله ؟ قال : إذا دَخَلَ عليك وحَادثَتُهُ وَاقْبَلَ عليك ، دخلت تنفقتُه فضربتُه من خليه ومربة أنيت بها على نفسه . فقال أبو العباس : فكيف بأصحابه الذين يُؤثرونَه من نقرقوا وذَلُوا . قال : عزمت عليك إلاّ كففت عن هذا ، قال : أخاف والله إن لم واد يَهول لقليه ، نقته أبو جغير لقتليه ، والمسال على إذْبه له في قُتلِه ، وأرسَلَ إليه بأمرة أن يكف عا عن قُتلِه ، مُؤسمًا ، وظل يتربَّصُ به حتى قَتَله في صَدْبٍ خلافته !

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٥٤، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٥، والكامل في
 التاريخ ٥: ٤٤٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧ : ٤٦٦ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٥٥٥ ، وواجع البدء والتاريخ ٦ : ٧٥ ، وتاريخ ابن حلمون ٣ : ١ : ٣٨٧ .

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٤٦٩ ، وانظر تاريخ الموصل ص: ١٥٩ ، والبدء والتاريخ ٢: ٧١ ، ومروج
 اللهب ٣: ٤ . ١٥ ، والعيون والحدائق ٣: ٣١٣ ، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٨ ، والكامل في التاريخ ٥: اللهبية والتهاية ١٠٠ . ٥٥ .

وهل أذَلُّ على اعتقادِ أبي جَعفرِ بانتِقاصِ أبي مسلم لحلاقة بني العباس، وتَهْديدِهِ لها ما دامَ حَيَّا من مُناظرَتِهِ لعبسى بن موسى في قَتْلِهِ، وقد أَنكَرَهُ؟ قال ابنُ جريرِ الطبريُ (''): وقيلَ إنَّ عيسى بن موسى دَخلَ بعدَما قَيْلَ أبو مُسلمٍ، فقال: يا أميرَ المؤمنين، أبنَ أبو مسلم وفقال: قد كان هاهنا آنفاً !! فقال عيسى : يا أميرَ المؤمنين، قد عرفت طاعتهُ ونُصيحتَهُ ورأى الإمام إبراهم كان فيه ! فقال : يا أنرَكُ الوائم، ما أعْلَمُ في الأرضِ عَدُوًّا أعْدَى لك منه ! ها هو ذاك في السِياط. فقال عيسى: إنا فقه وإنا إليه راجعون ! وكان لعيسى رأيٌّ في أبي مسلم، فقالَ له المنصور: خَلَعَ اللهُ قَلْبكَ ! وهل كان لكُم مُلكُ أو سُلطانٌ أو أثرٌ أو نَعْيٌ مع أبي

وهل أذَلُّ على غاية أبي جعفرٍ من قَتَل أبي مسلمٍ ، ورَغَيَبِهِ فِي أَن تَكُونَ الحَلاقةُ خالصةً لبني العباس ، دونَ جميع المسلمين من خُطَبِيهِ بعد قَتَلِه ؟ يقول <sup>(۱۲)</sup> : الأيها الناس ، لا تَخْرُجوا من أنس الطاعة إلى وَخْشَةِ المعصية ، ولا تُسرُّوا غِشُّ الأَمْمَة ، فإنه لم يُسرَّ أحدٌ قط منكرةً إلاّ ظهرتُ في آثارِ بده ، أو فلتاتٍ لسانِه ، وأبداها اللهُ لإمامه ، بإعزاز دينِه ، وإعلاء حَقَّه . إنا لن نَبْخسكم حُقوقكم ، ولن نَبْخَسَ الدينَ حَقَدُ على هذا القيند . وإن نَبْخَ مَلْ الغِنْد . وإنْ أَبا

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ٧: ٤٩٦، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٢٠٦، والأخبر الطوال ص: ٣٣٠، ومروح الذهب ٣: ٣٠٤، والفخري في الآداب ومروج الذهب ٣: ٣١٠، والدمائية ١٠: ٢١٠، والفخري في الآداب السلطانية من ٢٠٢، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٦، والبداية والنهاية والنهاية ٢: ٧٠، وتاريخ ابن خلدون ٣: ٢: ٣٠٨.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨: ٩٤، وانظر مروج الذهب ٣: ٣٠٥، وتاريخ يغداد ١٠: ٢١٠، والكامل في التاريخ ٥: ٧٨، والبداية والنهاية ١٠: ٧١.

 <sup>(</sup>٣) أجزرناه خين هذا الغِمد: أي ذَبحناه.

مسلم باَيَعنا ، وباَيَعَ الناسَ لنا ، على أنه مَنْ نكثَ بنا فقد أباحَ دَمَه ، ثم نكثَ بنا ، فحكنّنا عليه حُكْمَهُ على غيرِه لنا ، ولم تَمنّعُنا رعايةُ الحقّ له من إقامةِ الحقّ عليه » !

وتَعَقَّبَ أَبُو جَعْفَرِ خاصةً أبي مسلم ِ وقادَتَهُ ، فحبسَ من قَدَرَ عليه منهم ، ثم اسْتُتَابَ بعضَهم واستَصلَحهم، وعَفا عَمَّن نَصَحَتْ تَوْبَتُهُ، وصَحَّت نِيتُهُ منهم، واصْطَنَعُهم واستَعْمَلَهُم. وممن اعتقَلَهُ منهم ثم أطْلَقَهُ أبو إسحاق، رئيسُ حَرَس أبي مسلم، والنَّقيب أبو نَصْرِ مالك بن الهيثم الخزاعي، رئيسُ شرطته، وكان له كالوزير(١) . وقد راجَّعَهُ فيهما أبو الجَهْم بن عطية مُوْلَى بَاهِلة ، واستشفَعَ عندَه لهما ، وكانَ هَمَّ بَقَتْلِها، فقال له: «يا أمير المؤمنين، جُندُهُ جُنْدُكَ، أَمَرْتَهُمْ بطَاعَتِهِ فأطاعوه (٢) ، فدَعا بأبي إسحاق ، ولم يكن يعلمُ بمَقْتُل أبي مُسلم ، فَعنَّفَهُ ، فلما نَيَقُّنَ من بَرَاءَتِهِ صفح عنه ، قال ابن جرير الطبري<sup>(٣)</sup> : «قالَ له أبو جعفر : أنتَ المتابعُ لعَدُوِّ الله أبي مسلم على ما كان أَجمَعَ؟ فكَفَّ ، وجعلَ يَلتَفِتُ بميناً وشمالاً تَخُوُّناً من أبي مسلم ، فقال له المنصور : تَكَلُّمْ بما أردْتَ ، فقد قَتَلَ الله الفاسق ! وأمرَ بإخراجهِ إليه مُقَطَّعًا ، فلما رآه أبو إسحاق خَرَّ ساجداً ، فأطال السُّجودَ ، فقالَ له المنصور : ارفَعْ رأسَكَ وتكلُّمْ ، فرفعَ رأسَهُ وهو يقول : الحمد لله الذي آمَنني بك اليوم، والله ما أمِنْـتُهُ يوماً واحداً منذُ صَحِبْـتُهُ، وما جنْـتُهُ يوماً قطُّ إلاَّ وقد أوْصَيْتُ وتكُفُّنْتُ وتَحَنَّطْتُ ! ثُم رَفَعَ ثيابَهُ الظَّاهِرة فإذا تحتها ثيابُ كَتَّانِ جُدُدٌ، وقد تَحَنَّطَ ! فلما رأى أبو جعفرٍ حاله رَحمَهُ ، ثم قال : اسْتُقبِلْ طاعَةَ خَليفَتِكَ ، واحْمُدِ الله الذي أراحَكَ منَ الفاسيق، ثم قال له أبو جعفر: فَرِّقْ عنى هذه الجاعة».

<sup>(</sup>١) العيون والحدائق ٣: ٢٢١.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبري ۷: ٤٩٢.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٩٤٣، والعيون والحدائق ٣: ٤٣٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٧٧، والبداية
 والنهاية ١٠: ٧٧، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٣.

وكان أبو مسلم خلّف أبا نصر مالك بن الهيثم الحزاعي في تَقَلِم بحلوان، وهو يرى أنه يرجع ألمل خراسان، وقال له: إنْ أتاك كتابي مختوماً بيضف خاتم فأنا كتبته ، وإنْ أتاك بالحاتم كله فلم أكتبه ولم أخيّته ألاً. فكتب إليه أبو جعفر كتاباً عن لسان أبي مسلم بالمرّدة على الحقيقة وما خلّف عنده، وأن يقدم عليه، وحتم الكتاب بالحاتم الذي أخدّه من الصبح أبي مسلم، فلم الرّف تقش الحاتم الما علم أنَّ أبا مسلم لم يكتب الكتاب، فامتنت من القدُوم ، وأن خدر إلى همدان وهو يربد خراسان، لم يكتب أبو جعفر إلى عاميله بهمدان بمنيو من التُفوذ، فأخذة وحبّسه ، وقال لاصحابه : والله إلى عاميله بهمدان بمنيو من التُفوذ، فأخذة وحبّسه ، وقال لاصحابه : والله إلى المراسبة ، فيقال : إنه قال له : «أشرت على أبي مسلم بالمنجي الله خراسان ؟ فقال : يا أمير المؤمنين، كانت له عندي أباد وصَنائع فاستشاري فتصحتُ له ، وأنت يم بأ مير المؤمنين ، إن اصطفحتني تمتحتُ لك وشكرتُ « . ويقال : إنه اعتذر إليه بأنه أمر المؤمنين ، وإنما خدمت له وأمري مشرفاته ، ويقال : إنه اعتذر إليه بأنه أمر أبها عبوب القضر بالمدية الهاشمية بمؤل أن مسلم ، فقبل منه ، وأمرة بمثل ما أمر به أبا إسحاق من تفريق جند أبي مسلم (") .. فلما كان يوم الراوزية (") قام على باب القضر بالمدية الهاشمية مسلم (") .. فلما كان يوم الراوزية (") قام على باب القضر بالمدية الهاشمية

 <sup>(</sup>۱) تاريخ الطبري ۷: ۴۸۹، والكامل في التاريخ ٥: ۴۷۳، والبداية والنهاية ١٠ : ۷۷، وتاريخ ابن خلمون ۳: ١: ۴: ۳۹۹.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٧: ٤٩٣، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٢١٠، ومروج الذهب ٣: ٣٠٤، والإمامة
 والسياسة ٣: ١٦٤، والكامل في التاريخ ٥: ٧٤٤، والبداية والنهاية ١٠: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر فيهم أنساب الأشراف ٣: ٢٣٥، والأخبار الطواك ص: ٣٨٤، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠٥. ٨: ٨: ٨، ومقالات الإسلاميين ١: ٩٤، والفرق بين الفرق ص: ١٥٥، وتاريخ الموصل ص: ١٧٧. ومروج اللعب ٣: ١٥٣، والعيون والحداثق ٣: ٧٢٧، والملل والنحل ١: ١٣٧، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٤١، والكامل في التاريخ ٥: ٥٠٠، والبداية والنهاية ١٠٠، ٧٥.

بِالكُوفة ، وقال : أنا اليوم البَّوَّابُ ، لا يَدْخُلُ أحدُّ القَصر ، وأنا حَيُّ ، فَلَبَّ عن أبي جعفرٍ وأَنْهَى ، فرأَى أنه نَصَحَ له ، فرضيَ عنه ، وصارت له مكانةٌ عنده ، وولاهُ الموصل (۱).

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٢٠٠، وتاريخ الطبري ٧: ٩٩٤، ٥٠٦، وتاريخ الموصل ص: ١٦٧، ١٧٧، ١٧٨، ١٩٤٤، والعيون والحيائق ٣: ٢٠٨، والإمامة والسياسة ٢: ١٦٤، والكمامل في التاريخ ٥: ٤٧٨، ١٩٠٥، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٣، ١٩٣٠،

# (٨) قتلُ أبي الجَهْم بن عطية الباهليِّ

والمُهَلَ أبو جَعْفَرِ طائفةً من خاصة أبي مسلم وعمّالِهِ ، ثم اتّهمهم وقَتَكَ بهم . ومن أَجَّلُهُ منهم ثم قَتُلهُ أبو الجَهْم بن عطبة مَوْلى باهلة. وكان عَيْناً لأبي مسلم على أبي العباس، فكان يكتب إليه بأخباره كلها (۱) . وقد وَلاه أبو العباس الوزارة بعد أبي سلمة الخَلَال (۱) . فَقَلَبَ عليه (۱) . ويروي أنه أنكرَ على أبي جعفر غَدرهُ بأبي مسلم ، وَسَفْكَهُ لِنعِهِ ، ثم عَدَل عن ذلك ، قال أبو أبوب المُورياني (1) : الْقَبْتُ علي أبي الجهم ، فقلتُ له : أمرّتُهُ بقتْلِهِ حبن خَالَف، حتى إذا قُولَ قُلْت : هذه المقالة ! فتَكُم له : أمرتُهُ بقتْلِهِ حبن خَالَف، حتى إذا قُولَ قُلْت : هذه المقالة ! فتَكُم من المنافق بنا أبير المؤلفة المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافقة عنه ، ثم قال : يا أمير المؤمنين ألا أزَدُ الناس ؟ قال : بكي ، قال : فَمُرْ بمناع يُحوَّلُ إلى رُواق آخر من أرقاله عليه المؤمنين ، ألا أزَدُ الناس ؟ قال : بكي ، قال : فَمُرْ بمناع يُحوَّلُ إلى رُواق آخر من أرقاله المؤمنين ، ألا أزَدُ الناس ؟ قال : بكي ، قال : فَمُرْ بمناع يُحوَّلُ إلى رُواقَ آخر من أرقاله المؤمنين ، ألا أزَدُ الناس ؟ قال : بكي ، قال : فَمُرْ بمناع يُحوَّلُ إلى رُواقَ آخر ، وخرج أبو

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ١٥٤، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٥٥، والكامل في
 التاريخ ٥: ٤٤٠، وأنساب الأشراف ٣: ١٥٦.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ الطبري ٧: ٤٧١، وتاريخ الموصل ص: ١٤٠، والوزراء والكتاب ص: ١٣٦، والعبون
 والحداثق ٣: ٢٤، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٧، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٦١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٨٨٤، والكامل في التاريخ ٥: ٧٦.

الجهم ، فقال : انصرفوا ، فإنّ الأميرَ يريد أنْ يَقِيلَ عند أمير المؤمنين ، ورأوا المتاعَ يُثَقِّلُ ، فَظَنُّوهُ صادقاً ، فانْصَرَفُوا ، ثم راحوا ، فأمرَ لهم أبو جعفرٍ بجوائزهم ، وأعْطَى أبا إسحاق مائة ألف .

ثم عَرّف أبوجعفر أنه كان يُسرَّبُ أخبارَهُ إلى أبي مسلم، وأنه يُرْمِيهِ بالظَّلْمِ والبَحِّور، فَتَغَيَّرُ له، وَنَفَرَ منه، فقتَلَهُ بالسَّم، قال البلاذري (١): وكان أبو الجهم بن عطية مَوْلَى باهلة من أعظم اللَّعاة قَلْراً وغناء، وهو الذي أخرج أبا العباس من مَوْضِهِ الذي أخرة أبا العباس من يعرفُ له ذلك، وكان أبو مسلم ينتقُ به ويُكاتِبُهُ من خواسان، ويأمُرُهُ أن يُكاتِبُهُ بالأخبار. فلما استُخْلِف المنصور بَلْقَهُ أنه يكتب إلى أبي مسلم بخبره، وأنه قال: ما على هذا بايكتاهُم عمل العَدل. فدعاه ذات يوم فتغذى عنده، ثم سُتِم على المنال به في جَوْفِهِ هاج به وَجَعَ، فتوهَم أنه قد سُمَّ، فونب، فقال له المنصور: إلى أبني أبا الجهم ؟ قال: إلى حيثُ أرسلتني! ومات بعد يوم أو فيرب،

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٩٠، وانظر الوزراء والكتاب ص: ١٣٦، والفخري في الآداب السلطانية
 ص: ١٣٧٠.

# (٩) قَتْلُ خالدِ بن إبراهيمَ الذُّهْلِيِّ

وكان النقيب أبو داود خالد بن إبراهيم الدُّهايُّ نائب أبي مسلم على خراسان ، وقد أشار عليه بطاعة أبي جعفر ، فولاهُ خراسان بعد مَصْرع أبي مسلم (۱۱) ، فتي عليها حتى إذا عَلِمَ أنه ينالُ منه ، ويُعرَّضُ به ، ويَدْمَغُهُ بالغِشُّ والحداع ، ويَقْلَوْهُ بالبَّغِي والعُدُون ، احتال لقتَلِهِ ، قال البلاذري (۲) : «استُخَلَف أبو مسلم خالد بن إبراهيم أبا داود الدُّهلي ، حين سار للحجَّ على خراسان ، فلم تُوقَى أبو العبس ، بايتم أبو داود للمنصور ، فكان مُتَحَوَّفاً من أبي مسلم ، إذ فَعَلَ ذلك بغير أمره ، فلم يكتب بالبَّبِقة إلى أبي مسلم إلا بعد حين . فلما قُبل أبو مسلم أناه البريد بغير قبلو، ، فأن مانكر قتلَهُ ، وذكر المنصور ذكراً قبيحاً ، ونسبه إلى الغَلْرِ . فكتب المنصور إليه بغَرْو ما وراء النهر ، ثم كتب إليه في القدوم عليه ، ووجَّة بكتابِه إليه رسُولاً مُفْرداً . فقال : ما يُقدمُني عليه إلا لمَسَالَتي عن أمور أبي مسلم وأموالِه ، ثم قبل بعد ذلك ، ثم قام ما يُقدمُني عليه إلا لمَسَالَتي عن أمور أبي مسلم وأموالِه ، ثم قبل بعد ذلك ، ثم قام ما يُقدمُني عليه إلا لمَسَالَتي عن أمور أبي مسلم وأموالِه ، ثم قبل بعد ذلك ، ثم قام

 <sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢٧٦، وتاريخ الطبري ٧: ٩٩٤، والبدء والتاريخ ٦: ٨٦، والعبون والحدائق ٣: ٢٢١، ٢٢٤، والكامل في التاريخ ٥: ٤٨١، والبداية والنهاية ١٠: ٧٣.

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٢٢٦، وانظر تاريخ الطبري ٧: ٩٠٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٩٨، والبداية والنهاية ١٠: ٧٥، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٩، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٦.

المنصور ، فأخبره بما عاين ، ولم يُجِب المنصور على كتابه . فكتب المنصور إلى أبي عصام عبد الرحمن بن سليم مولى عبد الله بن عامر بن كرّيْز : إن قتلت أبا داود ، فأنت أميرُ خراسان ، فخرَج أبو عصام إلى كُشهاهن ، وقد دَسَّ إلى أهلها مَنْ هَبْجهُم ، لَيخُرج أبو داود فيفتك به . وسمع أبو داود الفسجَّة ، فصعد لينظُّر ، فشى على جَنَاح في داوه ، وكان ضعيف البَصر ، فسقط على وتيد ، فقالت له امرأتُه : من ذا؟ قال : أنا أبو داود ، قد نَوَل بي ما يريدُ أبو جعفر ! واحتمل فات ودُفن ، وذلك في سنة تسم وثلاثين ومائة . وكتب أبو عصام بموته إلى المنصور ، واجتمع الناس إلى أبي عصام فيابعوه للمنصور ، فلم يلبث إلا قليلاً حتى قدم عبد الجباد بن عبد الرحمن الأردي والياً على خراسان ، فالح على استخراج ما على عال أبي داود من الأموال (١) ، فقتل بَعْضَهم ، وقتل غيرهم ممن كان مُخَالصاً للعباسين ، إذ كان يتشبَّم ، ثم خَلَم أبا جعفر ، وقال : إنه دعاني إلى عبادته ، ودَعَا إلى آل أبي طالب ، فقتله (١) ابنه المهدي ، فقبض عليه ، وحمله إليه ، فقتله (١)

وثار بعضُ أصحابِ أبي مسلم غَضَبًا لِقَتْلِهِ، وطَلبًا بِلَنِهِ، وأشهرهم سنفاذ، وإسحاقُ التُّرُكِ، والمُقَنَّعُ الخراسانيُّ، فبعث أبو جعفرِ مَنْ قَضَى عليهم (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٣٠٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٩٨، والبداية والنهاية ١٠: ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٢٢٧، وتاريخ اليمقوبي ٣: ٧١، ٥٣٠، وتاريخ الطبري ٧: ٥٠٨، والعيون والحدائق ٣: ٢٢٨، والكامل في التاريخ ٥: ٥٠٥، والبداية والنهاية ١٠: ٧٦. والنجوم الزاهرة ١: ٣٣٩، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٣٩٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر فوراتهم وقضاء أبي جعفر عليهم في العصر العباسي الأول ، للدكتور عبد العزيز الدوري ص :
 ٨٠ ـ ١١ ـ والعباسيون الأوائل ١: ٨٠٥ ـ ٣٠٠.

### (١٠) قتل جَهُور بن مرار العِجْليِّ

وكان جهور بن مرار العجليُّ من دُعاةِ بني العباس وقادتهم (١١) ، وهو الذي أَخْبَطُ وُرَةَ سنفاذ ، وقَضَّ جَمْعَهُ ، وقَلَلَ أَنباعه ، وكان شجاعاً سَخِيًّا ، فقسم ما يَحْوَلُ مَنفاذ على الجُنْلِد ، وكان فيها خزائن أبي مسلم ، فلم يُوجِّهُهَا إلى ابي جعفر ، فخوَّنهُ وعَزَلهُ عن الرَّيَّ ، ووَلاها مجاشع بن يزيد الضَّبعيَّ ، فلما قدم الريَّ إلى جعفر ، وأظهرَ الخَرْاعيَّ في مناهم ، فلم يَوجِّهها إلى أبي جعفر أن يُسلَّمهُ المَسلَّم ، فلم المَسلَّم المُهالَّي، وحمد بن الأشعب المخزَاعيَّ في قُوَّادٍ ، فاجتمعوا بأضبهانَ ، فوجَّة إليهم زبارةَ البُخَاريَّ فكسروا المُخْرَاعيُّ في قُوَّادٍ ، فاجتمعوا بأضبهانَ ، فوجَّة إليهم زبارةَ البُخَاريُّ فكسروا عسكره وقَرَّقُوه ، فضي إلى المؤرِّمية أن ، وعليها يزيدُ بن حاتم المُهالِّيُّ ، ليَاخَذَ له ولاخيهِ أماناً ، فلم الربِمقض الطريق ، وقبَ بعضُ أصحابِه به وباخيه ، فقتله ها ، وأنوا يزيد برُؤوسها ، فقتل العلم يتعش وأس جَهْور ورأسَ أخيه بالكوفة (١١) ، واخذَ زبارةَ البخاريُ ، فقتلهُ وصَلَبهُ بالكوفة (١١) .

<sup>(</sup>١) أنظ أنساب الأشراف ٣: ١٠٧، ١٥٣.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٤٤٧، وتاريخ الطبري ٧: ٤٩٧، والعبون والحدائق ٣: ٣٣٥، والكامل في التاريخ ٥: ٨٤٤، والبداية والنهاية ١٠: ٣٧.

وعلى هذا النَّحْوِكان أبو مُسْلَم مُطْلَقَ اليدِ بخراسان، وكان جَبَّاراً عنبداً، ومُتَسَلِّطاً مُسْتَبِئاً، فقتلَ كلَّ النَّقِباء والنَّعاقِ الذين انتقدوا مُمَارَسَاتِه ومُرْزَاوَلاتِه، وانتحروا سَطَوْتُه وقسُوتُه ، وحَمَّهُوا بَمُخَالفته ومُعارَضَتِه، وأنكروا سَطَوْتُه ومُخَالفته ومُعارَضَتِه، وفَتلَ أبو العباس أبا سَلَمةَ الخَلَّلَ، لأنه أجمعَ على تَحْويلِ الحَلاقةِ إلى العَلويِّينَ، وقتلَ أبو جَعْفُر أبا مسلم، لأنه استُطَال عليه، واستُهَانَ به، وأرادَ أنْ يُشاطِرَهُ الحُكْمَ، وقضَى على أكثرِ أصْحابِه وقادَتِه الذين كانُوا كَالِيونَهُ ويعاوِنُونَهُ، حتى تَخْلُصَ الحَلاقةُ للعباسيين، ويَصْفَى لهم المنظل . المنظل .

« الفصل الثامن »

«اسْتِئْصالُ العَبَّاسيّينَ للأُمويِّينَ»

## (١) قَتْلُ مَرْوانَ بن محمد

تَتَبَعَ العَبَّاسِيون بني أمية ، بعد أن طَوْحُوا بدولتهم ، فأخذوا أبناء الحلفاء والأمراء منهم ، فقتلوهم قَلَلاً ذريعاً ، ومَثَلُوا بهم تمثيلاً فظيماً ، وبَالغُوا في الفَتَلُك بهم ، انتقاماً منهم ، وإفناء لهم ، فلم يُفلِت منهم إلا رَضِيع وَمَن استُخفَى أو هَرَبَ إلى الأندلس (۱۱) . فقد قَلَل عبد الله بن علي طائفة منهم في معركة الزَّاب (۱۱) ، وجَدَّ صالح بن علي في طَلَب مروان بن محمد ، بأمرِ أبي العباس ، فَلَجقَهُ عامرُ بن اسهاعيل الحارثي بقريم من صعيد مصر، فقتَلهُ ، واحتَّر رأسهُ ، وبعث به إلى أبي العباس ، فصلَبهُ بالكوفة (۱۲) ، ويقال : بل أرْسَلَهُ إلى أبي مسلم ، وأمرَهُ أنْ يُعلَافَ به في خواسان (۱۱) .

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ ٥: ٣٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٠٠، وتاريخ الطبري ٧: ٣٤٤، وتاريخ الموصل ص: ١٣١، ومروج
 اللهب ٣: ٢٦٠، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٤، والإمامة والسياسة ٣: ١٤٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٩٤، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٣، ومحجم البلدان: الزايان، والكامل في التاريخ ٥: ٤١٤، ١٤٤، و1٤٤، والبداية والنهاية ١٠: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٥٣١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٤٢، وتاريخ الطبري ٧: ٤٤٢، وتاريخ المؤسل من : ١٣٧، واللاين والحيان والحيان والحيان الخياش ٣: ٤٠٤، والإمامة والسياسة ٢: ٤١٤، والعرب من ١٣٤، والعرب والمخالق ٣: ٤٣٠، والفخري في الآداب السلطانية من : ١٣١، وشرح نهج المؤلف إلى الكامل في التاريخ ٧: ٤٣٤، والبداية والنهاية ١٣٠، و٤٦.

<sup>(</sup>٤) البدء والتاريخ ٦ : ٧٣.

وفي بعض الروايات الشّبعية أن أبا العباس تَشتَّى يَقْتُلِهِ، قال المسعودي (١): «لمَّا أَنِيَ أَبُو العباس برأس مروان، وَوُضِعَ بين يديه، سَجَدَ فأطالَ السجودَ، ثم رَفَعَ رأسَهُ فقال: الحمدُ لله الذي لم يَثِقَ ثاري قَبَلَكَ وقبلَ رَهْطِكَ، والحمدُ لله الذي أظفرني بك، وأظهرني عليك. ثم قال: ما أَبلِلِ متى طرَقَني الموتُ، قد قَتلْتُ بالحسين وبني أبيه من بني أمية مائتين، وأحرَّفْتُ شِلُو هشام بابن عمي زيدابن على، وقتلتُ مروان بأخي ابراهج».

وأسرَ صالحُ بن علي أبا عثمان، ويزيدَ ابني مروان بن محمد، وامْرأةَ مروان وبناته فحملَهم إلى أبي العباس بالكوفة، فأطلقَ النساء، وحَبَسَ الرجال (٢).

ونجا عبدُ الله وعبيدُ الله ابنا مروان ، فأوغَلا في صعيد مصر ، وخَرَجَ معها جاعة من نسائهم من البنات والأخوات وبنات العمَّ ماشيات هائمات على وُجُوهِهنَّ ، فَوَافَوْ بلادَ التَّجِيشَة ، فَقَتِلَ عبيدُ الله فَرَافَوْ اللهُ اللهُ الدَّبَشَة ، فَقَتِلَ عبيدُ الله بها ومَضَى عبد الله حتى أنّى بابَ المتّذب ، ثم حرج إلى مكة في زيَّ الحمَّالين، بها ومَضَى عبد الله حتى دُكَّ عليه ، فأخِذ وحُيسَ مع سائرِ أهلِه ، فلم يزل محبوساً إلى خلاقة الرشيد ، ومات ببغداد (٣) . ويقال إن المهدي أخلَى سبيله وأعطَاهُ عشرةَ خلاف درهم (٤) .

 <sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٧٧١، والأغاني ٤: ٣٤٣، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وانظر مروج الذهب ٣: ٢٦٢، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٧، ٣٥١، وتاريخ العلم ي ٧: ٤٣٨، والعقد الفريد ٤: ٧٧٤، والعيون والحدائق ٣: ه.٢٠، ومروج الدهب ٣: ٢٩٦، والكامل في التاريخ ه: ٤٣٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٦٦، ١٦٦، وشدوات الدهب ١: ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٩٤.

ولا يَغِيبُ ما في هذا الحبر الطويل ونظائره من افتعال وتَهْويلِ، ولا ما فيه من دعاية شيعيَّة، ولا ما له من غاية إعلاميَّة، فقد كان مُورَّحُو الشيعة كالمسعودي ريدون أن يُظهروا تسلُّطَ الأمويين، ويُضَحَّمُوا عُثْقَهُم بالعَلويِّين، وعَسَفْهم بالعلويِين، وكَنْ يُوضَحُوا لينَ العباسيين، ويَنْفُخُوا في وفقهم بالأمويين، وكانوا يريدون أن يُكِشفوا عن رعاية العباسيين لأبناء عُمومتهم من الأمويين، وقد أخوًا على ذلك قبل أن يُعْلِك العلويين، المناطويين، لمناحتهم لمم من الأمويين، وقد أخوًا على ذلك قبل أن يُعْلِك العباسيون بالعلويين، لمناوعتهم لهم من الأمويين، وقد أخوًا على ذلك قبل أن يُعْلِك العباسيون بالعلويين، لمناحتهم لهم في الحلافة، ومُغالبتهم لهم عليها "الم

<sup>(</sup>١) مروج الذهب ٣: ٢٦٢، وانظر شرح نهج البلاغة ٧: ١٢٩، والكامل في الناريخ ٥: ٤٢٨.

<sup>(</sup>٢) انظر العباسيون الأوائل ١: ١٣١.

وقال ابن أبي الحديد ((): « لما قُيلَ مروان بِيُوصير، قال الحسن بن قَحْطَبة : أَخْرِجُوا إليَّ إحدى بننو من قَحْطَبة : أَخْرِجُوا إليه ، وهي تُرْعِد، قال : لا بأسَ عليك ! قالت : وأيُّ بأمن أعظمُ من إخراجك إبايًّ حاسرةً ، ولم أز رَجُلاً قبلك قط ! ! فأجلَسَهَا ، وَوَضَع رأسَ مروان في حِجْرها ، فصرخت واضفرَت : فقيلَ له : ما أرَدْت بهذا ؟ قال : فَعَلَت بهم فِعْلَهم بزيد بن علي ، لما قَتَلُوهُ ، جَعَلُوا رأسَهُ في حجْر زينَبْ بنت على بن الحسين » .

والغَرْضُ من الحَيْرِ ظاهر، وهو إبرازُ انْتِصَاف العباسيين وقادتهم للعلويين، والتَّبْلِيدُ فيه بَيِّنُ، فإنَّ الحسن بن قَحْطبة الطائي لم يكن مِنَ القادة الذين ساروا مع صالح بن علي إلى مصر لِقَتْل مروان بن محمد (٣). وهو مُشْتَتَوُّ من بعض الروايات للخَيْرِ قَتْل عامر بن إساعيل الحارثي لمروان بن محمد، وما جاء فيها من أنه احتَّر رأسَ مروان، والقَاهُ في حِجْر ابتَتَهِ (٣).

وفي بعض الرواياتِ الشَّيِيَّةِ أَنَّ أَبا العباس استَهْجَنَ مَا فَعَلُهُ عَامَر بن إساعيل الحارثي بعداً أَنْ قَتَلَ مَرُوانَ بن محمد، وحَوَى عسكره، فقد أنكرَ فَعُودَهُ عَلَى فراشِهِ، وأكَلْهُ من طعامه، ووضَهَهُ لرأسه في حِجْرِ ابنتِه الكبرى أم مروان، وتَقْرِيعَهُ لها حتى أسخطها، فتَنَقَتُهُ، ويَدَّدَتْ بصَنيعِه، وتَصَرَّعَت إلى الله أَنْ يُهَلِّكُهُ، وكتبَ إليه يُورَّبُحُهُ ويَأْتُرُهُ أَنْ يُكَثَّرُ عَن ذَيْهِ، وأَنْ يسأل الله العَقْوَعَة، قال المسعودي (ال):

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٣، وانظر خبراً آخِر ص: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) انظر شدرات الذهب ١ : ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٣: ٧٧١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٠، وشذرات الذهب ١: ١٨٤.

﴿ يَلَمُ السَّفَاحَ فِعْلُهُ وَكلامُهَا ، فاغتاظ من ذلك وكتب إليه : وَيَلْكَ ! أماكان لك في أَفُتِ السَّفَ وَخَلَ مَا يَزْجُرُكَ عن أَنْ تَأْكُلُ من طعام مروان ، وتَقَعْدَ على مهاده ، وتتمكّنَ من وسَادِهِ ! أمّا والله لولا أنَّ أمير المؤمنين تأوَّلَ ما فَعَلْتَ على غيْر اعتقادٍ منك لذلك ، ولا شَهْوةٍ ، لَمَسَّكَ من غَضبِهِ وأليمٍ أَدَيِهِ ما يكون لك زاجراً ، ولغيرِك واعقلاً ! فإذا أنَّاكَ كتابُ أمير المؤمنين فَتَقَرْبُ إلى الله تعالى بِصَدقة تُطفَّقُ جا غَضَبَهُ ، وصلاةٍ تُظفِّيرُ بها الاسْتِكَانة ، وصُمْ ثلاثة أبامٍ ، ومُرْ جميع أصْحَالِكَ أَنْ يَصُومُوا بِثْلًا صِيَامِكَ ».

## (٢) قَتْلُ الأَموييِّنَ بمصر

وذكر ابن تَغْرِي بَرْدي أنَّ صالح بن علي "فبضَ على جَمْع كثير من المصريبنَ الأمويين، منهم عبدُ الملك بن مووان بن موسى [بن نُصَيْرِ اللَّحْدي] أميرُ مصر، وأخوه، وقَلَلَ كثيراً من شبعة بني أمية، وحَمَلَ طائفةً منهم إلى العراق، وقَيْلُوا بقلنسُوةً من أرْضِ فِلْسُطين (۱) م. ثم عَفا عن عبد الملك بن مروان وأخيه معاوية (۱).

وسمَّى ياقوتُّ الحمويُّ من قُتِلَ بَقَلَسُوةَ من أُمَرَاء بنِي أمية ، يقول ''') : « قَتِلَ بها عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان ، وعمرو بن أبي بكر ، وعبد الملك ، وأبان ، ومَسَلَمة بنوعاصم ، وعمرو بن سهيل بن عبد العزيز بن مروان ، ويزيدُ ومروانُ ، وأبانُ ، وعبدُ العزيز ، والأَصْبَعُ بنو عمرو بن سهيل بن عبد العزيز، حُمِلُوا من مصر إلى هذا المَّوْضِع ، وتُقِلُوا فيه مع غيرهم من بني أمية ».

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ١: ٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) النجوم الزاهرة ١: ٣١٧.

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان: قلنسوة.

#### (٣) قتلُ الأمويينَ بدمشق

ويقالُ: إنَّ عبد الله بن علي دَخَل دمشقَ عَنُوهُ (١) ، ويقال : إنه أعْظَى أهْلها الأَمان ، فلما فَتَحُوا أَبِوابَهَا ، غُلْمَنَ بهم (٣) ، وقَتَلَ كثيراً منهم (١) . وأباحَ القَتْلَ فِيها ثلاث ساعات (١) ، فقتَكَ جُنُودُهُ بأهلها وَنَهَبُوها ، ثم هدّمَ سُورَهَا حجراً حَجراً ، وأقامَ بها خمسةً عشر يوماً ، ثم تَوجَّه إلى فلسطين (٥) .

وفي كثيرٍ من الرَّوايات أنَّ العصبية القبلية ثارتْ بين أهل دمشق ، إذ كان اليمانية منهم يكرهونُ بني أمية ويُعَادُونهم ، وكان المُصَرِيَّةُ منهم يُحِيُّونهم ويُوَّيِّدُونَهم. فسوَّدَ اليمانيةُ ، وأعلنوا مُولائهم لبني العباس ، وبَعثُوا بطاعتهم إلى عبد الله بن علي ، ثم

 <sup>(</sup>١) ناريخ اليعقوني ٢: ٣٤٦، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٨، وتاريخ الموصل ص: ١٣٥، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٥، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤، وشفرات الذهب ١: ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ البعقوبی ۲: ۳۵۹.

<sup>(</sup>٣) ناريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٦، ٣٥٦، والبدء والتاريخ ٦: ٧١، ومروج الذهب ٣: ٢٦١.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣ : ١٠٤، وتاريخ الطبري ٧ : ٤٤، والكامل في التاريخ ٥ : ٢٦، والبداية والنهاية ١٠: ٤٥.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤، وتاريخ اليقوبي ٢: ١٣٥، ١٣٥، ١٣٥، والأخبار الطوال ص: ١٣٦، وتاريخ الطيري ٧: ٤٤٠، وتاريخ الموصل ص: ١٣٥، والبدء والتاريخ ٦: ٧٧، ومروج اللمب ٣: ٢٩٠، والمهون والحدائق ٣: ٢٠٠، والكامل في التاريخ ٥: ١٣٦، والبداية والنهاية ١٠: ٤٥.

وَثَبُوا على المُضَرِيَّةِ فَتَلُوهم ، وَنَكَلُوا بهم ، وقتلوا الوليد بن معاوية بن عبد الملك ابن مروان ، وكان عامل مروان بن محمد على دمشق (١) . ويقال : إنَّ عبد الله بن علي قَتَلُهُ ٢١ ) . ويقال : بل بعث به إلى أبي العباس ، فقتَله وصلَّبهُ بالحيرة (٣) ، والقولُّ الأولُ أَزْجَحُ لتواثُرِ روايته واستُفَاضَها ، وإجماع المؤرخين عليها .

ورَوَى أبو حنيفة الدينوري أنَّ عبد الله بن علي فَتَلَ من وَجَد بدمشق من وَلَدِ مروان بن الحكم <sup>(۱)</sup> ، وذكر المقاسيُّ أنه فَتَلَ من كان بها من بني أمية <sup>(۵)</sup> ، وأشارَ ابنُّ أبي الحديد إلى أنه قَتَلَ بها خلقاً كثيراً من أصحابِ مروان بن محمدٍ ، وموالي بني أمية وأتباعهم <sup>(۱)</sup> .

وقال خليفة بن خياط (٣): وأخذَ عبدُ الله بن علي حين دَخَلَ دمشق يزيدابن معاوية بن مروان، وعبد الله بن عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، فبعث سها إلى أبى العباس، فصلهها».

<sup>(</sup>١) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ١١٦، وتاريخ الطبري ٧: ٣٥٨، وتاريخ الموصل ص: ٣٠٠، ومورج اللهب ٣: ٢٦١، والعيون والحدائق ٣: ٣٠٣، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٩٣، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤ه، والمدانة والنبائة ١١: ٤٤.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤، وتاريخ اليعقوني ٢: ٣٤٦، ومروجالذهب ٣: ٢٦١، وشرح نهج
 اللاغة ٧: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٣) أنساب الاشراف ٣: ١٠٤.

<sup>(</sup>٤) الأخبار الطوال ص: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) البدء والتاريخ ٦: ٧١.

 <sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة ٧: ١٢٢، وانظر البداية والنهاية ١٠: ٤٥، والنجوم الواهرة ١: ٣١٩، وشلموات الذهب ١: ١٨٨.

<sup>(</sup>٧) تاريخ خليفة بن خياط ٢ : ٦١١ ، وتاريخ الموصل ص : ١٣٨ ، وتاريخ دمشق المخطوط ٩ : ٣٩٠

وقال اليعقوبي<sup>(١)</sup> : «مضَى مروان إلى فلسطين هارباً ، فَلَحِقَهُ عبد الله بن عبد الملك ، فأسره عبدُ الله بن علي ، وأسر معه عبدُ الله بن يزيد بن عبد الملك ، فوجَّة بهما إلى أبي العباس ، فصلَبهُما بالحيرة».

وقال المسعودي (١): «أتى عبدَ الله بن علي يزيدُ بن معاوية بن عبد الملك ابن مروان ، وعبدُ الجبَّار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ، فحملها إلى أبي العباس السفاح ، فقتلها وصلَبها بالحيرة».

وقال المقدسي <sup>(٣)</sup> : «بعث بمن ظفر به من أولادهم ومواليهم إلى أبي العباس ، فقتلهم وصلبهم كُلُّهم بالحبرة».

ولم يقتصر عبد الله بن علمي على قتل رجال بني أمية ، بل قَتَلَ نِسَاءَهُم أيضاً ، قال ابن كتبر (¹): «أرسل امرأة هشام بن عبد الملك ، وهي عَبْدة بنت عبد الله ابن يزيد بن معاوية ، صَاحِبَةُ الحَال ، معَ نَفَرٍ من الخُراسانيَّة إلى البُرَّيَّة ماشيةً حافيةً حاسرةً ثيابها عن وَجُهها وجسدها ، ثم قَتَلُوهًا».

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب ٣: ٢٦١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٢.

<sup>(</sup>٣) البدء والتاريخ ٦ : ٧٢.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية ١٠: ٥٥.

# (٤) نَبْشُ قُبُورِ الأمويين

واشتُطَّ عبد الله بن على في الانتقام من بني أميّة ، فلم يَرْضَ يِقَتَل أحيائهم من رجالهم ونسائهم ، بل نَبشَ قبورَ موتاهم ، واستخرجَ عِظامَهم ، فَرَمَى بَعْضَها بالسّهام ، وضَرَبَ بعضَها المسلّهام ، وضَرَبَ بعضَها الله العبدان ، ثم أحرَقها ، وذَرَى رَمادَها في الربح ، قال البلاذري (۱) : «أَمْرَ بِنَبشِ قبرِ معاوية ، فما وُجِدَ من معاوية الإخطَّ ، ونُبِشَ قبرُ بزيد بن معاوية ، فوُجِدَ من يزيد سلاميّاتُ (۱) رجْبلِه ، ووُجِدَ من عبد الملك ابن مروان بعضُ شؤونِ رأسِهِ ، ولم يُوجَدْ من الوليد وسليان إلا رفاتُ ، ووُجِدَ هشامٌ صحيحاً ، إلا شيئاً من أنفه ، وشيئاً من صُدَّغِهِ ، وذلك أنه كان طُلِي بالزبتي والكافور وماء الفره (۱) ، ووُجِدَتْ جُمْجِمةُ مسلمة ، فاتُخِدَتُ غرضاً حتى تَناثَرَتْ ، ولم يَعْرِضُ لعمر بن عبد العزيز ، وجُمِعَ ما وُجِدَ في القبور غلَّا ...

وما نَقَلُهُ البلاذري مِنْ خَبِرِ نَبْشِ عبد الله بن علي لقُبورِ بني أمية هو أشدّ رواياتِ الحبرِ حَيْدةً ، وأكثرُهَا اعتدالاً ، وقد حَفِظَ سائر المؤرخين الحبرَ السابق ، وساقُوهُ

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) السلاميات: جمع سُلامَى، وهي عَظْم الأصابع في البد والقدم.

<sup>(</sup>٣) الفوه: ما يعالج به الطيب.

بقريبِ من معناه وَلَفْطِهِ عندَ البلاذري، وزادوا بَعْضَ التّفاصيل، فسمَّوا مَنْ تولَى نَبْشَ القبورِ بأجنادِ الشام، وبيَّنوا ما صُنِعَ بالعظم الذي وُجِدَ في كلِّ قبرِ منها (١٠)

وجاء في بعض الروايات الشيعية التي أسندها ابن عساكر إلى محمد بن سليان التُّوفلي، وكان مع عبدالله بن على أوَّلَ ما دَخلَ دمشق أنه (نبشَ قبور بني أمية ، ... ، وكان يَجدُ في القَبْرِ المُعْشَرْ بعدَ العُضْو ، إلاَّ هشامَ بن عبد الملك، فإنه

 <sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص : ١٣٨، والبدء والتاريخ ٦: ٧٧، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٦، والكامل في
 التاريخ ٥: ٩٣٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٤.

 <sup>(</sup>٢) تاريخ اليقوبي ٢: ٣٥٦، ومروج الذهب ٣: ٢١٩، والفخري في الأداب السلطانية ص:
 ١٣٣٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٤) العقابان: خشبتان يَشْبُحُ الرجلُ بينهما الجلَّدَ.

وَجَدَهُ صحيحاً لم يَبْلَ منه غير أَرْنَيةِ أَنْفِهِ، فضربَهُ بالسياط، وهو مَيْتُ، وصَلَبَهُ أياماً، ثم أحرقه، ودَقَّ رَمادَهُ، ثم ذَرَّهُ في الربح، وذلك أنَّ هشاماً كان قد صَرَبَ أخاه محمد بن علي، حين كان قد اللهم بِقَتْل ِوَلَدٍ له صغير، سبعالة سؤطٍ، ثم نَفاهُ إلى الحُمْمَةِ بالبَلْقاء(١٠)».

وما وَزَدَ فِي الحِبر الأول من أنَّ هشام بن عبد الملك جلد على بن عبد الله ، وما وَرَدَ فِي الحَبر الثاني من أنه جَلَدَ محمد بن على فيه تخليطٌ وتأفيقٌ كثيرٌ ، وهو باطلٌ من الأباطيل ، فإن هشاماً لم يضرِب على بن عُبد الله ، ولم يضرِب ابنهُ محمداً ، ولم يُغرِجُهُ إلى الحُمْيَمَةِ.

والخَبرانِ مُحَرَّفان عن خبرِ آخر صحيح ، أطْبَقَ المؤرخون عليه ، وهو أَنَّ الوليد بن عبد الملك ضَرَبَ علي بن عبد الله في قُتْلِ سليطٍ ، وغَرَّبهُ إلى دَهْلُك ، ثم سمَح له أن يُقيمَ بالحِجْرِ من ديار ثمودَ بوادي القُرى ، فلم يَزَلْ بها حتى ماتَ الوليدُ ، فردَّهُ سليان بن عبد الملك إلى الحُمَيْمة (٢).

وذكرَ بعضُهم أنه أقادَ مَوْتَى بني أمية بمَنْ قَتُلُوا مِن العَلويِّين، قال المسعودي (٣٠ : وإنَّا ذَكَرَنَا هذا الخَبَرَ في هذا المَوْضِع لِقَتْل هشام زَيْدُ بن علي، المسعودي أنَّال هشاماً مِنَ المُثَلَّةِ بما فَعَلَ بِشِلُوه من الاحراقِ، كَفِعْلِهِ بَرْيُدُ بن علي، اوقال ابن أبي الحديد (٥٠ : «قرآتُ هذا الحَبْر على النقيب أبي جعفرِ يحيى بن أبي ذيد

 <sup>(</sup>١) ترجمة محمد بن سليان بن عبد الله النوفلي بتاريخ دمشق ، مخطوطة المكتبة الظاهرية رقم : ٣٣٧٩ ،
 الجزء الحامس عشر . وانظر البداية والنهاية ١٠ : ٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٧٨، وأعبار الدولة العباسية ص: ١٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ٢٥٧، وانظر رسائل الجاحظ، للسندوني ص: ٧٠، والمعرف ص: ١٢٤، والبدو والتاريخ ٦: ٣٣، والعيون والحدائق ٣: ٣٨، والمجود والحدائق ٣: ٣٠٨، وجمعهرة أنساب العرب ص: ١٨، وشرح نهج البلاغة ١٥: ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢١٩.
 (٤) شرح نهج البلاغة ٧: ١٣٢.

العَلَويِّ بن عبد الله في سنة خمس وستاقة ، وقلتُ له : أمَّا إحْرَاقُ هشام بإخراق زَيْدٍ فَمَفْهُومٌ ، فَمَا معنى جَلْدِهِ ثمانين سَوْطاً ؟ فقال رحمهُ الله تعالى : أظنُّ عبد الله بن علي ذهب في ذلك إلى حَدَّ القَدْف ، لأنه يقال : إنه قال لِزَيْد : يا بنَ الزَّانِة ، لمَّا سَبَّ أَخاهُ محمداً البَاقِرَ ، عليه السلام ، فسبَّهُ زَيْدٌ ، وقال له : سَمَّاهُ رسولُ الله ، صلى الله عليه وآلِهِ الْبَاقِرَ ، وتُسمَّيهِ أَنْتَ البَّمَرةَ ! لشَدَّ ما اختَلفتها ! ولتخالِفَتُه في الاَخوة كها خَالفَتُهُ في الدنيا ، فيردُ الجَثَّة ، وتَردُ الناز . وهذا اسْتَبَاطُ لَطيفٌ ا! !

كذلك كان بعض المؤرخين من الشبعة يَخْتَرَعُونَ الأحداثَ ، ويَصَعُونَ الأحداثَ ، ويَصَعُونَ الأحداثَ ، ويَصَعُونَ الأخبارَ ، ويَبَنَدعونَ الأغبارَ ، ويَبَنَدعونَ النَّالِ ، ويُفَسِّدونَ عن العِلْ ، ويُفَسِّدونَ عن العَلْم ، ويُفَسِّدونَ عن العَلْم ، الأحكام ، حنى يجوِّزُوا بها القبائح ، ويُصَحِّحُوا الفواحشَ التي ارْتكبا بعضُ العباسين ، يِتَبْشِهم لقبورِ الأمويِّين ، وجَلدهم لمَزْنَاهُمْ ، وصَلْبِهم لقبور الأمويِّين ، وجَلدهم لمَزْنَاهُمْ ، وصَلْبِهم لقبور المُعلَّمِهم المُعلومِ ، فرحينَ بانتِهَامِهم المعلومِين !

وفي بعض الروايات الشّيعية أنَّ أبا العباس هو الذي أمَرَ عَمَّهُ عبد الله بن على أنْ يُفنِيَ الأُمويين، ويَقتَص منهم للهاشميين، قال البعقوبي<sup>(۱)</sup>: «يقال: إنَّ أبا العباس كتَبَ إليه: خُذْ بْنَارِكُ من بني أمية، فَفَعَلَ بهم ما فَعَلَ، وَوَجَّهُ فَبَشَ تَبور بني أمية، فأخرَّ جَهُمْ وأخرقهم بالنار، فما تَرَكَ منهم أحداً»، وقال أبو الفَرج الأصفهاني (ال : «كتبَ إلى عُمَّاله في النَّواجي بقَتْل بني أمية».

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٤: ٣٤٦، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٧.

# (٥) أَقَالُ الأمويين على نهر أبي فُطْرُسٍ بفلسطينَ

وغَدَرُ عبد الله بن علي بجاعةٍ من بني أمية على نهر أبي فطرُس بفلسطين، فقَنَلَهُمْ بعدَ أَنْ أَعْطَاهُمُ الأمان، ومَزَّقهم شَرَّ مُعْزَق، وقد اختُلف في عَدَدهم، فقيل (۱): كانوا اثنين وسبعين، وقيل (۲): كانوا بِضْعاً وثمانين، وقبل (۲): كانوا اثنين وتسعين.

وحملةُ على الفَتْك بهم ثلاثة أسباب: الأول لجَاجَتُهُ في الانتقام ، وكان جَافِي الطَّبْع ، فظ النَّفس ، غليظ الكَبد ، قاسيَ القلب ، قد عَلَبَتْ عليه نَزْعَةُ الأُخْذِ بِالتَّارِ ، واستُنحكَمَتْ فيه ، وتمكنَّتْ منه الشَّهْرَةُ لسَفْك اللَّم ، واستُبَلَّتْ به ، فنكَل بالأمويين أبشمَ التَّنكيل ، ومَثَل بهم أشنَّع التَّمثيل ، وكان أعَتى قوْمه عليهم ، وأكثرَهُمْ بَعَلْتنا بهم ، وأشهَرَهُمْ قَتَلاً لهم ، قال ابن عبد رَبَّه (أنا : «كان أشدًا الناس

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٣، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٦١٣، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٥٥٥، والكامل، للمبرد ٤: ٨، والعقد الفريد ٤: ٨، والعقد الفريد ٤: ٤٨٠، والعقد الفريد ٤: ٤٦٨، ومروج اللهب ٣: ٢٦١، والمبرئ والمبدئ ١٢٧، ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التازيخ ٥: ٤٣٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٥.

<sup>(1)</sup> العقد الفريد 1: ٨٧٤.

على بني أمية عبد الله بن على ع. ومن أجل ذلك سَمَّاهُ بعضُ المؤرخين السَفَّاح (١) ، وكان الناس من أهُلِ عَصْرِهِ هم الذين أطَلَقُوا عليه هذا اللَّقب (١) . وجاء في شعر حَفْص الأموي ما يُويِّلُ ذلك ، وكان حَفْصٌ من شعراء بني أمية المعلمُويين المُعَلَّمُ على من في أمية المعلمُويين في ماشمر ، مَثَرُوفاً بالقَدْح فيهم ، والطَّغن عليهم (١) ، فطلبَهُ عبد الله بن علي ، فلم يغير عليه ، ولم يَزِل مُتوارياً عنه ، حتى ضافت الارضُ به ، ولم يَجِد مَهْرباً منه ، إلا بالوقود عليه ، وطلب العقوم منه ، ولم يَجِد مَهْرباً منه ، إلا بالوقود عليه ، وطلب العقوم منه ، ولم يَجِد مَهْرباً منه ، إلا بالوقود عليه ، وطلب العقوم منه ، فاتاه مُستأمناً ، فقال : أنا عائذً بالأمير ! فقال له : له ، وأنشده قصيدة طويلة ، دمغ فيها بني أمية بالبغي على الناس ، حتى يَقْصَ الله لم بني العباس فأنقلُوهم من ظليهم ، واصطفى منهم عبد لمه بني العباس فأنقل منهم عبد الته بن علي ، سَفَّاح آل الرَّسول » ، فقطَعُ دَايِرهم ، واستَأْصَل شأفتهم ، يقول (١) : فلم المما رأى الله أن قد طَفَتْ ولم يَحْدِل الناس طُخْيَانَهَا فلمما رأى الله أن قد طَفَتْ ولم يَحْدِل الناس طُخْيَانَهَا فلمما رأى الله أن قد طَفَتْ ولم يَحْدِل الناس طُخْيَانَهَا ولو آسَتْ قَبْل رَقْع العذاب فَقَد عَقَد مَقَد أَل الله الله إلمائية الله الله المَانَه الله الله المَانِه الله الله المَانِه الله الله المَانَه الله الله الله المَانَه الله الله المَانِه الله اله الله الله الله الله المَانَه الله الله المَانَه الله الله الله الله المَانَه الله الله المَانَه الله الله الله المَانِه الله الله المَانَه الله الله الله المَانَه الله الله الله الله الله المَانِه الله الله الله الله المَانِه الله الله الله المَانِه الله الله المَانِه الله الله المَانِه الله الله الله الله الله المَانِه الله الله المَانِه الله الله المَانِه الله المَانِه الله الله المَانِه الله المَانِه الله المَانِه الله الله الله الله المَانِه الله المَانِه الله المَانِه الله المَانِه الله الله المَانِه الله المَانِه الله المَانِه المَانِه الله المَانِه المَانِه المَانِه المَانِه المَانِه الله المَانِه الله المَانِه ا

<sup>(</sup>١) العبون والحدائق ٣: ٢٠٧، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٥، ١٤٦، ١٤٧، ١٤٩، وانظر البدء والتاريخ ٦: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) البدء والتاريخ ٦: ٧٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ١٠٠٠، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ١٤: ٩٩١، ومعجم الأدباء ١٤: ١١٥، وانظر كتابي الشعراء من مخضري الدولتين الأموية والعباسية ص: ٤٢.

 <sup>(3)</sup> البده والتاريخ ٦: ٧٤، وتاريخ الموصل ص: ١٤١، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٩١، ومعجم الأدباء ٤: ١٦٦.

فصَفَحَ عنه، وَوَصَلهُ بَحْمسهائةِ دينارٍ، وقال له خادِمُهُ(١): «لا تَقْطَعُنَا، وأَصْلِحُ ما شَكَّتُ منا».

وأمَّا السَّبِ النَّانِي فهو تَوْرةُ أَنِي محملٍ زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان، فإنه خَرجَ بِقِسْرِينَ سنة اثنتين وثلاثين وماثة، وطعيع في الحلافة، وقال: أنا السُّفياني الذي يُروِّى أنه بَرُدُّ دولة بني أمية، وكاتَب بَعْض أمرَاء بني أمية، فأجابه نَفَرٌ منهم (1)، قال البلاذري (2): «وبلَّغَ عبد الله بن علي الحَبر، فقتَلَ جميع مَنْ كان معه من بني أمية، ومن يَهدي هَديَهِم (1) \*. فأراد أن يَقْضي عليهم، وبتخلَّص من خطرهم، قبل أنْ يسيرُوا إلى أبي محمد السفياني وبتُضَمُّوا إلىه، ويُحاربُوا بن العباس معه.

وأمَّا السببُ الثالثُ فهو تحريضُ الشعراء مِنْ موالي بني هاشم له عَلى قَتْل بني أُمَّةً ، فقد قَدِمَ عليه منهم شبِلُ بنُ عبد اللهِ ، وأنشَدَهُ قصيدةَ سبنيةً ، أغراهُ فيها بِشَرْب أعْناقِ مَنْ أعطاهُمْ الأمانَ مِنْ بني أمية ، حتى يقتَصَّ منهم لمن قَتْلُوا من الهاشميين ، كحمزة بن عبد المطلب ، والحسين بن علي ، وزيد بن علي ، والإمام

<sup>(</sup>١) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٤: ٣٩١، ومعجم الأدباء ٤: ١١٦.

 <sup>(</sup>٣) انظر ثورة أبي عمد السفياني في أنساب الأشراف ٣: ١٧٠، وتاريخ اليعقوبي ٢: ١٣٥، وتاريخ الطبق ٧: ١٤٣ وتاريخ الإصل ص: ١٤٤، وتاريخ الإصل ص: ١٤٤، ١٤٢، وتهذيب تاريخ ابن صاحب ٢٠٤٠ و وتبذيب تاريخ ابن صاحب و ٢٠٦ ، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٠، والبداية والنهاية ١٠: ٥٠ ، ٥٠.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٧٠.

<sup>(</sup>٤) يهدي هَدْيهم: يسير سيرتهم.

إبراهيم ، فأحْفَظَه عليهم ، ففتك بهم <sup>(۱)</sup> ، قال العُبَرِّد <sup>(۱)</sup> : «دَخَلَ شبل بن عبد الله ، مولى بني هاشم ، على عبد الله بن عليّ ، وقد أُجْلُسَ ثمانين رجلاً من بني أمية علم سُمُط الطّعام ، فمُثَلَ بين يَدَيْدٍ ، فقال :

أصبح المُلكُ ثابت الأساس بالبَهاليلِ من بني العباس (") وطَلَبُوا وقر هاشم فشفَوْها بعث مَيْلٍ مِنَ الزَّمانِ ويَاسٍ (للَّ لَتَبِيلَنَّ عَبْدَ شَمْسٍ عِنَاراً وأَفْطَعَنْ كُلُّ رَفْلة وأواسي (لا تُقِيلَنَّ عَبْد الشَّمْسِ عِنَاراً وأَفْطَعَنْ كُلُّ رَفْلة وأواسي (لا تُقِيلًا الطَّهَ وَلَا يَسْكُمُ كَحَدِّ السَوَاسِ والقَد عَاظِنِي وغاظَ سَوَائِي قُربُهُم مِن نَارق وحَرَاسي (") أَنْزِلُوها بِحَيْثُ أَنْزَلَها الله مه بعال الهَوانِ والإنتعامِ واذكرُوا مَصْرَعَ الحسِن وزَيْداً وقست الله بحانب الهُوانِ المائِدار الهَوانِ المائِدار الهُوانِ المُوانِ والأَنْعامِ (")

<sup>(</sup>١) انظر خبر قتلهم في تاريخ خليفة بن خياط ٢: ٢١٦، وأنساب الأشراف ٣: ١٠٠، وتاريخ البوساف بين ١٩٠٠، وتاريخ البوساف بين ١٩٦٠، والعقد الغربية ٤٤٨، والديغة الغربية ٤٤٨، والديغة الغربية ٤٤٨، والديغة المؤسل بين ١٩٦١، والأعلق ع: ٣٤٤، والميون والحلمائي ٣: ٣٤٧، والريغة ١٩٤١، والمنافق ١٣٤، ١٣٤، وقرب نهج البلاغة ١٤١٠، ١٣٤، والأخية ١٣٠، ١٤١، وهذب نهج البلاغة ١٤١٠، ١٤١، والأمام في المنافق ١٤١٠، ١٣٤، وقرب نهج البلاغة ١٤١، ١٤١، والأمام في المنافق ١٤١٠، ١٤١، وقد من ١٩٤٠، وقرب نهج البلاغة ١٤١٠، وقد المنافق ١٤١، وقد المنافق المنافق ١٤١، وقد ١٤١، وقد المنافق ١٤١، وقد ١٤١، وقد المنافق ١٤١، وقد المنافق ١٤١، وقد ١١، وقد ١٤١، وقد ١٤١،

 <sup>(</sup>٢) الكامل ٤: ٨، والعقد الفريد ٤: ٤٨٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٠٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٧، والمختصر في أخبار البشر ١: ٢١٢.

 <sup>(</sup>٣) الأساس: جمع أس. والباليل: جمع يُقالول، وهو القسمّالث، والحبيرُ الكريم، والجامع لكل

<sup>(</sup>٤) الوثر: الثأر، والمَيْلُ: الانحراف.

 <sup>(</sup>٥) الرُّقلة : النحلة الطويلة ، ويقال إذا وصف الرجل بالطول : كأنه رُقلة . والأواسي ، جمع آسية ، وهي أصل البناء بمنزلة الأساس .

سوائي : غيري . والنمارق : جمع نُمْرَقة ، وهي الوسادة .

<sup>(</sup>٦) الحسين: يعني الحسين بن على بن أبي طالب. وزيد: يعني زيد بن على بن الحسين، كان قد خرج

والفتيلَ الذي بِحَرَّانَ أَضْحَى ثاوياً بينَ غُرْبَةٍ وتَناسي (١) نِعْمَ شِبْلُ الهِرَاشِ مُؤلَاكَ شِبْلُ لو نجا مِنْ حَبائِلِ الإفْلاسِ(١).

فَامَرَ بهم عبدُ الله ، فَشُدُخُوا بالعَمَدِ ، وبُسِطَتْ عليهم البُسُطُ ، وجَلَسَ عليها ، ودَعَا بالطعام ، وإنَّهُ لِيَسْبَعُ أَنِينَ بعضهم ، حَتى ماتوا جميعاً . وقال لشيئلٍ : لولا أنَّكَ خَلَطْتَ كلامَكَ بالمَسْأَلَةِ ، لأغْنَمْتُكَ جميعَ أموالهم ، ولَعَقَدْتُ لكَ على جميعٍ مَوْلِكِ بنى هاشم ،!!

ونسَبَ بعضُ الرواةِ قصيدةَ شبل بن عبد الله السَّينية إلى سُدَيْف بن مَيْمون مولى بني هاشم (٢٣) . وزعمَ بعضُ الاخباريَّين أنه أنشدَكما أبا العباس (٤٠) ، فَقَتلَ مَنْ كان عنده مِنْ بني أمية (٩) . وخَلَطَ بعضُ المؤرخين بين خبرِ قَتْلِ عبد الله بن علي لبني أمية على نَهْرٍ أبي فُطْرس بفلسطين ، وما وَرَدَ فيه من شعِرٍ لشيبل بن عبد الله ، وبين خَبرِ قَتْلٍ أبي العباس لسليان بن هشام بن عبد الملك بالكوفة ، وما ورَدَ فيه من شعرٍ لِسُدَيْفٍ بن مَيْمون (١٠) ! وذلك كله خطأ ، والصَّوابُ أنَّ القصيدة السَّينية لشيئل بن

على هشام بن عبد الملك ، وقتله يوسب بن عمر الفقي ، وصلبه بالكتاسة بالكوقة . وقبلاً يجانب المهواس : يعني حمزة بن عبد المطلب ، والمهواس : ما بأحد . وإنما نُسَبَ شبلٌ قتل حمزة إلى بني أمية ، لأن أبا سفيان بن حرب كان قائد الناس يوم أحد .

 <sup>(</sup>١) والقتيل الذي بحران: هو ابراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس، قتله مروان بن محمد.
 (٢) الهراش بالكلاب: تُحرّبش بعضها على بعض.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الاشراف ٣: ١٦١، وتاريخ العقوبي ٢: ٣٥٩، وتاريخ الموصل ص: ١٥٥، والأغاني
 ٤: ٣٥٥، والحاسة البصرية ١: ٩١، وشلدات اللهب ١: ١٨٧.

 <sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٦١، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٩، والفخري في الآداب السلطانية ص :
 ١٣٣١.

 <sup>(</sup>٥) طبقات ابن المعترض: ٤٠، والأغاني ٤: ٣٤٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ١٦٢، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٩، وطبقات ابن المعترض: ٣٩، ٤٠.=

عبد الله، وآخر بيتٍ منها يَدُلُنُّ على أنّها له، فهو يَشْتَعِلُّ على اسعِه وَوَلائِه لبني هاشهم ! ولكن بعضَ الرُّواةِ حَذْفُوا ذلك البيتَ منَ القصيدة، ومنهم مَنْ أبقاهُ، ثم حُرِّفَهُ، فَأَسْفَطَ اسمَ شَبْلِ منه، واستعاضَ عنه بكلمةٍ أخرى يستَقيمُ بها الوَزْنُ !! والصَّوابُ أيضاً أنه أنشدهًا عبدَ الله بن علي ، فَقَللَ مَن استَأْمَنَ إليه من بني أُمية .

وفي بعض الرَّوابات غير الشيعية أنَّ عبد الله بن على قتلَ بني أمية برَأيهِ ، وقد سلم منهم عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك ، لأنه تَقَيَّبُ ، فلم يَقُتُلُ ممهم . وكان من صُلَحاء قرْبِهِ ، وأزْباء أهله ، فأرادَ عبد الله بن على أنْ يَسَتَخْلِصَ أموالَه ، فاسَتَنَعَ عليه ، وفقر منه فتعقبه عتى تَبض عليه ، فضرَب عَنْقَه ، وصادره . وعرف أبو العباس ذلك ، فلامَ عبد الله بن على ، وأمره أنْ يَكُنَّ عن سَقَلْكِ ذماء بني أمية ، وأن يستَخْلِص أن يَقْتُلُ أحداً منهم ، قال مُصَنِّفُ الإمامة والسياسة (۱۱) : «استَعْفَى عبد الواحد قد بَدَ ألعابدينَ في زمانه ، عبد الواحد قد بَدَ ألعابدينَ في زمانه ، قد البَّخذَ أموالاً معجة ، يَطَرُدُ وجالاً المياه والعبون . فأمرة السقاح أنْ يُعتَبرها إليه ، قل عليه ، واختفى منه . فأخذ وجالاً من أهله ، فتوعَدهم السفاح أنْ يُعتَبرها إليه ، حتى ذلُّوهُ عليه ، فلا قبضة أمر بقتْلِه . ثم استَصْفَى مَالُهُ ، فبلغ ذلك أبا العباس أمير المؤمنين ، وكان عبد الواحد أفضلَ قرشيًّ كان في زمانه عبدة وقطد ، ماكان والله بسن زحم الله عبدة الواحد ، ماكان والله بسن زمانه عبدة قوادة على أن العالس : رحم الله عبدة الواحد ، ماكان والله بسن زمانه عبدة الواحد ، ماكان والله بسن

<sup>=</sup> وتاريخ الموصل ص: ١٥٥، والأغاني £: ٣٤٥، ٣٤٥، ٣٤٥، و١٣٥، والإمامة والسيامة ٢: ١٦٨، والفخري في الآداب السلطانية ص: ١٣٣، وضرح نهج البلاغة ٧: ١٣٥، ١٣٩، ١٦٤، وشامرات الذهب 1: ١٨٨.

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٧.

يُعْتَلُ لغائلة ، ولا مِمَّا يُشَار إليه بفاحشة ، وما قَتَلتُهُ إلاّ أَمْوالُه ، ولولا أنَّ السَّفَاحَ عمي ، وذِمائهُ ورعايةُ حَقِّهِ عليَّ واجبٌ ، لأَقَدْتُ منه ، ولكن الله طَالِبُهُ ، وقد كنتُ أعرفُ عبد الواحد برَّا تَقيَّا صَوَّاماً قَوَّاماً . ثم كتب إلى عمه السفاح ألا يَقتُلُ أحداً من بني أمية حتى يعلمَ به أمير المؤمنين».

# (٦) قَتْلُ سليمانَ بن هشام وابْنَيْهِ بالحيرة

واستامَنَ سليانُ بن هشام بن عبد الملك إلى أبي العباس، فأمَّنَهُ، فقدم عليه بابَيْنِ له، فقرَّبهُ واكرمَهُ. وشَقَعَ له عنده أنه كان بينهما مَعْوِفةٌ سابقةٌ، ومَوَدَّةٌ وَمَوَدَّةٌ وَمَوَدَّةً المَيْنَةُ (١). وشَقَعَ له إيضاً أنه كان مُخالفاً لمروان بن محملا، وكان مِسَّ بايعة وأطاعه (١)، ثم نقض بيعتَه، وخلَعَهُ، ودعا إلى نَفْسِهِ وحَارَبَهُ يِقَسَّرين، ووحيض، فهَزَمَهُ مروانُ، فتنتعَى سليان إلى تَلشُر، ثم مضى إلى الجزيرة الفُراتية، ووَحِيْض بن الشَّيْنَانِي حتى قُتِلَ، ثم قارعَهُ مع شبيان بن عبد الشَّيْنَانِي حتى قُتِلَ، ثم قارعَهُ مع شبيان بن عبد الشَّيْنَانِي حتى تُتِلَ، ثم قارعَهُ مع شبيان بن عبد الشَّكريَّ حتى دُحِرَ بفارس، وسار إلى عُمَان، فركب سليانُ ومَنْ معه من أهلِه ومُواليه السَّمُنُ إلى السَّنَدُ إلى عبد ذلك، وأعانهم على قِبَالهم مروان ابن عبد ذلك، وأعانهم على قِبَالهم مروان ابن عبد الله، وروى مُصَنَّف الإمامة والسياسة أنه كان من تعقبَ مروان بمصر، وشارك

 <sup>(</sup>١) الأغاني ٤: ٣٥١، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٣، وطبقات ابن المعترض: ٣٩، وشرح نهج البلاغة
 ١٤٤.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ خليفة بن خياط ۲: ۹۰۱، وتاريخ الطبري ۷: ۳۱۲، وتاريخ الموصل ص: ۹۲، والعيون والحدائق ۳: ۱۵۷، والكامل في التاريخ ٥: ۳۲، والبداية والنهاية ۱۰: ۳۳.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف المخطوط ٢: ٣٥٢، وتاريخ البيقوبي ٢: ٣٣٩، وتاريخ الطبري ٧: ٣٣٠، وتاريخ الموصل ص: ٨٦، ومروج اللهب ٣: ٨٥٨، والعيون والحدائق ٣: ١٩٥، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٦: ٨٨٨، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣١، والبداية والنهاية ٢: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) الإمامة والسياسة ٢: ١٤٣.

في قَتْلِهِ (۱). وليس ذلك بِثَبْتٍ، فإنَّ سلمان لم يكن من القادة الذين تَوجَّهوا مع صالح بن على إلى مِصْرَ لحَرَّب مروان (۱).

وذكرَ البلاذريُّ أنَّ أمَّ سلمَةَ بنت يعقوب المخزومية امْرَأةَ أبي العباس «كَلَّمَتُهُ في سلهان بن هشام، وقالت: إنه كان مُبايناً لمروان، فأمرَ أنْ لا يُعْرَضَ له، فكان مُنْخَارُ عليه ٣٠».

ولم يَزَلْ سلبهانُ مُقيماً عند أبي العباس، مُقَدّماً لَدَيْهِ، يُجالِسُهُ ويُحادِثُهُ، ويَقْضي حوائجه، ثم تغيَّر له، وقتلهُ سنة أربع وثلاثين وماثة (<sup>1)</sup>.

ويبدو أنه كان لأبي مسلم يَدٌ في قَتَلِهِ ، فإنه كان يَحُثُ أبا العباس على سَفَلُكِ 
دَيهِ ، قال البلاذريُّ (6) : «كان أبو مسلم يكتُّبُ إلى أبي العباس في أشر سلبان :

إذا كان عَدَّوُلاَ وَوَلِيُّكَ عَندُكَ سواءً ، فتى يَرْجولَ المُطيعُ لك ، المائلُ البلك ، ومتى يكفَّكَ عَدُولُو المُمتَجانِفُ عَنْكَ ، وقال ابن تقري بَرْدي (17) : «أرسل إليه أبو 
مسلم الحراساني بقول : قد بقي من الشجرة المأمونة فرعٌ ، في كلام طويل ، فلم 
يُلْتَفِيْتِ السَفَّاحُ إلى كَلامِهِ ، فَنَسَّ أبو مُسلم إلى سُدَيْفِ الشاعر مالاً ، وقال له : قُلُ 
في هذا المعنى شعراً ».

<sup>(1)</sup> الإمامة والسياسة Y: 184 ، 184 .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٥٥، وانظر ما وَرَدَ في النجوم الزاهرة ١: ٣٣٠.

 <sup>(°)</sup> أنساب الأشراف ٣: ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) النجوم الزاهرة ١: ٣٣٠.

ووفد سدين على أبي العباس ، وأنشده شعراً كثيراً ، حرَّضهُ فيه على بني أمية ، وحَضَّهُ على قَلْهِم ، وربما كانت قصيدتهُ اليائيةُ الطويلةُ هي أوَّلُ ما أنشدهُ من شعره ، وهو يَحَدُّره فيها مكرِّهُم وعَدْرَهُم ، فإنهم لم يُقْبِلُوا عليه راغيين مُخَارين ، بل كارهين صَاغِرين ، ولم بل مُشَّدُورين ، بل كارهين صَاغِرين ، ولم يَحَفُّوا به مَبجَّلين مَقَدُوين ، بل فزِعين مَدْعُورين ، داعياً له أنْ يَقَلُّلَ مَنْ أوَى إليه منهم ، وأنْ يُعِيل السَّيف فيهم حتى يُبيدهم ويَمْحقهم ، منه ، وأن يُعيل السَّيف فيهم حتى يُبيدهم ويَمْحقهم ، فقد فَقل أفوسُهم على الغِشِّ والفسادِ (أن :

قد أَتُلُكُ الْوَفِودُ مِنْ عَبْدِ سُمَّسٍ مُسْتَعدِينَ يُوجِفُونَ السَطِيَّا (اللهُ عَنْ طَاعةٍ بِل تَخَوَّفُوا السَسْرِفِيَّا لا عَنْ طَاعةٍ بِل تَخَوَّفُوا السَسْرِفِيَّا لا يَخْرَنُكُ ما تَرَى مِنْ رجالٍ أَنَّ تَحْتَ الطُّلوعِ داء دَويًا (اللهُ تَمَى فَوْقَ ظَهْرِمَا أَمُويًا فَضَم السَّيْفُ وَإِنْ ظَهْرِمَا أَمُويًا فَيْ المَّذِيِّةِ وَالْفَارِمِ فَاضْحَى نَاوِياً فِي قَلُوبِهِمْ مَطْوِيًا

و يَظْهُرُ أَنَّ أَبَا العباس لم يَسْتَنجِبْ لَتَحْرِيض سُدَيفِ إلى حينٍ ، بل وَفَى يِعَلِيوِ لَن كان عنده من بني أمية ، وأعْظمَ قَتْلَهُمْ ، وآيَّةُ ذلك أَنَّ سُدْيْفًا انْدَقَعَ يعانِيُّهُ ويُلُومُهُ ويحتجُّ عليه في قصائد أخرى ، إذ يقولُ له في قصيدةٍ ثانيةٍ مُسْتَهْجِنَا حِلْمَهُ عن

<sup>(</sup>١) العقد الغريد ٤: ٤٥.٦ ، وانظر الشعر والشعراء ٢: ٢٥١، وعيون الأخبار ١: ٢٠٨، وأنساب الأشراف ٣: ١٦٦، والكامل للمبرد ٤: ٨، وطبقات ابن المعتزص: ٩٠، والأغاني ٤: ٤٣٨، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٧، والكامل في التاريخ ٥: ٣٥٥، ٤٢٩، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٨، ١٤١، والحياسة البصرية ١: ٩٢، والنجوم الزاهرة ١: ٣٣١، وشادرت الذهب ١: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) في العقد الفريد: يُوجعون، وهو تحريف ظاهر. ويُوجفون: يَحُنُّون.

<sup>(</sup>٣) الداء الدّوي: الشديد.

جرائِمهم، ومُسْتَغرِباً تسامُحَهُ في أمْرِهم، ومُنْكراً رِفْقَهُ بهم، ومُسْتَغْليباً له عليهم، ومُقْبعاً له بقَتْلِهم، لكي باخْذَ بثأر الهاشميين منهم ('' :

كيف بالعَفْوِ عَنْهُمُ وقدياً قَشَّلُونَا وهَنَّكُوا السَّبَاتِ قَسَّلُوا وهَنَّكُو السَّبَاتِ فَيَسَلُوا سِبْطَ أَحْمِدَ لا عَفا الرَّحْمِنُ عَنْهُمْ مُكَفِّرُ السَّبَاتِ أَنِنَ ذَيْدٌ؟ وأينَ يحيى بنُ زيدٍ؟ يبا لها من. مُصيبةٍ وَتِراتِ والإمامُ الهَدَى ورأسُ النَّفَات؟

#### ويقولُ له في قصيدةٍ هَمْزيَّة (٢) :

عَلامَ وفيهمَ تُشَرِّكُ عبدُ شَمْسٍ لَهَا فِي كُلِّ ناحِيةٍ ثُغاءُ <sup>(٣)</sup> فما بالرَّمْسِ من حَرَّان فيها وإنْ قُتِلَتْ باجْمَعِهَا وَفَاءُ

فأحًّا هذا الشعرُ الضَّغائنَ في نَفْسِ أبي العباس ، واستُعَقَّهُ ، وأخرجه عن وَقَارِو (١) ، فإذا هو يسخَطُ على سلبان بن هشام بن عبد الملك وولَدَيْهِ ، ويأمرُ يَضَرُّبِ أَعْنَافِهم انْتِقاماً لِقَنَّلَى الهاشمين مِنَ العلويين والعباسيين الذين صَرَعَهم بنو أُمية . ونَقَلَ البلاذري خَرَيْنِ في وَصْفِ قَتْلِهم ، يقول (٥) : قال الهيثم بن عدي الطائي : «دعا أبو العباس أبا الجهم بن عطية ، فقال له : قد بلغني عن سلبان ابن

<sup>(</sup>١) أنساب الاشراف ٣: ١٢٦، والأغاني ٤: ٣٥٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٦٣، والأوراق، قسم أشعار أولاد الحلفاء ص: ٢٩٨، وشذرات الذهب
 ١. ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) الثغاء: صوت الشاة، ويعني أنهم لا يزالون أحياء آمنين، فرحين مُرحين.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٤: ٣٤٩، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤١.

أنساب الاشراف ٣: ١٦٣، وانظر تاريخ البعقوبي ٢: ٣٦٠، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٦٤.

هشام أمر أكرهُمُ فاقتُلُهُ، فأخَرَجُهُ إلى الغربَّيْنِ (أَ) فقتَلُهُ وابناً له، وصَلَبِها. وحَصَر غلامٌ له أَسُودٌ، فجَمَلَ يبكي على مَوْلَاهُ، ويقول: هكذا الدنيا، تُصبحُ عليك مُشْبلةً، وتُمسي عنكَ مُدْبرةً. وقال غير الهيم: دُفِعَ سلمان إلى عبد الجبار [بن عبد الرحمن الأزدي] صاحب شُرَطِ أبي العباس، فأمر المُستَّبَ بن زهير فقتله.. قال ابن عبد ربه (۲): «ثم جُرُّوا بأرْجُلِهم حتى ألقوا في الصخراء بالأنبار، وعليه سَراويلاتُ الوَشْيَ». ووَقَفَ سديتُ عليهم، وقال مُتَشْفِياً بهم (۲):

<sup>(</sup>١) الغَرِيَّان : بناءان كالصُّومَعَتَيْن بظاهر الكوفة قرب قبر علي بن أبي طالب. (معجم البلدان : الغريان).

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد ٤: ٨٧.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد ٤: ٤٨٧.

<sup>(</sup>٤) في يعض الروايات أن عبد الله بن على تمثل بهذا الشعر بعد أن قتل أمراء بني أمية على تُقرِ أي فطرس بفيلسين . (انظر المقد الفريد ٤ : ٨٥٤ ، والبدء والتاريخ ٢ : ٧٢) . وروى الأزدي ومُتشتَّفُ العبون والحمائق ما يُسيعُ ذلك . وقد ترجم مُحتَّفًا الكتابين ، فظنًا أن العجر سَرًّ إ! (إنظر تاريخ الوصل من ١٣٠٠ ، والعبون ما رئيسًا إلى المؤسسين عبد المشعر بعد أن قتل أمراء بني أمية !! (إنظر عبد الله يتي أمية !! (إنظر تعرب المثانية عبد الشعر بعد أن قتل أمراء بني أمية !! (إنظر تعرب الميان بن مبدون ، وأنه أنشأة حين قتل أبر العبر العبد قتل عبد الله بن عميان ، وأنه أنشأة حين قتل أبر على العمام بني الامراء بني أمية على تهرأي بالمؤسسين بالمؤسسين !!

طبقات ابن المعتز ص: ٣٩، والإمامة والسياسة ٢: ١٤٨، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٦.

 <sup>(</sup>٦) الكامل للمبرد ٤ : ٨، وطبقات ابن المعترض : ٤٠ ، والأعاني ٤٠ : ٥٩١ ، والفخري في الآماب
 السلطانية ص : ١٣٢ ، والكامل في التاريخ ٥ : ٤٣٩ ، وشرح نهج البلاغة ٧ : ١١٤ ، والنجوم الزاهرة ١ : ٣٩٠.

### (٧) سَلامَةُ الأُمويِّينَ بالبَصْرة

وفي بعض الرِّوابات الشَّبِية أنَّ سليان بن على سفَكَ دماء بني أمية بالبَصْرة ، قال بن أبي الحديد (١) : «كان سليان بن على بالبصرة يَشْرِبُ الأعناق». وساق علماء الشيعة شواهد على قَلِه لهم ، وتَشْبله بهم ، قال أبو الفرج الأصفهاني (١) : «أخبرني أحمد بن سليان النَّوفلي عن أبيه عن عمومته : أنهم حَصْروا سليان بن علي ، وقد حضَرَهُ جاعة من بني أمية عليه النيابُ المَوْشِيَّةُ المُرْتَفَعَةُ (١) ، فَكَاني أنظر إلى أحدهم ، وقد اسُودَ شَيِّبُ في عَرضَبُه من العالية (١) ، فأمرَ بهم فَقَبُلوا ، وجُرُّوا بأرْجُلهم ، فَأَلْقُوا على الطريق ، وإنَّ عليهم كَسَرويلات الوَشِيْق، والكلاب نجرُّ بأرْجُلهم ».

وقال ابنُ أبي الحديد<sup>(ه)</sup> : « دَخَلَتْ إحدى نساء بني أمية على سليمان بن علي ، وهو يَقُلُّ بني أمية بالبصرة ، فقالت : أيها الأمير ، إنَّ العَدْلُلَ لَيُمَلُّ من الإكتار منه ،

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٦.

<sup>(</sup>٢) الاغاني ٤: ٣٤٩، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٢، وانظر الكامل في الناريخ ٥: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) يقال : ثوب رفيع ومُرْتفع أي ثمين نفيس .

<sup>(</sup>٤) الغالية: ضرب من الطيب، يُضطَبغُ به.

<sup>(</sup>٥) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٠.

والإسراف فيه ، فكيف لا تَمَلُّ أَنْتَ من الجَوْر ، وقطيعةِ الرَّحمِ ؟! فأطَرُقَ ثُم قال لها :

سَنَشْتُمْ علينا القَتْلَ لا تُنكرونَهُ فَلُوقُوا كَإِذْقُنَا على سَالفِ الدَّهْرِ ثُم قال: ما أَمَةَ الله:

[فلا تَجْزَعَنْ مِنْ سُنَّةٍ أنتَ سِرْتَهَا] وأَوَّلُ راض سُنَّةً مَنْ يَسيرُهَا (١)

أَلَمْ تَحَارِبُوا عَلَيًا ، وَتَدَفَعُوا حَقَّهُ ؟ أَلَمْ تَسَمُّوا حَسناً ، وَتَقْضُوا مُسْرَطُهُ ؟ أَلَمْ تَقَنُّوا حُسنَيْناً ، وتُستَروا راسَهُ ؟ أَلَمْ تَقَنُّوا زيداً ، وتَصْلَبُوا جَسَدَهُ ؟ أَلَمْ تَقْنُلُوا بَحَبَد هُ و وتُمثَّلُوا به ؟ أَلَمْ تَلْعَنُوا علياً على مَنَابِركم ؟ أَلَمْ تَصْرِبُوا أَبانا على بن عبد الله بسيَاطِكُمْ ؟ أَلَمْ تَخْتُمُوا الإمامَ بجرابِ التُورة "أَ في حَبْسِكُمْ ؟ ثم قال : ألك حاجةً ؟ قالت : قَبَضَ عُمَالُكَ أَمْوَالِي ، فأمرَ بَرَدَّ أموالها عليها ».

ور بماكان الخَبرُ من القصّص المُقتَّمل، فإنَّ المُحاورة التي ذكر ابنُ أبي الحديد أنها جرت بين سليان بن علي وتلك المرأة الأموية المَجْهُولة تتكرُّرُ في كثيرٍ من الأخبار التي روَّجَهَا علماء الشيعة ومُؤرِّخُوهم، وصوَّروا فيها اقتصاص العباسيين من الأمويين لِقَتْلَى الهاشميين (٢٠)، وكأنها مُولِّدةُ منها، مَصْنُوعةٌ على مِثَالِهَا! فقد انفرة ابن إبى أبي الحديد بروايتها، ولم يُحدَّد مَصْدَرَهَا، وليس في المصادرِ الأحرى ما يُساعدُ على تعين أصْلها!!

<sup>(</sup>١) البيت لخالد الهذلي. (انظر ديوان الهذلين ١: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) النورة: الهناء.

 <sup>(</sup>٣) انظر تاريخ اليعقوني ٢: ٣٥٥، وعيون الأخبار ١: ٢٠٧، ومروج الذهب ٣: ٣٦٢، والكامل
 أي التاريخ ٥: ٢٨، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٦٩، ١٥٣، ١٩٣، ١٩٣.

ومما يَدُلُّ على صَعْفِ تلك الأخبار، ويَعْتُ على التحرُّز منها، ويَدْعُو الى التحرُّز منها، ويَدْعُو الى الارتباب بها، ويَحْوَلُ على الحكُمْ بِزَيْفَهَا، ويَدْلُغُ إِلَى رَفْضِهَا أَنَّ سلمِان بن علي كان من خيار قَرْمِهِ (أَنَّ كَانَ مَنْ خيار قَرْمِهِ (أَنَّ بَلَّا مُ وَكَان سَمْحَ كان من خيار قَرْمِهِ (أَنَّ بَلَّ اللَّهُ وَكَان سَمْحَ النَّفْسِ، كريم الخُلُق، مُحبًّا للْعَدْلِ، كارها للظَّهِ (أَنَّ ، والرَّاجِحُ المشهورُ أنه كان ارْحَمَ أهله ببني أمية ، وأَنْصَفَهُمْ لهم ، وأَلْطَفَهُمْ بهم ، فأبقى على نُفُوسهم ، وصافَ أغراضهم ، وحَقِظَ أَمُوالَهم ، ووَقَرْ عليهم حَقوقهم ، فعاشوا في كنفيه مُطْمئين وارعين ، قال البلاذري (٢٠) : «كانَ سلبان حليماً رفيقاً ، لم يَعْرِضْ لمن كان بالبصرة من بني أمية ، فلم يَسَلَمُوا في بلدٍ سَلامَتُهُمْ بالبصرة » .

ولم يزل يراجع أبا العباس في أمرِهم ، ويُريِّنُ له العَفُو عنهم ، حتى أخَلَ لهم منه ميناقاً ، وكتب لهم به كتاباً ، قال ابنُ عبد ربه (\*\*) : «كانَ أَحَنَّهُمْ عليهم سليانُ ابن على ، وهو الذي كان يُسمَيَّه أبو مسلم كنف الأمان ، وكان يجيرُ كلَّ من استجارَ به ، وكتب إلى أبي العباس : يا أميرَ المؤمنين ، إنا لم نحارب بني أمية على أرّحامهم ، وإنما حَارَبْنَاهُمْ على عُقُوقِهمْ ، وقد دافَتْ إليَّ منهم داقةٌ (\*) ، لم يَشْهُروا سلاحاً ، ولم يُكتِّروا جمعاً ، فأحِبُ أنْ تُكتب لهم منشورَ أمانٍ . فكتب لهم منشورَ أمانٍ . وعنده بضعٌ وثمانون حُرِّهُ لبني أمية » . وقال ابن الأثير(\*) : «كتب إلى السفاح : يا أميرَ المؤمنين ، إنه قد وَقَدُ وافدُ من بني أمية ،

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ١٠: ٧٨، وتهذيب التهذيب ٤: ٢١١.

<sup>(</sup>٢) تهذيب تاريخ ابن عساكر ٦ : ٢٨٣ ، والبداية والنهاية ١٠ : ٧٨ ، وتهذيب التهذيب ٤ : ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) انساب الأشراف ٣: ٩١.

<sup>(</sup>٤) العقد الفريد ٤: ٤٨٧.

 <sup>(</sup>۵) دافت دَافّة: قدمت جاعة.

<sup>(</sup>٦) الكامل في التاريخ ٥: ٤٣٢.

علينا، وإنا إنما قتلناهم على مُقوقهم، لا على أزحامهم، فإننا يَبجَمُعُنا وإياهم عبدُ مناف، والرَّحِمُ تَبُلُّ<sup>(۱)</sup> ولا تَقَتُلُ، وتُرْقَعُ ولا تُوضَعُ. فإنْ رأَى أمبرُ المؤمنين أنْ يَهَبهُمَّ لِى فَلَيْفُعَلْ، وإنْ فَعَلْ، فلِيُجعَلْ كتابًا عاماً إلى البلدان، نشكُرُ اللَّمَعالى على يَعَبهُمَّ لِى فَلَيْفُعَلْ، وإنْ فَعَلْ، فليُجعَلْ كتابًا عاماً إلى البلدان، نشكُرُ اللَّمَعالى على يَعَمِهِ علينا، وإحسانِهِ إلينا. فأجابه إلى ما سأل، فكان هذا أوَّلَ أمانِ بني أمية ».

وصَرَبَ البلاذريُّ أمثلةً على بِرِّ سليان بن على بني أمية ورعابته لهم ، وعلى رفقه بيض أضهارهم وأنسارهم ، وعنايته بهم ، وهي أمثلة أخذَها عن الإخباريَّين التُقاتِ الأثباتِ المُشْرِقين من الهُوى ، المُشْرِقين عن العَصبيّة ، ورواها بِسَنَدُ فَرْدِيَّ بِعينَ ، وبسَنادٍ جاعي حيناً آخر ، مما يكشف عن إطباقِ الإخباريَّين عليها ، وتصويبهم لها . قال يَذْكُرُ إنفاذَهُ لبعض أمر أبي العباس له باستَصْفَاء أموال بني زباد بن أبي سفيان ، تسكيناً لفضه ، ومداراةً له ، حتى لا يُوجّه إليهم مَن يُصادِرهم ويستولى على جميع أموالهم ، ويذكرُ أيضاً إنكارَهُ على أخيه عبد الله بن على تُهاييدهُ أبو العباس إلى سليان بن على في قبض أموال بني زباد بن أبي سفيان ، فأرسل إلى أسلو المباس إلى سليان بن على في قبض أموال بني زباد بن أبي سفيان ، فأرسل إلى مسلوا تعبد عالم بن ستلم بن زباد وغيره : إنَّ أميرَ المؤمنين كتب اليَّ في قَبض كال خضراء وبيَضَاء "أكم م المن المناحرة وسوء ظلّه . فحداو اله تماني على أو أخبيتهم فَحدُوا لي من أموالكم شيئاً ظاهراً أقطع أن يأتي يوبيا أظهورها فقبضها . ولما صارً عبد الله بن على إلى سلمان ، رأى رجلًا على بَعْل أو برَّذَوْنِ فارو (٤) ، وله سَرْجٌ نظيفٌ ،

<sup>(</sup>١) تَبُلُّ: نُوجِبُ وَصْلَ القريب، وإصلاحَ حاله، واحتمالَ عيْبهِ، واغتفار ذَنْبه.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٩١.

<sup>(</sup>٣) الخضراء: الأرض الطّيبةُ الخَصْبةُ. والبيضاء: الأرض المُلْسَاءُ الجَدْبّةُ.

<sup>(</sup>٤) الفاره: النشيط الحادُّ القوى.

ولجائمُهُ مُعَلَّى، فقال: مَنْ هذا؟ قال له سليان: هذا سلم بن حَرْب بن زياد، فقال: أَوْقَدْ بقيَ من آل زيادٍ مثلُ هذا؟ فقال سليان: نعم، لم أجدْ إليهم سبيلًا، مَعني منهم الحقُّ، قال: أما والله لئن بَقِيتُ لهم لأَبيدَنَّهُم ! فبلغ ذلك سلماً، فهرَبَ عن البصرة، فلم يَدُخُلُهَا حتى شُخِصَ بعبد الله عنها».

وقال يصِفُ تأمينَهُ لعمرو بن معاوية بن عمرو بن عُتْبَةَ بن أبي سفيان ، ورأْفَتَهُ به ، وشَفَقتُه عليه (١) : «حَدَّثني عمر بن شبة عن محمد بن عبيد بن عمر ، وأخبرني طارق من المارك عن أبيه قال: قال لي عمرو بن معاوية بن عمرو بن عُتْبة بن أبي سفيان : جاءت هذه الدولةُ ، وأنا حديث السِّنِّ ، مُنتَشرُ الأحوال ، فكنت لا أكون في قسلة إلاّ شُهرَ أمري ، فلما رأيتُ ذلك عَزَمْتُ على أنْ أفديَ حُرَمي بنفسي ، قال : فأرسلَ إليَّ أن الْقَني على باب الأمير سلمان بن على ، فانتهيتُ إليه فإذا عليه طيلسانٌ مُطْبِقٌ جَدَيدٌ، وسراويلُ وَشْي مَسْدُولةٌ، فقلتُ: يا سبحان الله! ما تَصْنَعُ الحداثةُ! أهذا لبْسُ هذا اليوم! فقال: لا ، ولكنه ليس عندي ثوبٌ إلاَّ وهو أَشْهَرُ مما ترى! قال: فأعطيتُهُ طيلساني، وأخذتُ طيلسانَهُ، وشَمَّوْتُ سَرَاوبلَّهُ إلى رُكْبته ، قال : فَلَخَلَ على سلمان ، ثم خرجَ مسروراً . فقلت له : حَدِّثني بما جَرَى ، فقال : دخلتُ على أكرم الناس ، وأحْلَمِهمْ وأنْبلِهمْ ، فلما وصلتُ إليه ، ولم يَرني قَطُّ ، قلت : أصلحَ اللهُ الأميرَ ، لَفَظَنْني البلادُ إليك ، ودَلُّني فَصْلُكَ عليك ، فإما قَبِلْتَنِي غَانِمًا أَو رَدَدْتَنِي سَالِماً ! قال : ومَنْ أنت؟ فَانْتَسَبّْتُ له ، فقال : مرحباً بك ، اقْعُدْ فتكلُّمْ آمناً، ثم اقبَل عليَّ، فقال: حاجتُكَ يا ابن أخيى؟ قلت: إنَّ الحُرَمَ اللائي أنتَ أقربُ الناس إلين معنا، وأنت أولى الناس بهن بعدَنا، وقد خِفْنَ لخَوْفِنَا، ومَنْ خافَ خيفَ عليه ! قال : فبكى، ثم قال : يا ابنَ أخى، يَحْقِنُ اللَّهُ

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٩٢، والأغاني ٤: ٣٤٩، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤١، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٢.

دَمَكَ ، وَيَحْفَظُكَ فِي حُرِمِكَ ، ويُوفَّرُ عليكَ مَالُكَ ، ولو أَمْكَنِي ذلك في جميع أَهْلِكَ لَفَعَلْتُ، فَكُنْ متوارياً كظاهر ، وَلَتُأْتَنِي رِقَاعُكَ في حَوَائِجِكَ وأُمُورك. قال : فكنتُ والله أكتبُ إليه كما يكتبُ الرجلُ إلى أبيه وعَمَّه. قال : فلما فرخ من حديثه رددتُ عليه طَيِّلسانَهُ ، فقال : مَهْلاً ، فإنَّ ثبابنا إنْ فَارَقَتْنَا لَمْ تُرْجِعُ إلينا ه.

وقال يُصَوِّرُ حَنَانَهُ على حَفَدةِ يوسف بن عمر التَّقني ، ورَحْمَتُهُ هم ، وقدورُدُوا البصرةَ هاربينَ مُستَنترين ، فَوَشِي بهم إليه ('' : «قالوا : وقدم الحكمُ ومحمدُ وعمر بنو الصلت بن يوسف بن عمر . البصرة ، فنزلوا في بني سَعْدِ مُستَخفينَ ، فظهرَتْ هم هيئةً في لياسِهم وصَطْعَيهم، ، فَحَسَدهم بعضُ جرابُم أصحاب الدَّار التي نزلوها ، فَسَعُوا بهم إلى سليان بن عليّ ، فأرسل إليهم من أناه بهم في سترفقال : مَنْ أَنتُم ؟ فانتَسبُوا له ، فقال : يا بني أخي ، كان ينبغي لكم إذا اخترتم هذه الناحية أنْ تستخفوا في الزُطِّ والأنادِغار ('' ، و إلاَّ فني عبد القيس أبو بني راسبو ، ثم أطلقَهُم» ...

وتجلو تلك الأخبار اللّبس الذي يحيط بموقف سليان بن علي من بني أميّة وأصّهارهم من ثقيف بالبصرة ، فهي تنقضُ الروايات الشبعيّة التي تُشبِ الله أنه فَتَلَهُمْ وَنكُل بَهِم ، وتقطع بِيُطلانِها قطمًا ، وهي نُبَّينُ أنه بلغ الغاية ، وقام على النهاية في الرُّفْق بهم ، والحنان عليهم! وكان ذلك قصّدة وُوكُندٌ في سِياستِهِ لأهل البصرة جميعاً ، فقد سُوّى بينهم على اختلاف أهوائهم ، وتباين مذاهبهم ، واهتمَّ بأمورِهم ، وأصلحَ أحوالُهُم ، فاستَخرَجَ هم الماً ، واحتَفَر الأخواض ، وشيَّد المنافر، وبني

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٩٢.

 <sup>(</sup>٣) قال البلاذري: وأما السياجة والرُّمة والأندغار فإنهم كانوا في جنّد الفرّمر من سَبّوة وتُرشّوا له من
 أهل السنده . (انظر فتوح البلدان مس : ٣٥٥ . والتنظيات الاجتماعية والاقتصادية في البسرة في القرن الأول
 أهجري مس : ٣٨ – ٨٥ .

(٢) المساجدَ (أوتصدَّقَ على فُقرائِهم، وأغنى المُحتاجين منهم، وحمل الدَّباتِ عنهم و وأعتقَ خَلْقاً كثيراً من الموالي، كان يُعثِقُ في كلِّ عشيَّةٍ عَرَقَة مائةٌ نسمةٍ، فهم مُتَمَّزُّونَ بالبصرة، وكانوا يُشتَرُّونَ له في سائرِ السَّنَة، فإذا كان ذلك اليوم أعْتَقَهُمْ (٢)

وعَمَّ خَيْرَهُ أَهْلَ المدينة، إذ يقال: إنه أنفَقَ في المَوْسِم في صِلاتِ قُريش والأنصار وسائر الناس في الصَّدقات خمسة آلاف ألف درهم؟ ويقال: ألف ألف درهم. وأكرّمَ عبد الله بن الحسن، قال البلاذري كُنَّ كتب عبد الله بن حسن بن حسن ابن عبد على إلى سليان يَستَميحُهُ، فأرسلَ إليه بألف دينار، وأمرَ كاتِيهُ غسان بن عبد الحميد أنْ يكتبَ إليه فَهُمِلِمَهُ أَنَّ النَّهُ يَا عليه وعلى نَفْسِهِ مَتَمَثَّهُ مَن أَنْ يزينه ».

وامتّندَحَهُ شعراءُ البصرة ، فأثنوا على سياسَيْهِ العادلةِ ، وأشادُوا بسيرتهِ الحَسَنَةِ ، ونَوْهُوا بِفَصْٰلِهِ على أهلِ البصرةِ وغيرهم ، وذكروا آثَارَهُ الجميلةَ فيهم(. وتُوثِّقُ هذه الاشعارُ الاخبارَ التي رواها البلاذري ، فهي ترسمُ له شخصيّةً واحدةً سَوِيَّةً ، تَتَعَلَّقُ بالمثلُ الأعلى في الحُكم ، وتحاربُ الجَوْرَ والظَّلْمَ وتَسعَى في تحقيقِ الخَيرِ للناس .

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ٩٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٨.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ٩٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٨.

<sup>(</sup>ع) أنساب الأشراف ٣: ٩٣، والبداية والنهاية ١٠: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف ٣: ٩٠.

<sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف ٣: ٩٠، ٩٣، ٩٤، وديوان رؤبة بن العجاج ص: ١٢١، ١٣٣.

## (٨) قَتْلُ أَنْصار الأُمويِّينَ بالمَوْصِلِ

وَوَلَّى أَبُو العباس أخاه يحيى بن محمدٍ على المَوْصِلِ، سنة ثلاث وثلاثين وماتة ، «فجَّردَ في أهلها السيفَ، وهَدَمَ حائطاً كان عليها (١) ». ويقال (٢) : إنه قتل منهم أحدَ عشر ألفاً ، ويقال (٣) : ثمانية عشر ألفاً ، ويقال (١) : ثلاثين ألفاً.

واختُلِفَ في سبب قَلِيهِ لهم ، فيقال (٥) : كان سبب ذلك أنَّ امرأةً عَسَلَتْ رأسها على سَطْح لها ، فأراقت عُسَالتَهَا في الشارع ، فوقَمَتْ على رأس بعض الحراسانية ، فظَنَّ أنها فَعَلَتْ ذلك مُتعمَّدةً ، فهاجَمَ الدار ، فقتَلَ أهلها ، فنفر الناسُ ، واجتمعوا عليه فقتلوه ، ثم ثارت الفتنة ، وجُوت إلى تلك المجزرة الرهية !

ويبدو أنه قتَلَهُمْ لسبب سياسي ، وهو مَيْلُهُمْ إلى بني أمية ، وكرَاهِيَتُهُمْ لبني العباس (1° ، ذكر ذلك الأزدي ، ورجّحهُ ، وهو حُجّةٌ في تاريخ الموصل. وقد

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٢٨١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الموصل ص: ١٤٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧.

<sup>(</sup>١٤) تاريخ الموصل ص: ١٥٢.

 <sup>(</sup>a) تاريخ الموصل ص: ١٤٥، ١٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الموصل ص: ١٤٥، ١٥٠، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

أعْرُبَ أهل الموصل عن مُعَارَضَتِهم لبني العباس ومُنَاهَضَتهم لهم برَفْضِهم للعامل الذي عَيَّنَهُ أبو العباس عليهم ، وهو محمد بن صُول مَوْلى خَنْعَم ، وادَّعَوْا أنهم امْتَنَعُوا مِنْ طَاعَتِهِ لأنه مَوْلى، وأنهم يريدون أنْ يولِّي عليهم رَجُلٌ من صميم العرب(١). ومما يُقَوِّي ذلك أن اليعقوبي رَوَى أنَّ مَنْ قَتَلَهُمْ كانوا من صَليب العَرب، ثم قتَلَ عَبيدهم ومواليهم حتى أفناهم ، فجَرَتْ دماؤُهم ، فغيَّرَتْ ماء دِجْلة (٢). وروى اليعقوبيُّ أيضاً أنهم وتُبُوا على محمد بن صول ، فانْتَهبوهُ ، وأخْرَجُوه عنهم (٣) ، فأقام بطَرف المدينة ، وجعل يَقْتُلُ وُجُوهَهم ويُلْقيهم في دجلة (١٤) ، حتى قدم يحيى بن محمد عليه ، فمكرَ بهم ، ثم قتلهم ، ووصف الأزديُّ غَدْرَهُ بهم ، وسَاقَهُ من طُرُق مُخْتَلِفةِ <sup>(ه)</sup> ، وقد جاء في إحداها أنه «أقامَ شهراً لا يُظْهرُ لأهل الموصل شيئاً ينْكرونَهُ ، ولا يَعْتِبُ عليهم فيما فعلوه ، ثم دعاهُمْ دعوةً ، فقتل منهم اثني عشر رجلاً ، فنفر أهل الموصل ، وخرجوا بالسلاح ، فأعطاهم الأمان ، ونادَى مُناديهِ من دَخَلَ المسجد الجامعَ فهو آمنٌ بأمان الله وأمان رسوله ، فأتي الناسُ المسجد يُهْرَعُون ، فأقام الرِّجالَ على أبواب المسجد ، فقتَل الناسَ قَتْلاً ذريعاً أَسْرُفَ فيه <sup>(١)</sup> »، فسَمَّاهُ أهلُ الموصل : الحَتْفَ <sup>(٧)</sup> . وبلغَ أبا العباس ما صنَع بهم ، فعزله عنهم ، وولَّى عليهم عمه إسهاعيل بن على ، وأوصاه أن يرفق بهم ويتألَّفهم ، فردٌّ عليهم المَظَالم، وأعطاهم ديات قَتْلاهم (^) .

(a) تاريخ الموصل ص: ١٤٦ - ١٥٣.

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ١٤٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧، وانظر تاريخ الموصل ص : ١٤٨، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ٢٨١.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الموصل ص: ١٤٦، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٢٨١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٤.

<sup>(</sup>V) أنساب الاشراف ٣: ٢٨١. (A) تاريخ الموصل ص: ١٥٦.

<sup>245</sup> 

## (٩) قَتْلُ الْأُمُوبِيِّنَ بِمَكَّةَ والمدينةِ

وقَلَدُ أبو العباس عَمَّهُ داودَ بن علي المدينة ومكة والطائف والبمامة والبمن ، سنة التتين وثلاثين ومائة . فلما وردّ مكة أثَّنَ بني أميّة ، وعَفَا عَمَّا سَلَفَ منهم ، قال الميقوبيُّ (١) : «قدم داودُ فخطبَ خطبةً له مشهورةً ، ذكَّرهم فيها ما فَصَّلَهُمُ الله به ، فظلَمَ مَنْ ظلَمَهُمْ ، ثم قال : إنما كانت لنا فيكم تَبِعاتٌ وطَلِباتٌ ، وقد تَرَّكُنا ذلك كُلَّهُ ، وانتم آمنُونُ بأمانِ الله ، أحمركم وأسُودُكم (١) ، وصغيركم وكبيركم ، ووقد عُنقُزًا النِّبَعاتِ ، ووَوَهَبُنا الظَّلامات ، فلا وربَّ هذه البِّيْتِ لا نهجِ أحداً ه.

ثم سار إلى المدينة ، ومعه كثيرٌ من الهاشميين والأمويين ، فلماكان ببعض الطريق عُمِيلً له مجلسٌ ، فجلسَ عليه هو والهاشميون ، وجلسَ الأمويون تَحْتُهُمْ (ا) . فأنشده ابراهيمُ بن هُرِّمةَ القرشيُ قصيدةً هَنَّاهُ فيها بقيامٍ دولة بني العباس ، وأعَلَنَ فرْحَتُهُ بانتصارهم ، وإخلاصَهُ لهم ، وذمَّ بني أسية ، وجَرَّمهم ، وصَرَّحَ بحنقِهِ عليهم ، وشَاتَتِهِ بزُوالِ دَوَّلَهم ، إذْ يقولُ فيها (الله ) :

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، وانظر أنساب الأشراف ٣: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الأحمر: العجمي، والأسود: العربي.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ٤: ٣٤٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٠.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٤: ٣٤٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٠، وديوانه ص: ١٠٦.

فلا عَفَا الله عَن مَرُوانَ مَظْلُهه ولا أُميَّة بِنِسْ الجَلسُ النَّادي كانوا كماد فأمسى الله أهْلكَهُم ببِنْلِ ما أهْلَك القَادِينَ مِنْ عَادِ فلم يَلْبَثُ أَنْ تَحَامَهم وجفَاهم، ثم نكثَ عَهْدَهُ لهم، وضَربَ أعْنَاقَهُم ، قال فلم يَلْبَثُ أَنْ تَحَامَهم وجفَاهم، ثم نكثَ عَهْدَهُ لهم، وضربَ أعْنَاقَهُم ، قال البلاذري (١): «لمّا بلغ داود قُتُلُ ابن هُبَيْرة، وقَتْلُ مَرُوانَ ، وهو بالحجاز، التَّقَطَ فؤماً من بني أمية فقتَلُهم ، وقال البعقوبي (١): «لمّا انقضى المؤسِمُ وجَّه داودُ الى قوم كانوا بمكة من بني أمية ، فقتلَ جاعةً منهم ، وأوثق جاعةً منهم في الحديد، ووجَّههُم الى الطائف، فقيَلُوا هنالك ، وحَسِن خَلْقاً من الخُلْقِ، فاتوا في حَبْسِهِ ، وصار الى المدينة ، فقعلَ مِثْلَ ذلك » . و وروَى سائر المؤرخين أنه أخذ بني أمية بمكة والمدينة ، وقتَلَهُمْ "ا.

ويقال: إنَّ عبد الله بن الحسن نَهاهُ عن قَتْلِ مَنْ نَجَا منهم بالمدينة ، وأشار عليه أَنْ يَحْقَنَ دماتهم ، ويتشَنَّقَى بَقُمُوهِم نَاوِمِينَ مَحْسُورِينَ ، ومُلُومِينَ مَلَّحُورِينَ ، فأَى إلاَّ أَنْ يَسْتَأْصِلهم ، قال الأزدي (4): «جَمعَ مَنْ بقي بالمدينة من بني أمية لَيْقَنَّلُهم ، فقال له عبد الله بن الحسن بن الحسن ابن علي : يا أخيى ، إذا قَتَلْتَ هؤلاء ، بمَنْ تُبَاهِي؟ أَمَا يكفيكُ أَنْ بَرُوكَ غادياً ورائحاً فيا يَسُرُّكَ ويَسُووَهُمْ ، فلم يَشَارُ منه ، وقَتَلَهُمْ ،

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ٨٧.

 <sup>(</sup>۲) تاريخ اليعقوبي ۲: ۳۰۲.

 <sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٧: ٩٨٤، وتاريخ الموصل ص. : ١٤١، والديون والحدائق ٣: ٢١٠، والكامل في
 التاريخ ٥: ٤٤٨، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢١، والبداية والنهاية ١٤٠: ٥٧.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الموصل ص: ١٤١، والكامل في التاريخ ٥: ٤٤٨، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٠٦.

وفي بعض الروايات الشَّيمية أنَّ داود بن علي قَتَلَ بمكة والمدينة نَحُواً من ثمانين رجلاً من بني أمية ، وأنه مَثَلَ بهم تَمْثيلاً قبيحاً ، قال ابن ابي الحديد (١) : «كان عبد الله قَتَلَ من بني أمية على نهر أبي فَعُلرَسي من بلاد فلسطين قريباً من ثمانين رجلاً ، عَنَلَهُمْ مُثْلَةً ، واحتَّلَك الحوه داود بن علي بالحجاز فِعَلَّهُ ، فقتل منهم قريباً من هذه العِلقة بأنواع المُثَارِ »، وقال (١) : «كان داود بن علي يُعشَّلُ بني أمية ، يَسمُلُ العيون ، ويَهْمُ البُمُلُون ، ويَجْدَعُ الأَنُوفَ، ويَصْعَلِيمُ الآذانَ»!

وليس ذلك بِثَبَتٍ، وكأنه من تؤليدِ ابن أبي الحديد وافْيِماله، فإنَّ المؤرِّخين الذين حَمَلُوا خَبَرَ سَفَائعِ داود بن علي لدماء بني أمية، لم يذكروا عَدَدَ مَنْ قَتَلَ منهم، ولم يُشيروا إلى أنه مَثَّلَ بهم!!

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة ٧: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة ٧: ١٥٦.

#### (١٠) ملاحظاتٌ وتعقيباتٌ

وائهم الدكتور فارقُ عمر هذه السيول من أخبار مصارع الأمويين، لما لاحظةُ من اختلافِ المؤرخين فيها، وإسقاطِ بعضهم لطائفةِ منها، وتَغافَّلُهم عنها، ولما رآه من اضطرابِ في أحْداثها، وتَداخَل في مَشاهِدِها، وتَهْوَيل في وقائمها.

وذهب إلى أنَّ ذلك نَجَمَ عن تطابق بعض القاب العباسيين، وقَائل بعض أسماء الأمويين وكُناهم، فقد كان أبو العباس يُلقَّبُ بالسَّفاح، وكان عمَّه عبدالله بن علي يُلقَّبُ بالسَّفاح، وكان عمَّه عبدالله بن علي يُلقَّبُ بالسَّفاح، وكان ليزيد بن عبد الملك ابنٌ يقال له: المَعْمِ، وكان سلمان ابن هشام بن عبد الملك يُكثِّى بأبي الغَمْر، فأدّى التَّشابُهُ بين الألقاب والأسماء والكُنَى إلى شيء من الاضطراب والتَّذاخل (١١).

وذَهَبَ إِلَى أَنَّ ذلك نَشَأَ اِبضاً عن تَصْخيم الرواة لمقاتل الأمويين، وتَحْريفهم لها، وزيادتهم عليها، وإقْحَامَهم فيها ما ليس منها، فإنَّ رواة الشبعة أرادُوا أنْ يُصَوِّروا بها انْتِصافَ العباسيين لأنفسهم وللْعَلويِّن من الأمويين، قبل أنْ يُرَّتابَ العباسيون بأبناء مُمُومتهم من العلويِّينَ ويُوجسُوا منهم خيفةً، فلها نَازَعُوهم في الحلافة، وغَالَبُوهم عليها، وبَطَشَ العباسيون بهم، أرادَ رواةُ الشيعة أنْ يَطْعنوا في

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ١٢٩.

العباسيين، ويُظْهروا تَعسُّقَهم وعُدُوّانهم على العَلويِّين، فعَمِلوا هم ورواةُ الأمويين على تَهْويل مَصارع الأمويين، فأفْضَى التَّوْلِيدُ والدَّسُّ إلى كثيرٍ من الخَطأ واللَّبُس<sup>(۱)</sup>.

وما من شك في أنَّ بعض الرواق على تَبائينِ أهوائهم ومذاهبهم، وتَعارَضِ غاياتهم وأهْدَافهم قد بَالغُوا في وَصْفَ تَقَفَّبِ الطَّاسِين للأمويين، وتُنْكَيلهم بهم، وأُسْرُفوا في تَصُويرِ انتقامهم منهم، ومَحْيُهم لهم، تأييداً للمباسين حيناً، وتُنْديداً بهم حيناً آخر، وفرحاً بفعلهم مَرَّةً، وتَشْنيعاً عليهم مَرَّةً ثانيةً، فَدُوا في أبعاد بعضِ الأخبار، وتَرَيَّدوا فِها، وَوَضعوا بعضَ الأخبار، وروَّجوها، وخَلَفُوا بين السَّقيم والسَّلم من الأخبار خَلْطاً شديداً.

وعلى الرغم مما يَظْهَرُ في تلك الأخبار مِنْ تمازج<sub>ٍ،</sub> وتَداخُلٍ، ومن تُكَثِّرٍ وافتعالٍ، ومن فسادٍ وخَللٍ، ومن غُموضٍ وإبهامٍ، فليس من الصَّعْبِ تَمْحيصُها، وتَخْلِيصُ الصَّحِيحِ من المصنوع منها !

وقد بَدَا، بعد جَمْعِهَا وعَرْضِهَا ونَقْدها ، أَنَّ ما فيها من تَحْرِيف وتَرْبيف يَفْشُو فُشُوًّا واسعاً في خَبِرَ قَتْلِ أَبِي العباس لسليان بن هشام بن عبد الملك بالكوفة ، وفي خَبِرَقَالِ عبد الله بن علي لبني أمية على نَهْرِ أَبِي فُطْرِس بفلسطين. وقد أَمْكَنَ الفَصْلُ بين الخَرْشِ، وتَمْمِيرُهُ أحدِهما من الآخر، وتَصْحِبهُ وتَدُفْقِهُ.

وبدا، بعدَ جَمعها وعَرْضها ونَقْدها، أنَّ رواةَ الشبعة وتُؤرِّخبِهم وعُلهَامُم هُمُّ الذين اسْتُرْسَلُوا في النَّهْوِيل لها، واسْتَكَثَّرُوا مِن الافْتِعال فيها، وهم الذين نَقْلُوا الشَّقْصَارِبَ المُتَنَاقِضَ منها. أمَّا الرُّواة والمؤرخون المَثَرُوفونَ بَمِنْلِهم إلى بني أمية أو

<sup>(</sup>١) العباسيون الأوائل ١: ١٢١ – ١٢٣.

إلى بني العباس فلم يَعبُنُوا بها عَبَثَ رُواةِ الشيعة ومُؤَرِّخيهم وعلمائهم بها ، فإنَّ أثرهم فيا ضَعيفٌ لا يكادُ يُتينِّرُ!!

وبداً ، بعد جَمْعها وعَرْضها ونقدها ، أنَّ العباسيين تَبَعُوا بني أُميَّه ، فقتلُوا رجاهم ، وطلبوا من استُخفُوا منهم ، حتى ظفروا بهم ، قريقاً ومثلُوا بهم تعشيلاً (() ، وضيقُوا على المعَمْورين منهم ، بهم ، فريقًو هم تغريقاً ، ومثلُوا بهم تعشيلاً (() ، وضيقُوا على المعَمْورين منهم ، واستُنلُوهم . وكان ذلك دأبهُمْ ودَيْدَتُهمْ في الأمصار المُختَلِفة ، إلاَّ البصرة ، فإنَّ سلبان بن علي لم يَقتلُ مَن كان بها من بني أمية ، ولم يَقدُرُ بن أناهُ منهم مُستَأْمِناً ، ولم يَقدُرُ بن أناهُ منهم ، وسَمَّمُ ولم يَقدُل بهم نه ويَرهمُمْ والمَرهم ، وحَرَن يسوو أخوال إخوانهم في الأمصار الأحرى ، وجَزع لما أصابَهُم فيها من خوف ودُعْر ، وانكر ما نَالْكُمْ فيها مِن قَتْلٍ ومُصادرة ، ووَدًّ لو يكونُ إليه أَمُرهم ، فيزَهُمُ المَنْظُمُ عَمَّن نَجا منهم!

<sup>(</sup>١) انظر أنساب الأشراف ٣: ١٠٩.

# (11) مَصَارِعُ الْأُمُوبِيِّنَ فِي شِعْرِ المُخَضْرَمِينَ

وفي شعر الشعراء من مُخَضَّرَمي الدُّوْلتين قصائد ومُقَطَّعاتٌ تُدلُّ على سَفُكِ العباسيين لدماء الأمويِّينَ، وإبادَتهم لهم.

وعبدُ الله بن عمر العَبْلِيُّ العَبْشَمِيُّ المَدَنيُّ هو أَكبرُ شاعرِ تفجَّى على قَوْيَو من بني أميًة ، وقصيدته السّبَنيةُ هي أجودُ ما قاله في رئائهم. وهو يَسْتَولُها بتصوير ما انتابهُ مِنْ أَلَم وهمَّ ، وما حَلَّ به مِنْ هَوانِ وضَيْم ، بعد زَوَال دَوْلَتهم. ثم يَمْضَى بُكَنَدُ أَلَم ومَمَّ ، وما حَلَّ به مِنْ هَوانِ وضَيْم ، بعد زَوَال دَوْلَتهم. ثم يَمْضَى بُكَنَدُ أَنَّ الْعَبهم ومَذَابهم بالزَّاب، ونهر أي فُطْرس، ومكة ، والمدينة ، والطائف، ويذكر أنَّ العباسين لم يرْحَمُوا صُلحَاهُم وأهل الخَيْرِ والفَصْلِ منهم ، بل صَربوا أعْتَاقَهم جميعاً ، ودَقُول بعضهم ، وتركوا أكثرهم على الطوق، فأكتهُم سِاعُ الأرض، وهما بَعْضُهم على وَجْهِو ، فلم يُعَرِّلُ له على أثْرٍ ، ولم يَسَلَمُ إلا يَنتَهي ، وعذاب وقليلٌ من رجاهم ، فعاشُوا في مأثهم دائهم ، وحُرْنُ مقيم ، وذُلُّ لا يَنتَهي ، وعذاب وقليلٌ من رجاهم ، يقول (١٠) :

<sup>(</sup>١) جمهورة نسب قريش وأخبارها ص: ٤٩٨، وانظر القصيدة في التحاذي والمرأني ص: ٤١٠، وتاريخ الموسل ص: ١٤١، والأغاني ٤: ٣٣٩، ١١: ٢٩٨، ومعجم البلدان: اللاجان، ونهر أبي فطرس، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٣.

ربي سي. وأثبتُ رواية الزبير بن بكار للقصيدة، فهي أقدمُ رواياتها وأغَلَاهَا وأجُودَهَا. وأثبتُ أيضاً شرح الأستاذ عمود عمد شاكر لها.

نسقُولُ أمسامةُ لَسَّا رَأَتْ نُشُورِي عَنِ المَثْلِلِ المُنْفِي (١) وقلَّةَ نَوْمِي على مَضْجَعِي لَدَى هَجْعَةِ الأَعْيُنِ التُّعُسِر؟) أبي ما عَرَك؟ فَقُلْتُ: الهُمُومُ عَسَرَيْنَ أبناك فَلَا تُبْلِي (١) عَسَرِيْنَ أبناك فَلَا تُبْلِي (١) عَسَرِيْنَ أبناك فَلَا تُبْلِي (١) لِيضَفَّدِ العَثْيرِةِ إِذْ نَالَهَا سَهَامٌ مِنَ العَلَّدِ فِي شَرَّ ما مَحْسِن (١) لِيضَفَّدِ المَوْلِينِ (١) رَمَتْهَا المَنْاتِ اللهُ فَصَّلِ ولا ظائشاتِ ولا نُكَسِن (١) بَأَسْهُ بِهَا المَنْالِ التَّفُوسِ (١) بَلْنُهُ مِنْ العَلَيْ المُؤْمِنِ (١) فَصَّلِ المُوسِدِي البَلادِ تُلْقَى بِأَرْضِ ولم تُرْسَسِ (١) وَسَعْبُ المُو لِنَا فَاللهِ والعَيْبِ لمَ تَنْسِ (١) وَسَعْبُ المُعْ وَلَمْ تُرْسَسِ (١) وَالعَيْبُ لمَ تُوسَلِ (١) وَالعَيْبُ لمَ تَنْسُو فَاحَدُ وَالعَيْبُ لمَ تَنْسُو فَا عَرْبَى ومِنْ صِيْبَةً بُوسٍ (١) فَكُسْ فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ بِواكِي اللهِ و حَرْبَى ومِنْ صِيْبَةٍ بُوسٍ (١) فَكُمْ تَرَكُوا مِنْ بِواكِي اللهِ و حَرْبَى ومِنْ صِيْبَةٍ بُوسٍ (١)

 <sup>(</sup>١) نَشَرُ عن الشيء نشوزاً: ارتفعَ عنه وكرة المقام فيه. والمنتفس: كل شيء له قَدْرٌ وخطرً.

 <sup>(</sup>٣) لذى: بمعنى عند، وهي هنا ظرف للزمن لا للمكان، ولم يذكره أحد في ولدى، وذكروه في
 الذن، وهجع هجوعاً: نام ليلاً.

 <sup>(</sup>٣) عراه يعربه ، وعراه يعروه : غشيبة وألمة به . وأبكس يبلس : غير وسكت وانكسر من الحزن أو الحنوف والغم .
 (ع) ما في «شبرها» زائدة .

<sup>(°)</sup> المؤيس: من أيستُ من الشيء، بمعنى يَئِست.

<sup>(</sup>٢) نُشَل: جمع 'اصل، وهو السهم الذي سقط نَشَلُهُ، فلا يفعل شيئًا، وطائشات: قد عَدَلَتْ عن الهدف، ولم تقصد الرَّمية. وتكسن: جمع ناكس. وهذا لم تذكره كتب اللغة في معنى السهم، وإنما قالوا: نكس (بكسر فسكون) وجمعه أنكاس، وهو السهم الذي ينكس أو ينكسر قُوقَهُ، فيجعل أعلاه أسفَلَهُ، فلا يرجع كما كان، ولا يكون فيه خبر، وهو أضعف السهام.

 <sup>(</sup>٧) خلس الشيء بخلسه خَلْساً: استَلْبهُ في نُهْزَةٍ ومُخَاتَلةٍ وحذق.

<sup>(</sup>٨) رُسُّ الميت: قُبِرَ وَدُفِنَ.

<sup>(</sup>٩) حَرْبَى: جمع حريب، وهو الذي سُلِبَ ماله الذي يعيش به.

إِذَا مِسَا ذَكَرَتُهُمُ لَم تَنَمْ صِبَاحُ الوُجُوهِ ولم تَجْلَسِ (١) يُرَجِّعْنَ مِشْلَ بُكَاء الحَمَّا لِم في مَأْتُم قُلُلِ النَجْلِسِ (١) فِضْنَى ولا تَسَلَينِي وَسَنَتَخْلِسِ (١) وفي ذاك أشياء قَدْ ضِفْنَي ولَسْتُ لهنَّ بِمُسْتَخْلِسِ (١) أَفْاصَ لهنَّ بِمُسْتَخْلِسِ (١) أَفَاصَ المدامع قَنْلَى كُدُى وقَنْلَى بِكُنُوةَ لم تُرْمَسُو (١) وقَسْنَى بِكُنُوةَ لم تُرْمَسُو (١) وقَسْنَى بِكُنُوةً لم تُرْمَسُو (١) ووقسَنْلَى بِكُنُوةً لم تُرْمَسُو (١) وولسَنْ بَنِ بِنْ يَشْرِبُ حَيْرُ ما أَفْسُو (١) ووسالدَّ إِسِينَهُ فِي بِنَهُ مِنْ اللَّهِ اللهِ فَطُرُسُ (١) أولسَّ اللهُ وَعَنْ مَنْ وَمَنْ مَسْنِيسٍ (١) أولسَّ عَلَى اللهُ وَعَنْ مَنْ وَمَنْ مَسْنِوسٍ (١) أول المَوْعَلَى اللهُ وَعَنْ المَجْلُسُ (١) إِذْ المَجْلُسُ (١) إِذْ المَجْلُسُ (١) إِذْ المَجْلُسُ (١)

(١) الصُّباح: جمع صَبْحاء، من الصَّبحة والصَّبح، وهو سوادُ الى الحمرة.

 <sup>(</sup>٢) الترجيع: ترديد الصوت. والمأم: جاعة النساء في الغم والفرح، ثم غصرً به الجناع النساء للموت والنباحة. وقال: جمع قلبل: يعنى أنهى وقوف لا يُكذُن يُجلِسنَ من فَرَط حزينٌ وتلدُّهـن.

<sup>(</sup>٣) اسْتُنْحَسَ الأخبار: تُجَسَّمهَا وطلبهَا وتُنبُّعها بالاسْتخبار سراً وعلانيةً.

 <sup>(</sup>٥) ضافه الهم: نزل به. واستَخلَسَ الأمر: أَزِمَهُ ولم يفارقه.

 <sup>(</sup>٥) كُدّى: موضع بأسفل مكة. كارة: اسم مُؤضع لم يُحدده أحد. ورُيسَ الميت: دُفِنَ في الرمس،
 وهو القبر.

 <sup>(</sup>٦) البيت زيادة من الأغاني ٤: ٣٣٩، ١١: ٢٩٩، ومعجم البلدان: اللابتان، ونهر أبي قطرس،
 وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٣.

وج: هي الطائف. واللَّابِتان: يعني لَابَني المدينة، وهما العرَّتان اللتان تكتنفانها.

 <sup>(</sup>٧) الزابيان: تثنية زاب، وهو اسم نهر له روافد، فالزاب الأهل بين الموصل والزبل، والزاب الأسفل
 بين واسط وبغداد. وبزاب الموصل كانت هزيمة مروان بن عمد. وثوت: هلكت فطال مقامها في قيورها.

<sup>(</sup>٨) أذاعت بهم: من قولهم: أذاع بالشيء: ذهب به وبدَّده وطمس معالمه.

<sup>(</sup>٩) زيادة من الأغاني ٤: ٣٣٩، ومعجم البلدان: نهر أبي فطرس، وشرح نهج البلاغة ١٧٤:٧.

اَذَلَتْ جبالي لِسمنْ رَامَهَا وأَنْزَلَتِ الرَّعْمَ بِالمَعْطِسِ (١) اَهُا أَنْسَ لا أَنْسَ قَسَلَاهِ ﴿ وَلا عَاشَ بَعْلَهُمُ مَنْ نَسِي (١)

وله قصيدةً فائيةٌ في رئائهم، روى ياقوتٌ الحمويُّ أبياناً منها، وهو يُرجِّعُ فيها مَواجِدَهُ ومَوَاجِعَهُ لما نَوَلَ بقومِه من هَلاك ٍ بالزَّابِ الأعْلَى، ونهر أبي فَطْرُس، يقول<sup>(r)</sup> :

أَبْكَيَ عَلَى فِسْنَيْةِ رُزِفْتُهُم مَا إِنْ لَهُمْ فِي الرِجَالِ مِنْ خَلَفِ نَهُ أَبِي فُطْرُسِ مَسَحَلُهُمُ وَصَبَّحُوا الزَّالِتِيْنِ للتَّلفِ أَشَكُو إِلَى اللهِ مَا بليتُ به مِنْ فَقْدِ تلكَ الْوَجُوهِ والشَّرْفِ

ومِمَّن رَثَاهُمْ أَبُو سَعِيدِ مُولَى فَائد، وهو مَن مَواليهم وشُعُواتُهم، وقد أطال التَّحسُرُ عَلى دولتهم وأيامهم، ومن شعره بعد زَوال أمْرهم قُولُهُ يَصِفُ آلامه ودُمُوعَه عَلى مَنْ قَبِلَ منهم بمكة (نَّ):

بكيتُ وماذا يَرُدُّ البُكاءُ وقَلَّ البكاءُ لقَنْلَى كَداءُ أُصبِبُوا معاً فتَوَلُّوا معاً كذلك كانوا معاً في رَخاءُ بكَ لهُم الأرضُ مِنْ بعدهم وناحَتْ عليهم نُجُومُ السماءُ وكانُوا الضَّياء فلا انْقَضَى الزَّ مانُ بِقَوْمِي تَوَلَّى الضياءُ

<sup>(</sup>١) الرُّغُم: النَّرَاب. والمعطس: الأنف. وأنزلت الرغم بالمعطس: أذلتني وأهانتني.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الأغاني ١١: ٢٩٩، ومعجم البلدان: اللابتان، ونهر أبي فطرس.

<sup>(</sup>٣) معجم لالبلدان: نهر أبي فطرس.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٤: ٢٥٣، ومعجم البلدان: كداء، وشرح البلاغة ٧: ١٤٥.

وقَوْلُهُ يذكُرُ كَثْرَةَ مَنْ صُرِعَ منهم (١) :

أَثْـرَ الـدَّهْـرُ فِي رِجَالِي فَقَلُّوا بَعْدَ جَمْعٍ فراحَ عَظْمِي مَهيضًا ما تَـذكَّـرْتُهُمْ فَتَمْلِكُ عَيْنِي فَيْضَ دَمْعٍ وحقً لِي أَنْ تَنْبِضًا

وقوله يَأْسَى على أخْذِ العباسيين لهم وَحْدَهم، ولَجاجَهم في اسْتِنْصالهم ": أُولْنَك قَوْسِي بعدَ عِزَّ ومَنْعَةٍ تَفَانَوْا فَالاَّ تَلْدُونِ النَّبِينُ أَكْمَدِ كَانِهم لا نَاسَ لِلْمَوْتِ عَيْرُهم وإنْ كان فِيهم مُنْشِفًا غَيْرَ مُمَّدي

وممَّن رَثاهم حَفْصٌ الأُمويُّ، وهو من مَواليهم وشُعرائهم، فهو يقول باكياً على ذهابِ مُلكِهم، وقناء سَادتهم، مُستَقْظِهاً إمْنانَ العباسيينَ في قُتُلهم، وقَالِيَهم في صَلْبهم، وإسرَافهم في إبادتهم، ومُحَذِّراً لهم عاقبة الإفْراطِ في اجْتنائهم ("):

أَيْنَ رَوْقًا عَبِيدِ شَمْسِ أَيْنَ هِمْ؟ أَيْنَ أَهُلُ البَاعِ مَهُمْ والحَسَبُ؟ لِم تَكُنْ أَيْدٍ لهم عندكُم ما فَعَلْتُمْ آلَ عبدِ المُطَّلِبُ؟ أَيْسِها السائلُ عنهم أُولُو جُنَثْ تَلْمَعُ فَوْقَ الحُسْبِ! إِنْ تَجُدُّوا الأَصْلَ مَهم سَفَها يا لقَوْم للزَّمانِ المُنْقَلِبُ! وَلَا المُثَلِبُ! فَأَخْلُبُوا ما شَشْم في صَحْيَكُمْ فَسَسُسْقُونَ صَرَى ذَاكَ الحَلَبِ (الْ

ومِمَّنْ رَثَاهُمْ أَبُو العباس الأعْمَى ، وكان من شُعرائهم ومُدَّاحهم. وفيهم يقولُ

<sup>(</sup>١) الأغاني ٤: ٣٥٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ٤: ٣٥٣، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبري ٨: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الصرى : اللبن الفاسد.

جازعاً لأنهيارِ دُوْلتهم ، ومُلْنَاعاً لمؤت ِ رجالهم ، ومُتَوَجِّعاً لِمَا أَلَمَّ بنسائهم وبناتهم من تَشَرُّهِ وَبُؤْسُ (١) :

آمَتُ نساءُ بني أميةَ منهنم وبنَاتُهُمْ بمَضِيعةِ أَيْقَامُ (٢) نامَتْ جُلُودُهُم وأُسْقِطَ نَجْمُهُمْ والسَجمُ يَسْقُطُ والجُلُودُ تَنَام (٢) خَلَتِ المُسَاسِرُ والأَمِرَّةُ منهمُ فعلهِمُ حتَّى الماتِ سَلَامُ

ومِمَّنْ رَقَاهُمْ ابنُ مَيَّادةَ السُرِيُّ، وكان أثيرًا عندهم، معروفاً بمُوالاتهم. وهو يقول ناعيًا على العباسيين عَسَمَهُمْ بالأمويين، وداعيًا لهم أنْ يَكَفُّوا عن أخْذِهم وقَتْلِهم، فهم منهم وإليهم، وحَسْبُهُمْ ما أَلْحَقُوا بهم من دَمارٍ، وما صَبُّوا عليهم عناس (٤):

حَذَوْتُمْ قَوْمَكُمْ ما قد حَلَوْتُمْ كَا يُحْذَى الشَالُ على السِئَالِ فَرُونُوا فِي جَرَاحِكُمُ أَسَاكُمْ فَقَد أَيْلَغْتُمُ مُرَّ النَّكَالُ (٥٠) فَرُوا فِي جَرَاحِكُمُ أَسَاكُمْ فَقَد أَيْلَغْتُمُ مُرَّ النَّكَالُ (٥٠)

ومِمَّنْ رَثَاهُمْ أَبُو عطاء السَّنْدي، وكان من شعرائهم المَعْدُودينَ المَشْهُورينَ بالتَّعصُّبِ لهم، والدَّفاع عنهم. وفيهم يقول مُتَرَحَّماً عليهم، ومُتَأَلَّماً لاتّنهاء سُلطانههٰ(۲):

<sup>(</sup>١) الأغاني ١٦: ٣٠٠، ومروج الذهب ٣: ٢٩٥، ومعجم الادباء ٤: ٢٢٥، ونكت الهميان ص:

 <sup>(</sup>٣) آمت المرأة: مات عنها زوجها أو قتل وأقامت لا تتزوج. والمضيعة: من الضباع بمعنى الاطراح والهوان، كأنه فيه نسائم.

<sup>(</sup>٣) نامت: خملت. والجدود: الحظوظ.

<sup>(</sup>٤) الأغاني ٢: ٣٣١.

 <sup>(</sup>٥) الأسى: المداواة والعلاج، وهو بشير عليه بالعَفو عن بني أمية، ويذكره بأرحامهم.

<sup>(</sup>٦) الأغاني ١٧: ٣٣٣.

ألبس الله يَسعلم أنَّ قَلْنِي يُحِبُّ بني أمية ما استطاعًا وما بي أنَّ يكونوا أهلَ عَدْلُو ولسكني رأبتُ الأمْسرَ ضاعًا ويقولُ مُفَضَّلاً أيامَهم وما يُسَبُ إليهم من ظُلْم على أيام العباسيين ، وما يَدَّعُون من إنصاف في الحُكُم (1):

يا لَيْتَ جَوْرَ بني مَرُوانَ عادَ لنا وأنَّ عَدْلُ بني العباس في النَّارِ ويقُولُ ساخراً من العباسيين، ومُحْتجاً على قَسُونهم، وراداً نَظريتهم في الحلافة، فإن قرابتهم بالرسول الكريم لا تُقَدِّمهم على غيرهم، ولا تُعلِّ لهم العُنْفَ بالناس، ولا تَشْفَحُ لهم عند الله، فإنما المسلمُ بِعَملِهِ لا بأصْلِهِ (١):

بني هاشم عُودُوا إلى نَخَلاتِكُمْ . فَقَدْ عادَ سِعْرِ التَّمْرِ صاعاً بِلِرْهَمِرِ ا فإنْ قُلْسُمُ رَهْطُ النبيَّ محمدٍ فإنَّ النصارَى رَهْطُ عِسَى بن مَرْبِمِ ا وهذه الأشعارُ شواهدُ صادقةٌ على عُنْفِ العباسيين، ووثانتُ ناطقةٌ بِقَلْهِم للأمويين، فهي تشتملُ على المواضع التي أوقع فيها العباسيون بالأمويين، وهي تَدَلَّ على إمعانهم في سَفْح دمائهم، وصَلْب قَلَاهم، واضطهادِ أهالهم وأطفالهم، وهي توافقُ الأخبارَ الصحيحة التي رَواهَا المؤرخون في هذا الباب، وتُقوَّيها.

 <sup>(</sup>۱) أنساب الأشراف ٣: ١٦٥، والشعر والشعراء ٢: ٧٦٩، والأغاني ١٧: ٣٣٣.

 <sup>(</sup>٧) أنساب الأشراف ٣: ١٥٥، والشعر والشعراء ٢: ٧٧، ومروج الذهب ٣: ٢٩١، وسمط اللكلي
 ص. ٣٠٠، وخوانة الأدب ٤: ١٧٠، وشفرات الذهب ٢: ٧٠٠.

### (١٢) أسماءُ قَتْلَى الأُمويِّينَ في المصادرِ المحتلفة

وفي كُتُب التاريخ (1) والبلدان (1) والتراجم (1) والأدب (1) ، إشاراتُّ الله بعض الأمويين الذين قتَلهُمُ العباسيون ، ولكنها لا تحتوي إلاَّ على أسْماء النابهين منهم . وفي تاريخ دمشق خاصةً ذِكَّ لكنيرٍ من الأمويين الذين فتك العباسيون بهم ، فقد سَمَّى ابن عساكرٍ قريباً من ثلاثينَ منهم ، ونَقَلَ أخبار قَتْلِهِمْ من طُرقِ عنلفةٍ (1).

<sup>(</sup>٢) انظر معجم البلدان: قلنسوة.

 <sup>(</sup>٣) من الصعب في هذا المقام خَصُرُ ما وَرَدَ في كُتب التراجم من أسماء الأمويين الذين تُكلهم العباسيون ،
 فطائفة من أسهاتهم متفورة مبعثرة في تلك الكتب ، ولا يتميز كتابٌ من كتاب منها في ذلك.

 <sup>(</sup>٤) انظر الكامل للمبرد ٤: ٨، وطبقات ابن المعتر ص: ٣٩، ٤٠، والعقد الفريد ٤: ٤٨٤، ٨٤٧، والعقد الفريد ٤: ٤٨٤، ٨٤٨، والأغاني ٤: ٤٦٦، ١٢٨، ٣٤٩، ١٩٥، وشرح نهج البلاغة ٧: ٢١٦، ١٢٨، ١٢٩، ١٤٠٠ ٤٤٠.

وفي كُتب الأنساب سَرَدٌ لغيرِ قليلٍ من الأمويين الذين ضَرَبَ العباسيون أَمْناقَهم ، قَقَدْ عَدَّ مُصْعَبُ الزبيريُّ زهاء عشرةِ منهم (١) ، وأحاط ابنُ حَرْم بأكثرهم ، فقد أخصى حوالي خمسين منهم ، أربعون منهم تَتَلَهُمُ عبد الله بن علي على الزَّاب الأعلى بالمقوصل (١) وعلى نهر أبي فطرس بفلسطين (١) ، وسائرهم قَتَلَهُمُ أَبُو العباس بالكوفة (١) ، وعَمَّه داود بن على بالحجاز (٥) ، والمُسَوَّدةُ بأنكِيةِ مَحْهُولة (١) ،

وإذا استُقْصِيَتْ أسماءُ الأمويين الذين نَصَّ المُؤرِّخُون والنَّسابُونَ وغيرُهم من المُؤلِّفينَ على أنَّ العباسيين سَفكُوا دماءهم ، وضُمَّ بَعْضُها الى بعضٍ ، فإنَّ عَلَدها كادُ سلغُ الماتة .

و يمكن أن تُصَنَّفَ أسهاؤهم ، وتُعَرَّرَ أخبارُ مَقاتلهم ، وقد صَنَعَ الدكتور صَلاحُ الدين المُجتَد ما يُغني عن ذلك ، فإنه استخرج من «تاريخ دمشق» جميع تراجم بني أمية ، ورتَّبها وهَدَّبها . واستُندُّرُكُ عليه بَعْضَها ، وأضاف إليها ما عثر عليه من تراجم بني أمية من أهل الأندلس ، لأن ابنَ عساكرٍ تُرْجَمَ لبني أمية من أهل دمشق وَضَواحِها ، وسَمَّى الكتاب «معجم بني أمية».

<sup>=</sup> ۱۳۸۳و، ۱۵: ۲۷و، ۱۵۵و، ۱۸۵و، ۱۵: ۲۰۱۹و: ۲۸۵و، ۱۳: ۱۳۳۳و، ۱۹۱۱و، ۱۳۱۷ مفاور ۱۸: ۱۵: ۱۵: ۱۴: ۲۷و،

<sup>(</sup>۱) نسب قریش ص: ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۵۱، ۱۹۵، ۱۲۸، ۱۲۸.

<sup>(</sup>٢) جمهرة أنساب العرب ص: ٩٣.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب ص: ٧٦، ٨٦، ٨٨، ٩٩، ٩٠، ٩١، ١٠٣، ١٠٤، ١٠٥، ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) جمهرة أنساب العرب ص: ٩٢.

<sup>(</sup>a) جمهرة أنساب العرب ص: ٧٦، ٨٢.

<sup>(</sup>٦) جمهرة أنساب العرب ص: ٩٤.

وهو من الكُتُبِ النَّافعة في هذا المجال، ففيه ذِكْرٌ لما يُنَاهِزُ ثلاثين ممن قَتَلَ المِباسيون من بني أمية (١)، وفيه أخبارٌ نادرةً عن بعض من أُمِّنَ منهم، أو السَّخُفِي، أو هرَبَ إلى الأندلس.

<sup>(</sup>۱) معجم بني أسة س: ۹، ۲۰، ۳۷، ۳۷، ۲۶، ۲۰، ۲۳، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۷، ۲۸، ۸۱، ۸۲۰) ۱۸، ۲۸، ۲۰، ۲۱٪ ۲۰، ۱۳۳، ۱۳۴، ۲۰۸.

# (١٣) النَّهُوينُ من َقْتُلِ العباسيينَ للأمويين

وعلى الرغم من أن اللكتور فاروق عمر يُقرُّ بِمُثْفِ العباسيين، ويُسلَّمُ بِقَنَّاهِم للأمويين، فإنه يَرَى أنهم اضْطُرُّوا إلى ذلك اضْطراراً، فإنهم كانوا يُؤسسونَ دولتهم، وكانوا يَخْشُونَ بقايا الأمويين وأنصارهم، فأعْمَلُوا السيفَ فهم، لكي يَأْمُنُوا شَرَّهم، ويتَّقُوا خَطُوهم()).

وهو يَرَى أَنَّ عُنْفَ العباسيين بالأمويين فبه تعميم كثيرٌ، وتنطيطٌ شديدٌ. ثم أورَدَ أمثلةٌ على رِفْقِ العباسيين بعض الأمويين، وحَثُ على تَنْبُعُ نظائرها وجَمْعِهَا من المصادر والمَظَانَ المُحْتِلِفة . وخلص من الأمثلة المعدودة التي استُشْهَذَ بها إلى أنَّ العباسيين لاينُوا الأمويين وأنصارهم ، وأظهّروا الودَّ هم (1) . وبَالغَ في إطلاقِ هذا الحُكْمِ ، وتَوسَّعَ فيه تَوسُّعاً كبيراً ، لانه حَمَّلَ الأعبارَ القليلة التي احتَّجُ له بها أكثر مما تَحْتَمَل ، فقد زادَ في مَعَانبها ، ومَدَّ في دِلَالاتها (1) !!

<sup>(</sup>١) العباسيون الأواثل ١: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) العباسيون الأوائل ١: ١٥٢، ١٥٣، ١٥٥، ١٥٦.

 <sup>(</sup>٣) العباسيون الأوائل ١ : ١٥٤، وقارن بأصل الحبر عن علو أبي العباس عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز في الأعاني ٤ : ٣٤٦، وشرح نهج البلاغة ٧ : ١٧٦.

أمًّا أنَّ عَنْفَ العباسيِّين بالأمويِّين فيه تعميمُ كثيرٌ وتخليطٌ شديدٌ فهذه مسألة لا جدالَ فيها. وفيا مضى من القُوْلِ إيضاحٌ عنها وتمحيصٌ لها.

وأمَّا أنَّ العباسيِّين لَايِنُوا الأمويِّين وأنصارَهُم، وأظهروا الوَّدُّ لهم فهذه مَسأَلةً فيها نقلُمْ، ومعي تتطلَّبُ التَّحقيق، وتَستَوْجِبُ البيانَ، فإنَّ العَبَّسيِّين مالُوا إلى العَبْسِ في أوَّلو أمْرِهم، فلم يَستَبقُوا أحداً ممن العَبابِ دونَ العَفو، وآلروا القَتْلَ على الحَبْسِ في أوَّلو أمْرِهم، فلم يَستَبقُوا أحداً ممن العَبابِ على المُصابَعَةُ أو القَبْلونَ المُصابَعَةُ أو القَرورة، ولكنَّهم سَجَوا من استَبقُوا منهم، أو أطلَقُوهُ، وكَوهُوا القَبلُونَ مَنه، ويتَحامَلونَ عليه، ويُعلِّنونَ مَنه، ويتَحامَلونَ عليه، ويُعلِّنونَ النَّفْضَ له.

## (12) اسْتِبقَاءُ بعضِ الأُمويِّينَ وأنْصارهم

ومن الأمويين الذينَ حَبَسهم أبو العباس يزيد<sup>(١)</sup> وأبو عُمَّان<sup>(١)</sup> وعبد الله<sup>(١)</sup> بنو مروان بن محمدٍ، والحكم بن عبد الله بن مروان بن محمدٍ<sup>(1)</sup>.

ومن الأمويين الذين حَقَنَ العباسيون دماءهم ، وأخلُوا سَبيلهم عبدالعزيز ابن عمر بن عبد العزيز، قال أبو الفرج الأصفهاني في خَبِر قَتْلِ أَبِي العباس لسلمان ابن هشام بن عبد الملك (\*): « أقبُلَ أبوالعباس عليهم فقال: يا بني الفواعل ، أَرَى قَتَلَاكُم من أهلي قد سَلْفُوا ، وأنتم أحيالاً تَتَلَدُّونَ في الدنيا ! خُلُوهم! فأخَذَنَهُمُ الحارات ، فأهيئُوا ، إلاّ ما كان من عبد العزيز بن عمر بن عبد

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١.

 <sup>(</sup>۲) تاریخ الیعقوبی ۲: ۳۰۱، وتاریخ دمشق المخطوط ۱۹: ۷۳ظ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ البقوبي ٢: ١٣٥٧، ٣٥١، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٨، والعقد الفريد ٤: ٤٧٧، ومروج اللعب ٣: ٤٦١، والعيون والحدائق ٣: ٢٠٠٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٢٧، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢١، ١٢١، وشفرات اللعب ١: ١٨٥.

وروى ابن عساكر أن عبد الله هو الذي قُتِلَ ببلاد الحبشة ، وأنْ أخاه عبيد الله هو الذي سلم وحُبس . (انظر تاريخ دمشق المخطوط ١٠ . ٣٧١و) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق المخطوط ٥: ١٠٣ ظ.

 <sup>(</sup>٥) الأغاني ٤: ٣٤٦، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٢٦، وتاريخ دمشق المخطوط ١٠: ١٨٩ ظ.

العزيز، فإنه استجار بداود بن علي، وقال له: إِنَّ أَبِي لَم يكن كَآبَائهم، وقد علمتَ صَنبِعَتُهُ اللِكِم، فأجارَهُ، واستُوْهَبُهُ من السَّفَاح، وقال له: قد علمتَ يا أمير المؤمنين صَنبِعَ أبيه إلينا، فَوَهَبَهُ له وقال له: لا تُربِني وَجْهَهُ، وليكن بحيث أَمَّنُهُ،

ومنهم آدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ، قال ابن عساكر (1) : «كان بالشام حين ذهب مُلْكُ آل بَيْبِهِ ، وأرادَ عبد الله بن علي قَتَلَهُ فيمن قَتَلَ منهم ، بنهر أي فُعُرُسٍ ، فاستُعْطَفَهُ فتركه ، فسكنَ العراق بعد ذلك » ، وقال أبو الفرج الأصفهاني (1) : «هو أحدُ مَنْ مَنَّ عليه أبو العباس السَّفَاح مِنْ بني أمية لمَا قَتَلَ مَنْ وَجَدَ منهم » .

ومنهم أبان بن يزيد بن محمد بن مروان بن الحكم ، قال ابن عساكر (٣) : «كان عاملاً لعمه مروان بن محمد، فلها قدم عبد الله بن علي الجزيرة ، لَقَيَّهُ أبان مُستَّودًا ومُتابعاً فأمَنَّهُ و،

ومنهم إبراهيم بن سليان بن هشام بن عبد الملك ، قال ابن عساكر<sup>(4)</sup> : «كان ممن الخَتَفَى ابراهيم بن سليان ، فما زال مُحْتَفياً حتى أَخَذَ له داود بن علي الأمان من أبي العباس».

<sup>(</sup>۱) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۳٦٤.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١٥: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق المخطوط ٢ : ١٥٧ و .

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق المخطوط ٢: ٢١٩ و، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٢١٦.

ومنهم محمد بن مسلمة بن عبد الملك ، قال ابن عساكر (١١) : «شهد مع مروان بن محمد يوم التُقَى مع عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس ، وكان صديقاً له ، فأشّه عبد الله ، فلحق به . فلما رأى فِعْلَ أهل خراسان في أهل الشام ، حَييَتْ نَفْسُهُ ، . . . ثم لحق مروان ، وبتي معه حتى قُتِل ، وبَلَغني من وَجْهٍ آخر أنَّ محمد ابن مسلمة لم يُقتُل يومنذِ».

وصَفَحَ أبو العباس عن عبد الله بن عمر العَبْليِّ العَبْشَمِي، وأَحْسَنَ إليه، وسببُ ذلك أنه «كان يَميلُ في أيَّام بني أمية إلى بني هاشم، وويَنُهُ بني أمية، ولم يكن منهم إليه صُنْمٌ جميلٌ، فَسلِمَ بذلك في أيَّام بني العباس (<sup>۱)</sup> ..

وقد طَلَبهُ داود بن علي بالمدينة ، فَقَرْ منه ، فحَبَسَ أَهْلَهُ ، واحْتَبَرَ مَالُهُ ، فوفد على أبي العباس ، وشكا إليه ظُلْمَ داود بن علي له ، فأَمَّنَهُ ، وأمرَ عَنَهُ بالكَفَّ عنه ، قال أبو الفرج الأصفهاني (٣) : «كان أبو عَدِيًّ الذي يقال له السَّبلي مَجْفُوًّا فِي أيام بني مروان ، وكان مُتقطعاً إلى بني هاشم ، فلما أفضت اللدولة إليهم لم يُبقُوا على أحدٍ من بني أميّة ، وكان الأمرُ في قَتْلِهم جداً ، إلاَّ من هَرَب وطَارَ على وَجْهِدِ. فخاف أبو عدي ً أن يقم به مكروة في تلك الفَوْرة ، فتوارى ، وأخذ داود بن على حُرَّمَهُ ومالله ، غيرب حتى أتنى أبا العباس السفاح ، فدخل عليه في غيارِ الناس مُتنكَّراً ، وجلسَ خَاصَّته ، فونَبَ إليه أبو العباس مع خَاصَّته ، فونَبَ إليه أبو على عَدى فَقَفَ بن كنَهُ ، وقال :

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق المخطوط ١٥ : ٨٩٩ و.

<sup>(</sup>٢) الأغاني ١١: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) الأغاني ١١: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) حجرة: ناحية.

أَتُوْحَدُ نِسُوتِي ويُحَاذُ مالِي وقد جَاهَرْتُ لَو أَغْنَى جِهَادِي وَأَدْعُرُ أَنْ أَغْنَى جِهَادِي وَأَدْعُرُ أَنْ كُنْ اللَّمُ الصَّوادِي (') لِمُشْعَلِ وَقد أَمْسَكُ اللَّحْرِمِ الصَّوادِي (') لِينُفُرِ دَارِي لِمُشْعَرِة هَاشِمِ وَبِحَقَّ صِفْعٍ لأَحْسَدَ لَفَّهُ طِيبُ النَّجادِ ومَنْزِلُ هاشمٍ من عبد شَمْسٍ مكانَ الجِيدِ من عُلْنَا الفَقارِ

فقال له السفاح: مَنْ أنت؟ فانتُسَبَ له. فقال له: حَقٌ لعمري أَعْرِفُهُ قديمًا ، ومَوَّدةٌ لا أَجْحَدُهُا. وكَتَبَ له لِل داود بن علي بإطَّلاقِ مَنْ حَبَسَهُ من أَهْلِهِ ، ورَدّ أمواله عليه وإكْرَابِهِ ، وأمَرَ لهُ بَنَفَقَهُ تُبَلِّقُهُ اللَّدِينَة ».

ومن أنصار الأمويين الذينَ عَفا أبو العباس عنهم ، وقَرَّبهم ، وتَغاضَى عن مَفَوَاتهم سعيد بن عمرو بن جَعْدة بن هبيرة المخزومي الكوفي ، وكان أثيراً عند هشام بن عبد الملك ، إذ كان مُؤدِّبَ ولده (٢٠) ، وكان أَحَدَ وزراء مروان بن محمد وسُمَّاره (٢٠) . وفلا ظهر أمرُ أبي العباس السفاح ، انحاز إلى بني هاشهم ، ومَتَّ اليهم بأمَّ هائى بنت أبي طالب ، وكانت تحت هبيرة بن أبي وَهْبِ، فأتَتْ منه بنجَددة (٤٠) » ، وانضاف إلى أبي العباس ، وصار في عداد أصحابه وخواصَّه (٥٠)

وقد تَرحَّمَ على مروان بن محمد بمجلسِ أبي العباس ، ووَصَفَهُ بأنه كان خليفةَ المسلمين ، فأسخَطَ قَوْلُهُ أبا العباس ، ولكنه حلَّمَ عنه ، واغتَمَرَ سَقْطَتُهُ ، لخُوُولته في

ربي الصواري: الماثلة.

 <sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف المخطوط ۲: ۲۶۳، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ۲: ۱۹۷.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣: ٢٧٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٦.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة ٧: ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب ٣: ٢٧٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٧.

بني هاشم ، وَوَفائِهِ لصاحبه ، روَى المسعوديُّ في خَبرِ حَمْل رأس مروان بن محمد إلى أبي العباس<sup>(١)</sup> : أَنَّ سعيداً «كان في ذلك اليوم حاضراً لمحلس أبي العباس ، ورأسُ مروان بين يَدَيْهِ ، وهو يومئذِ بالحيرة ، وأنَّ أبا العباس الْتَفَتَ إلى أصحابه ، فقال : أيكم بعرف هذا؟ قال أبو جعدة : فقلت : أنا أعْرُفُهُ ، هذا رأسُ أبي عبد الملك مروان بن محمد ، خليفتنا بالأمس ، رضي الله عنه ! قال : فحَدَّقتْ إليَّ الشيعةُ ، فأخذتني بأبصارها ، فقال لي أبو العباس : في أيِّ سنةٍ كان مُوْلده ؟ قلت : سنةَ ست وسبعين ، فقام وقد تَغَيَّرَ لُونُهُ غَيْظًا على ! وتَفَرَّقَ الناس من المجلس ، وانصرفتُ وأنا نَادِمٌ على مَاكَانَ مَنَى . وَتَكَلَّمَ النَّاسِ فِي ذلك ، وَتَحَدَّثُوا بِه ، فقلت : هذه زَلَّةٌ واللهِ لا تُسْتَقَالُ، ولا يَنْساها القومُ أبداً. فأتبتُ منزلي، فلم أَزَلْ بَاقَىَ يومى أَعْهَدُ وأُوصِي ، فلما كان اللَّيلُ اغْتَسَلْتُ وتهيَّأْتُ للصلاة ، وكانْ أبو العباس إذا هَمَّ بأمْر بعثَ فيه ليلاً، فلم أزل ساهراً حتى أصبحتُ. فلما أصبحتُ ركبتُ بَغْلَتَى، واستعرضتُ بقلبي إلى مَنْ أَقْصِدُ في أمري ، فلم أجدْ أحداً أَوْلَى من سلمان بن خالد مولى بني زهرة ، وكانت له من أبي العباس منزلةٌ عظيمةٌ ، وكان من شيعة القوم ، فَأَتَيْتُهُ فَقَلَتَ : أَذَكَرُني أُميرُ المؤمنين البارحة؟ فقال : نعَم ، جَرَى ذِكْرُك ، فقال : هو ابن أحتنا ، وَفَى لصاحبه ، ونحن إِنْ أُولِيناهُ خيراً ، كان لنا أشكرَ ، فشكرتُ ذلك له، وجزيَّتُهُ خيراً، ودَعَوْتُ له، وانصرفتُ، فلم أزل آتي أبا العباس عَلَى ما كنتُ عليه لا أرى إلاّ خيراً . ونُعيَ الكلام ، . . ، فبلغَ أبا جعفرِ وعبد الله بن علي ، فكتبَ عبدُ الله بن علي إلى أبي العباس يُعلُّمهُ بما بَلَغَهُ من كلامي ، وأنه ليس [مثلُ] <sup>(۲)</sup> هذا [مما] يُحتَّملُ. وكتب أبو جعفر يخبر بما بلغه من ذلك ، ويقول : هو ابنُ أختنا ، ونحن أوْلَى باصْطناعنه ، واتَّخاذ المعروف عنده ، وبلغني ماكان منهها فأمسكتُ..

<sup>(</sup>١) مروج اللهب ٣: ٢٧٢، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٣٧، وانظر تاريخ البعقوبي ٢: ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح نهج البلاغة ٧: ١٣٧.

ومنهم إسحاقُ بنُ مسلم العُقَيْليُّ ، وكان والياً لمروان بن محمله على أرمينية ، وهو منهم إسحاقُ بنُ مسلم العُقيَّليُّ ، وكان والياً لمروان بن محمله على أرمينية ، وهو وَوَفى له به ، لأنه كان سيَّد قَيْس بالجزيرة الفُراتيَّة ، وكانت قبيلتُهُ قويَّة منبعة ، وكان له غيّا تُن في قالو الرُّوم ، فاستَبْقَاهُ لحَرْفِهِ منها ، وحاجيه إليها . وصَبَرَ على خَشُونته ، وتَغافل عن عَصَبَيَّتِه لأهل الشام وأهل الجزيرة ، قال المدائني (١١) : هجلس أبو العباس للناس ذات يوم ، فقام رَجُلُ فندَمَّ أهل الشام والجزيرة ، فقال له إسحاق : كذبت يا ابن الرَّانية ! فقال زياد بن عبيد الله : خُذْ للرَّجُل بحَقِّه يا أمير المؤمنين . فقال أبو لدعوَّهُ بالبيَّنَةِ لجاء فقال أبو لدعوَّهُ بالبيَّنَةِ لجاء مائةً من قيس يَشهدونَ أنَّ القولَ قولُهُ ! فتركَ الرَّجُلُ مُطالبَة هُ .

وظَلَّ أبو جعفرٍ يُقلَّمُهُ ويَحْتَى به، وقد حجَّ معه، فكان عَديلَهُ (٢)، وكان يَستَغيرُهُ، ويُعوَّل على رَأْيه (٣). واحْتَمَلَ خُروجَ أخيه بكَّار بن مسلم العُقبَليَّ مع عبد الله بن علي ، ونكايَّهُ في أهل خراسان، قال المدانين (٤): «لمَا خالَف عبدُ الله بن علي أبا جعفرٍ، وصار بكارُ بن مسلم معه، فكان أشدَ الناس على أهل خراسان، قال أبو جَعْفرٍ: يا إسحاق، ألا تكفينا أخاك! قال: اكْفني عَمَّك حتى أكفيك أخي، فضحك أخيَّه لبني أمية وتَعَلَّقِهِ بهم، وثالِيهِ عليهم، بعد زُوال مُلكهم، قال ابن عساكر (٥): «قال له المنصورُ يومًا: أفرطت في عليه، بعد زُوال مُلكهم، قال ابن عساكر (٥): «قال له المنصورُ يومًا: أفرطت في

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٥٨.

<sup>(</sup>۲) أنساب الأشراف ۳: ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) أنساب الأشراف ٣: ١٥٧.

<sup>(</sup>٥) تهذیب تاریخ ابن عساکر ۲: ۵۵۰.

وَقَائِكَ لِبنِي أُمنِهَ ! فقال : يا أمير المؤمنين ، مَنْ وَفَى لَمَنْ لا يُرْجَى ، كَانَ لَمَنْ يُرْجَى أُوْنَى ! فقال له : صَدَقْتَ».

وكان أبو مسلم اقْتَرَحَ على أبي جَعْقَرِ أنْ يسْكُتَ عن نورة أهل الشام والجزيرة مع عبد الله بن علي ، وأن يُصافِيهُمْ ، لَبلائهم في حَرْب الروم ، ويبدو أنه أخذ باقتراحه ، قال البلاذري (۱۰) : «كتب أبو مسلم إلى المنصور يُعْلِمُهُ أنَّ أهل الجزيرة والشام بمواضع من النَّغور ، مَشْحنة للعدوِّ ، وأنها لا تُستدُ إلاَّ بهم ، وسألهُ الصَّفْحَ عنهم ، وأشار عليه باستِصْلاح وُجُوههم واصْطِنَاعهم ، ووفلاً معه إليه عِلدةً من أشرَّافهم، و.

وصَرَّحَ أبو جعْفرِ بأنه كان يُلاطِفُ إسحاق بن مسلم العُقَيَّليِّ ويُدَاهِنُهُ لَخَسْيَتِهِ من قبيلته ، قال المدافق<sup>(۲)</sup> : «جَرَى عند المنصور [ذكر إسحاف] ، وما كان من مُداراتِهِ إياه ، فقال المنصور : إذا مَدَّ عَدُّوُكَ إليكَ يدَّهُ فإنْ أَمْكَنَكَ أَنْ تَقْطَعَهَا ، وإلاَّ فَقَلُهَا » !

فلما تُوفي إسحاق فرح أبو جعفر بوفاته ، وأعلن أنّه كان بخافُ غالِتَكُه ، فخلَّصهُ القدرُ من يَدِهِ ، وَنَجَّاهُ من تَهْديدِهِ ، قال المدافني : «مات إسحاق بن مسلم من بَثْرُهِ خَرَجَتْ به في ظَهْرِهِ ، فَحَضَر المنصورُ جَنَازَتُهُ ، وحملَ سَريرَهُ ، حتى وَضَعَهُ وَصَلَّى عليه ، وجَلَسَ عند قَبْرِهِ ، فقال له موسى بن كعب أو غَبُرهُ : يا أميرَ المؤمنين ، أَتَفْعَلُ هذا به ، وكان والله منبغضاً لك ، كارهاً لخِلاقِتك؟ قال : ما فَمَلْتُ هذا إلاَّ شكراً لله ، إذْ قَلَّمُهُ أمامي ، قال : أَفَلا أُخبِرُ أهل خراسان بهذا من رَأَيك ؟ فقد دَخَلتم وَحُشَّةٌ لما فَعَلْتَ ! قال : بَلَى ، فأخبَرُهُم ، فَكَبُرُوا » !

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) أنساب الأشراف ٣: ١٩٠.

تلك هي أشهرُ الأخبار التي تشيرُ إلى رِفْقِ أبي العباس وَعَقَيْهِ عبد الله بن علي وداود بن علي بالأمويين وأنصارهم ، وهي أخبارُ معدودةً بالقباس إلى ما رُويَ من أخبارُ معدودةً بالقباس إلى ما رُويَ من أخبارِ عنْهم ، بهم وإبادتهم لهم . وهي تَدُلُّ على أنهم تَسَامَحُوا في أَمْرٍ نَفْرٍ من الأمويين وأنصارهم ، فَرَاوَحُوا بين الحبس لهم والعَفْو عنهم ، لأسبابِ شخصيَّةٍ أو سباسيَّةٍ أو عَماسًا من عَدْرهم بسائرهم ، واستبساهم لأكثرهم .

فلما استُخلف أبو جَعْفَر رَفَع السَّيْف عنهم ، وأَسْسَك عن قَتْلِهم ، غير أنه مَضَى يَنْدُهُم و يَلْمَثُهُم ، ويَجْهَرُ بكراهبته لهم (٢) ، وَظَلَّ يَغَصُّ بَذِكْرِهم ، ويَغْضَبُ على مَنْ يُنَوَّه بهم (٣) ، إلا هشام بن عبد الملك ، فإنه كان مُعْجاً بحُنْكَيْهِ وجِكْميّهِ ، مَنْ يَنُوف بهم (٣) ، إلا هشام بن عبد الملك ، فإنه كان مُعْجاً بحُنْكَيْهِ وجِكُميّهِ ، ويَتَغْلِه ودَقَّبه ووقَدْبيه ومَنْبِها أله (١٠) ، ورأيه في الحلفاء الأمويين مُتناقل مُتداولٌ . ومُؤفِّهُ منهم مَعْلومٌ مَعْوفٌ ، إذ كان يقول (٥) : وأمَّا عبد الملك فكان جباراً لا يُبالي ما أَقْدَمَ عليه ، وأمَّا الوليدُ ابنُهُ فكان مَخْدُناً ، وأمَّا عمر بن عبد العزيز فكان أعْوَر بين عميان ، وأمَّا الزيدُ المَّذَن فيم ، وأمَّا يزيدُ بن عبد الملك فكان ركيكاً ماجناً ، ورَجُلُ القَوْم هشام ١٩ . وكان التَحْميُر المَّمْوين ، والتَجريمُ هم ، والطَّعْنُ فيم ، والتَشْهَيرُ بهم أهمً ما وكان التَّكْفيرُ المَوْمُ ومِن ، والتَشْهَيرُ بهم أهمً ما

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٩٥، وتهذيب تاريخ ابن عساكر ٢: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨: ٩٦.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب ٣ : ٢٩٨.

<sup>(</sup>٤) مروج الذهب ٣: ٢٢٣.

 <sup>(</sup>٥) أنساب الأشراف المخطوط ١: ١١٦٩، ٢، ٢٤١، ومروج اللحب ٣: ٢٩٦، وشرح نهج البلاغة
 ٧: ١٦٢.

تَميَّزَ به عَهْدُ أبي العباس، وعَهَدُ أبي جَعْدٍ. وذلك بَيِّنٌ مُسْتَفِيضٌ في خُطَب أبي العباس ('') ، وأعامِه ('') ، وعُمَّاله ('') ، وفي بعض خُطَبِ أبي جَعْد ('ا).

فلما اسْتَتَبَّ الأمرُ للعباسيين، ورَسَخَ سُلْطانُهم، كَفَّ خُلفاؤُهم وأُمْرَاؤُهم عن مُهاجمة الأمويين، ونَزَعُوا عن رَمْيِهم بالضَّلالِ والمُروقِ من الدِّين، وأَفَلَمُوا عن قَدْيُهِم بالظُّلَمِ والعُدُوانُ<sup>(0)</sup>، ورَدَعُوا الرُّواةَ الذِين كانوا يُنَاقِقُونَهم عن التَّمْرِيض بهم، والتَّشنيع عليهم <sup>(1)</sup>، ودَافَعُوا عن بَعْضِهم، ونَزَهُوهُمْ عن كثيرِ من التَّهم<sup>(0)</sup>.

وكان الإنصافُ للأمويين، والتَّبرِّقَةُ لهم، والتَّألُّفُ لبقاياهم وحَفدتهم، والعَطْفُ عليهم أظْهَرُ ما اتَّصَفَتْ بها أيامُ السَهْديِّ، وأيامُ الهادي، وأيامُ الرشيد.

 <sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣٠ ، ١٤١، ١٤١، والأخبر الطوال ص : ٣٧٠، وتدريخ الطبري ٧: ٤٣٠، والمقد الفريد ٤ : ٩٧، والعيون والحدائق ٣ : ٢٠٠، والكامل في الثاريخ ٥ : ٤١٣، وشرح نهج البلاغة ٧:
 ١٥٤، والبدأية والنهاية ١٠: ٤١، والنجوم الزاهرة ١ : ٣٣٠.

 <sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٤١، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥١، ٣٥١، وتاريخ الطبري ٧: ٧٤١، والبيان ١٤١٤، وشرح نهج البلاغة ٧:
 ١٥١، والمدين والحيان ٣: ٢٠١، والممال في الناريخ ٥: ٤١٤، وشرح نهج البلاغة ٧: ١٥١، والمدينة والنباية ١٠: ٤١.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة ٧: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٧: ٥٧٠ ، ٥٧١ ، ٩١ ، ٩٢ ، والكامل في التاريخ ٦: ٢٩.

 <sup>(</sup>٥) انظر خطب المهدي والرشيد في العقد الفريد ٤: ١٠١ -- ١٠٤، وجمهرة خطب العرب ٣: ٥٠.

 <sup>(</sup>٦) أنساب الأشراف اغتطوط ٢: ٣٣٥، والأغاني ٧: ٨٥، وتاريخ دمشق الخطوط ٧١: ٨٠٤، وسير أعلام النبلاء الخطوط ٥: ١١٦ ظ، وتاريخ الاسلام ٥: ١٧٥، والبداية والنباية ١٠: ٨، وتاريخ الحلفاء ص: ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) الأغاني ٧: ٨٢، والكامل في التاريخ ٥: ٢٩٠، وتاريخ ابن خلدون ٣: ١: ٢٢٦.

وفي نهاية القرنِ الثاني (١١) ، وبداية القرنِ الثالث (١١) تَعَلَّىَ أَهَلُ السُّنَةِ والجاعة (٥) بماوية بن أبي سفيان ، فعَعَلَمُوهُ ، وأشادُوا بسيرتِه ، وجَعَلُوهُ مثالاً للخليفةِ العادل الفاضل ، واتَّخَذوا ذلك وسيلةً إلى التعبير عن ضيقهم بسياسة العباسيين . فعاد الحلفاء العباسيون ، وكتَّابُهم السياسيون يَقْدَحُونَ في الأمويين ، ويُتَدَّدُونَ بهم ، ويَتَجَوُّنَ عليهم ، وأهْدَرُ المأمونُ دُمَ كلِّ مَنْ نَوْه بمعاوية أو قَلْمَهُ على غيرِو من الصحابة ، قال ابنُ جريرِ الطبريُ (١٠) : «أمرَ المأمونُ مُنَادياً فنادَى : يَرِتَتِ اللَّمَةُ مَعَى احدٍ من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلميه !!

(١) تاريخ الطبري ٨: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري ٨: ٤٥٥، ٨٥٥، ٦١٨، ٦٣٢.

 <sup>(</sup>٣) رسائل الجاحظ، للسندوي ص : ٢٠٤، والجاحظ في البصرة ص : ٢٧٢، والعباسيون الأوائل
 ١١ : ١٥ ، وكتابي الشعراء من عضرمي الدولتين الأموية والعباسية ص : ٢٩، وكتابي الوليد بن يزيد عرض
 ونقد ص : ٣٣٥.

 <sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٨: ١١٨، ومروج الذهب ٤: ٤٠، والكامل في التاريخ ٦: ٢٠١، وتاريخ الحلفاء ص: ٣٠٨.

#### (١٥) تَعْلَيْقُ وخُلاصةٌ

والتّهوينُ من مَصَارِع الأمويين كالتّهويلُ فيها. وقد اتّضحَ من الأحبارِ الرّاجِحة والأشعار الصحيحة أنّ أبا العباس وأعامَهُ عبد الله بن علي ، وداود بن علي ، وصالح بن علي أخذوا الأمويين أخذاً شديداً ، ولم يُقرِّقُوا بين السّتَغلِينَ بالسياسة والمُمتزِلينَ هَا منهم ، ولا بين تُقايِهم وعتاتِهم ، ولا بين عبّادِهم ومُجانهم ، بل سوَّوا بينهم جميعاً ، وقطُعوهم في الأمصار المختلفة تقطيعاً ، إلا في البصرة ، فإنهم سَلِمُوا بنها من القتل والتّعشيل ، لأنّ سلبان بن علي رَحِمهم وجاهم . وكادوا يَقضُونَ عليهم قضاءً مُرْماً ، ويَستَقطونَهم استِتْصالاً تامًّا ، فإنه لم يَقلِتْ منهم إلا من تَقبَّدا في هرّبَ إلى الأندلس ، ومَنْ تَركُوهُ وصَفَحُوا عنه ، وهم قِلَّةٌ قليلةً . وضَيَّدًوا على عَلائهم نسائهم وأبنائهم وأبنائهم ومَدَّدُوهم (") ، وتحاملوا على عَلائهم ومَدَّدُوهم (") ، وتحاملوا على عَلائهم والمَدَّدوهم (") . وقدوًا على أهلِ الشام خاصةً ، وهل أدل على ذلك من قولو صالح واطرحوهم (") . وقدوًا على أهلِ الشام خاصةً ، وهل أدل على ذلك من قولو صالح

 <sup>(</sup>١) البيان والتبيين ٣: ٢١، ٢٥ ، وأنساب الأشراف ٣: ١٦، ٢٠٥ ، وطبقات ابن المعتر ص: ١٠٠٠ ، وموروب الله ب ٣: ٢٧٠ ، والأغاني ٢: ٣٣١ ، ٢: ١١١ ، ٢: ٢٣١ ، ١١: ٢٩٥ ، ١١: ٢٠٠٠ ، ١١٠ ، ٢٠٠٠ ، ١١٠ ، ٢٠٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ ، ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ . ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تقدمة كتاب الجرح والتعديل ص: ٢١١ – ٢١٦، والبداية والنهاية ١٠: ٤٥، ١١٨.

بن على (1) لهم (11): «يا أهل الشام، إنَّ الله وَصَفَ إخوانكم في الدَّين، وأسلامكُم في الدَّين، وأشاهكُم في الأجسام، فحدَّرهم نَيِّهُ محمداً صلى الله عليه وسلم فقال: «وإذا رَأَيْتُهُمْ مُخْصِبُكُ أَجْسَامُهم وإنْ يَقُولُوا تَسْعَعْ لِقَوْلِهمْ كَأَنْهُمْ خُشْبُ مُسْتَدَّةً يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةً عليهم هُمُ اللَّمَدُ وَاحْدَرَهُمْ فَاتَلْهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُون» (المنافقون: ٤). ففاتَلكم اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُون» (المنافقون: ٤). النَّبْر، إلاّ عن حُرْم اللهِ مَنْ المُقَلَّمُ "آ)، وحُرْم رَسُولِهِ، فإنها مَغْزاكم، أما اللهُ أَنَّى يُوفِكُون إرافاماً ونكالأً». ووحُرْمَ رَسُولِهِ، فإنها ونكالأً».

وأخَّروهم وظلموهم، وأسرَّفُوا في إهمالهم ومُعاقبتهم، حتى عاتبهم بعضُ أهل الشام ولامُوهم، قال محمد بن علي السَّرخسيُ (أ): «تَعَرَّضَ رَجُلُ للمأمون بالشام مرازاً، فقال له : يا أميرَ المؤمنين، انظُرلَمْرب الشام كما نظرت لِعَجم أهل خراسان! فقال: أكثرت عليَّ يا أخا أهل الشام. والله ما أنزلتُ قَيْساً عن ظُهُور الحيل إلا وأنا أرى أنه لم يَبْقَى في بيت مالي درهم واحدٌ، وأمَّا اليمن فوالله ما أحبَّبْتُهَا ولا أحبتني قطٌ، وأما قضاعة فسادَتُهَا تنظر السَّفيائيُّ وحُرُوجَة فتكون من أشياعِه، وأما ربيعة فساخِطةٌ على الله عث نبيَّة من مُضَر، ولم يَخرُجُ اثنان إلاَّ خَرَجَ أحدهما شاريًا، أعرُبُ ، فَمَلَ الله بك»!

وقد اشتطَّ العباسيون في الانتقام من الأمويين وهم يُنْشِئُونَ دَوُلْتَهم، فَلمَّا تَبَتُّوا مُلكَهُمْ خَقُفُوا عنهم العذابَ، وساروا فيهم سيرةً حسنةً . ثم رجعوا إلى سياستهم

 <sup>(</sup>۱) في الأصل عبد الملك بن صالح ، وهو خطأ. (انظر تاريخ الطبري ٧ : ١١٥ ، والكامل في التاريخ
 ٥ : ٨٠٥).

<sup>(</sup>۲) العقد الفريد ٤: ٩٩.

 <sup>(</sup>٣) الدريئة: الحلقة يتعلم الطعن والرمي عليها.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ٨: ٢٥٢، وتاريخ الموصل ص: ٤٠٨، والكامل في التاريخ ٦: ٤٣٢.

الأولى ، وهم يُناهِضُونَ أهلَ السَّةِ والجاعة ، ويُقاومونَ إجياءهم للَّزِ معاوية بن أبي سنيان ومَساعيه ، ويُحاربونَ إعلاءهم له على سائر الصَّحابة ، فشُوهوا تاريخَ الأمويين ، ومَسَخُوا شخصياتهم ، وطَمَسُوا مَحاسِنَهم ومَكارِمَهم ، ونَسَبُوا إليهم كيراً من المعايب والمثالب ، وأَلْصَفُوا بهم غيرَ قليلٍ من التُّهَم والجرائم (١) ، وكَبتُوا أنصارهم ، وتَوَعَّدُوهم بالموت والهَلاك .

 <sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ، للسنادي ص: ٢٧، ١٩٧، وشرح نهج البلاغة ١٥: ١٩٨، وواجع كتابي
 الشعراء من عضرعي الدولتين الأموية والعباسية ص: ٩٣- ٩٤.

« الفصل التاسع »

« انْتِفاضاتُ الأمويِّينَ والشَّاميِّين»

#### (١) انْتِفاضاتٌ مُتَقطِّعةٌ فاشلةٌ

اسْتُوْلَى عبد الله بن علي على أجناد الشام، وغَلَبَ على أكثر مُدُيِّهَا صُلْحاً، وبايعَ أَهْلُهَا لبني العباس، ودَخُلُوافي طاعتهم. ولكنهم لم يَلْبُوُ إلاَّ قليلاً حتى خَرَجُوا على بني العباس، سنة اثنتين وثلاثين وماثق، وحاربوهم، وحَاوَلُوا الفضّاء على دولتهم.

وكان الشَّقاقُ قد دَبَّ بين البمانية والقَيْسية من أهلِ الشام والجزيرة الفُراتية منذ أيم الشام والجزيرة الفُراتية منذ أيام هشام بن عبد الملك ، ثم ازدادَ النَّزاعُ القبليُّ والسياسيُّ بينهم بعد ذلك ، إذْ قَلَّمَ الوليدُ بن يزيد القَيْسيَّة على البَائيَّةِ، وحَاباهم، ثم أعازَ ابن عَمَّه يزيدُ بن الوليد إلى المتانية ومالأَكُم، فلما استُخْلِف مروانُ بن محمد مال إلى القَيْسيَّة واصطنَعَهُم ، واتَخذَ منهم قادتَهُ ووُلاَتُهُ، وقَعَسَّبَ هم تَعَسَّباً شديداً (١٠).

وقد اسْتَقَرَّ انهارُ الدولةِ الأمويةِ الهَائِيَّةِ والفيسية من القبائلِ الشَّاميةِ والجَرْريَّةِ وأوشَكُ أَنْ يُؤَلِّفَ بينهم ، فإنهم آلوا إلى نهايةٍ واحدةٍ ، والْتَقَوَّا على غايةٍ مُشْتَركة ، إذ أَشْرَكُوا أَنْ الدَّوْلَةَ العباسيةَ دَوْلَةُ أهلٍ خواسان وأهلٍ العراق ، وأنها طَمستُ مكانتُهُمْ السياسية ، وعَطَلَتْ فَوَلِيْدُهم الاقتصادية ، وكانت الدولةُ الأمويةُ دَوْلَتِهم ، فقد

<sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك في كتابي الوليد بن يزيد، عَرْضُ ونقد ص: ٤١٩ ـــ ٤٤١.

كانوا أصحابها وأهل السُّلطان فيها. وكانت مَصَالِحهُم فيها مُفَضَّلة على مَصالح أهلِ الأمصار الأخرى (١). فناروا على الدولة العباسية في أنحاء مختلفة من أجناد الشام ومن الجزيرة الفُرائيَّة، مُبَّتَغِينَ اسْتِعادةَ دَوْلِتِهم الضائِعةِ، واستِّرْدَاد سيادتهم المُفَلِقةِ، واستِّرْدَاد سيادتهم المُفَلَقُوةِ، واستِّرْجَاع مَنَافِعهم المسَّلَوبَة. ولكنَّ تُورَقَهُم عليها كانت ضَعيفةً، فلم يَنْلُغُوا ما أرادُوا من إسْفاطها، فإنهم كانوا مُتباعدين مُثنائرين، ومُفرَّقين مُبَعْرين، ليس هُم رَئِيسٌ يُتُوبُونَ إليه، ويَصْدُرونَ عن رَأْيهِ، فيلُم شَعَنُهم، ويَجَمِّع شَتَانَهم، ويَوجَّع قيادتهم "١ ، وكانوا مُتنافسين، شَاهُمُ مَا ويَعَلَى قيادتهم "١ ، وكانوا مُتنافسين، في المُقْمِّرُوا أنهم نَسُوا ما بينهم مِنْ عداوةٍ قديمةٍ، فكانتِ إلاحَنُ تَعْمَلُ في فيهم، والضَّغائِنُ تُعْمَلُ مَا صَعْفِهم.

وفي أكثرِ الرَّواياتِ أنَّ اليمانيَّة والفَيْسيَّة وأبا محمد زياد بن عبد الله بن يزيدابن معاوية بن أبي سفيان بَيَّضوا رَاياتِهمْ وثِيَّابَهُمْ، وفي بعض الرَّواياتِ أنَّ أبا محمد السُّفْيافي حَمَّرَ رَاياتِهِ وثِيابَه (٣). وإذا صحَّ ذلك فإنه يَدُلُّ على اختلاف النَّالوين، ورَغْبةِ كل واحدٍ منهم في التَّعَرُّرِ والنَّميُّرِ، وطَمعهِ في الرَّعامةِ والرئاسةِ !

العباسيون الأوائل ١: ١٣١، ١٣٥.

<sup>(</sup>٢) انظر تاريخ الطبري ٧: ٤٤٦، والكامل في التاريخ ٥: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنساب الأشراف ٣: ١٧٠، وتاريخ الموصل ص: ١٤٢.

# (٢) نُوْرَةُ حبيب بن مُرَّة المُريِّ بالبلْقاءِ والبثنيَّةِ وحوْرَانَ

وكان حَبيبُ بن مُرَّة المُرِيُّ أَوَّلَ مَنْ بَيْضَ بالكُور الجنوبية مِنْ جُنْلِر دمشق. وصلبُ تَبْييضِهِ أنه كان من قُوَّادِ مروان بن محمد وفُرسانِهِ، فخافَ على نَفسِهِ وعلى قَوْمِهِ، فثارَ وخَلَمَ أَبا العباس، وبايتَهُ الفَّبِسَيَّةُ وغِرُهم من أهلِ البَّلْقاء والبَشَيِّة وعَرُهم من أهلِ البَّلْقاء والبَشِّة وحَوْرانَ، فقاتَلَهُ عبدُ الله بن علي مراراً فلم يَهْزِيهُ. فلا بَلَعُهُ تَبْييضُ أهلٍ فِتَسْرِينَ للقاء أبي دعاه إلى الصَّلْحِ، فصالَحَهُ وأَمَّنَهُ ومن مَعَهُ، وخرج مُتُوجَّها إلى فَتَسْرِينَ للقاء أبي الوَّرْدِ الكلابي (١).

وذكر الأزديُّ أنَّ عبد الله بن علي عاد إلى مُناجَزَةِ حَبيب بن مُرَّةَ المريِّ ، بعد أن الحَبَطُ ثورةَ الهلِ فَعَشْقَ من اليمانيَّةِ والمُضَرِيَّةِ قد تَهَيَّأُوا لمنازلَتِه قَبَلَ أَنْ يُرْجعَ إليهم ، ويُحاربهم ، لأنهم بَبَّضُوا، والمُضَرِيَّةِ قد تَهَيَّأُوا لمنازلَتِه قَبَلَ أَنْ يُرْجعَ إليهم ، ويُحاربهم ، لأنهم بَبَّضُوا، وحاصُوا على مشارف دمشقَ ، والمَسْروف عليهم ، وتَعَلُوا كثيراً من أصحابه . فلم الله على مشارف دمشق ، والله المُقريَّة من دمشق ، ويُعِدُّهُم حتى الفَصَريَّة ، والْصَافُوا إليه ، فتحوَّل المُصَريَّة عن دمشق ، وأثوًا حبيبَ بن مَرَّة المريَّ ، فلادُوا به ، فضى عبد الله بن على اليهم ، ومعه عان بن عبد الأخلى

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٣، ٤٤٦، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٢، والبداية والنهاية ١٠: ٥٧.

ورَوَى البعقوبيُّ أنَّ حبيب بن مُرَّةَ المُرِيَّ أَمُّرَ بعضَ الأُمويين على صُفُوفِ الثَّارِين مَعَهُ، وأنَّ عبد الله بن على ناهضَهُ وصَرَعَه ، يقول ("): «خَرَجَ حبيبُ ابن مُرَّة المريُّ بالحَوْران ، فَيَتَّض ونصَبَ رجلاً من بني أمية ، فَرَحَفَ إليه عبدُ الله ابن على انقدا بن عند الله عبدُ الله عبد الله عبد الله عبد الله ابن فقتلهُ وفَرَّقَ جَمْعُهُ ».

<sup>(</sup>١) تاريخ الموصل ص: ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصلى: والمزني ٥. وهو تحريفٌ ظاهرٌ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٧.

# (٣) قُوْرةُ عَيَانَ بن عبد الأعْلَى الأَزْديِّ بدمشق

ومَّرُ عبدُ الله بن علي بدمشق، وهو في طريقه إلى قِنسرين لقتالو أبي الوَّدِ الكلابي ، وكان بدمشق امرأتُهُ أم البنين بنت محمد بن عبد المطلب النَّوفلية ، وأمان أن به فخلف فيها أبا غانم عبد الحميد بن ربعي الطائي في أربعة آلاف رَجُلٍ من جنده ، فلما قدم حمص انتقض عليه أهل دمشق ، قبيضُوا ونهضوا مع عنان بن عبد الأهلى بن سُراقة الأردي ، فلقوا أبا غانم ومن معه ، فهزموه ، وقتلوا من أصحابه مَمَّنلة عظيمة ، وانتَّهُوا نَقَلَهُ ، ولم يَعْرِضُوا لأهلهِ ، فلم قَصَى على أبي الوَّرْدِ الكلابي ، انصَرَف إلى دمشق ، فلما ذمَّا منها هَرَبَ الناس وتَقَدَّوا ، ولم يكن بينهم وقعّة ، وأمَّن عبد الله بن على أهلها ، فبايعُوهُ ولم يَأْخُلهُم بما

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٤، والكامل في التاريخ ٥: ٣٣٤، والبداية والباية ١٠: ٥٠، وانظر بيض
 أخيار عيان بن عبد الأعلى بن سراقة الأردي في أنساب الأشراف ٣: ١٠٥، ١٨٩، وتاريخ الطبري ٧: وويد
 ٤٧٥، ١٤٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٦٥.

## (1) ثَوْرَةُ مَجْزَأَةَ بن الكَوْثِرِ الكلابيِّ بِقنَسْرينَ

وكان أبو الورْد مَجْزَاةُ بن الكَوْتِر بن زفر بن الحارث الكلابي من رُوَّسَاء القَسْيَّةِ بِقَسْرِينَ ، وكان من قُوادِ مروان بن محمدٍ وفُرسانه. فلم هَرَمَ عبدُ الله بن علي مُرُوانَ بن محمدٍ ، وأضاعه ، وكان وَلَدُ مَسَلَمَةً بن عبد الملك مُجاورين له ببائس والنَّاعورة ، فقدم بالس قائدٌ من قُوادِ عبد الله بن علي من الحراسانية ، في مائة وخمسين فارساً ، فعيثَ بولدٍ مسلمة بن عبد الملك ونسائه ، ويقال : إنه خَطَب ابنةً لمسلمة ، فاستجارت بأبي الورْدِ ، فخرجَ أخوهُ أبو ألوازع في جاعةٍ من أهل بيته حتى هجمَ على القائد ، وهو نازلٌ بحضْرِ مَسلمة ، فقاتله حتى على من من أهل بيته حتى هجمَ على القائد ، وهو نازلٌ بحضْرٍ مَسلمة ، فقاتله حتى قتلهُ ومَنْ مع ، وأَظْهَرَ التَّبِيشِضَ والخَلْعَ لعبد الله بن علي ، ودَعَا أهل قِنَسْرين إلى ، فليَّشُوا وأجابهُ زهاء سبعة آلافِ أكثرهم من القَبْسيَّة .

ويقال: إنهم كاتبوا مَنْ يَلِهُمْ مِنْ أَهْلِ حَمْصَ وَتَدْمُر ، ويقال: بل بَلَغَ أَبا محمله زياد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان خَبَرُهُم ، فطبع وقال: أنا السُّقياني الذي يُرْوَى أنه يُردُّ دُولَةَ بني أمية ، فالتَّفَّ حَوْلَهُ الكَلْبَيُّهُ ، وكانوا تَحْواً من أربعين ألفاً ،وساروا إلى قِنسرين ، فانضمُوا إلى مَنْ خرجَ بها من القَيْسية ، فرأسوا أبا محمله السفياني عليهم ، وقالوا: هو السُّفيانيُّ المُنتظَر ، وكان أبو الوَرْدِ هو المُتَولِّي لأمرِ الجنود، والمُدَبَّرُ له ، وصاحبَ القِتالِ والوقائع .

وكان عبد الله بن علي بنهر أبي فُطْرس بفلسطين، وكان يُقارعُ حبيبَ بن مرة المريُّ ، فكتبَ إليه أبو العباس من الحيرةُ أنْ يُقاتلَ أبا الوَّرْدِ الكلابيُّ وأبا محمد السُّفيانيُّ ، فوجَّه إليهما أخاه عبد الصمد بن علي في سبعةِ آلافٍ أو عشرةِ آلافٍ من الفرسان، فاقْتَتَلُوا بمرَّج الأخرم من قِنَّسرين، فانهزم أصحابُ عبد الصمد حتى أتُوْا حِمْصَ . فبعثَ عبد الله بن على إلى حمصَ ثلاثةً من قُوَّادِهِ مُثْفَردين ، كل قائدٍ في أصحابه ، وأَقْبَلَ بنفسه إلى حِمْصَ ، فنزلَ على أربعة أميالِ منها ، ووجَّهَ بَسَّام ابن إبراهيم ، وخفافاً المازنيَّ بين يَدَيْهِ . وكتب إلى حُمَيْد بن قَحْطبةَ الطائيُّ ، فقدم عليه من الأردنّ ، فالْتَقوا فاقْتَتَلُوا ، فانهزمَ أصحابُ عبد الله بن على . ثم الْتَقُوا ثانيةً في آخرِ ذي الحجَّة ، سنةَ اثنتين وثلاثين ومائةٍ ، فاقْتتلوا أشدَّ قتالٍ ، وكان على مَيْمنةِ أبي محمدِ السفياني أبو الوَرْدِ الكلابي ، وعلى مَيْسرتِهِ الأصبغُ بن ذُوَالةَ الكَلْبي ، فانهزمَ أهل الشام، وجُرِحَ أبو الوَرْدِ، فحُمِلَ إلى أهله فمات، ولجأً قومٌ من أصحابه إلى أجمةِ فَأَحْرَقَتْ عليهم. وتوارَى أبو محمدٍ السفياني بتَدْمُر زمناً، ثم لَحِقَ بأرض الحنجاز ، واسْتخفَى بقرية قُبًا على ميلين من المدينة ، وكان عليها زياد بن عبيد الله الحارثي ، فاسْتَدَلُّ عليه حتى عرفَ الدار التي هو فيها ، فوجَّهَ إليه منْ يأخلُهُ ، فخَرَجَ من الدار فقاتَلَ، ورماهُ رجلٌ بسهم ، فأصابَ ساقَهُ، فصَرَعَهُ، واعْتُورَهُ القومُ فَقَتْلُوه ، وكَبَّرَ فسمعَ التَّكْبيرَ ابنٌ له ، يُقالُ له : مَخْلدٌ ، فخرجَ فقاتَلَ حتى قُتِلَ ، وصُلِبَ هو وابُّنُهُ في أوَّلِ خلافةِ أبي جعفر. ويقال : إِن زياداً أخذَ ابنين له أسِيرَيْن، فبعث بهما إلى أبي جعفرٍ، فأمرَ بتَخْليةِ سبيلها وأمَّنهما (١٠).

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٧٠، وتاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٤، وتاريخ الطبري ٧: ٤٣٤، وتاريخ للوصل ص: ١٤٢، والبدء والتاريخ ٦: ٣٧٠، وتهذيب تاريخ ابن حساكر ٥: ٥: ٥: والكامل في التاريخ ٥: ٣٤٣، والبداية والتهاية ١٠: ٥٠، ٥٣، وتاريخ الدولة العربية ص: ٥٣٥، والعباسيون الأوائل ١: ١٣٣٠.

# (٥) ثَوْرةُ إسحاقَ بن مسلم العُقيْليِّ بالجزيرة .

وعَلِمَ أَهْلُ الجزيرة بَشِيضِ أَهْلِ قِئْسُرِينَ ، فَيَضُوا وَنَقَضُوا وَخَلَعُوا أَبا العباس ، وساروا إلى حَرَّان ، وبها موسى بن كعب النميعيُّ ، في ثلاثةِ آلاف من الجنود ، فحاصَرُوهُ ومن معه ، وأمرهُم مُشتَّتُ ليس عليهم رأسٌ يَجْمَعُهُم ، فتحصَّنَ في مدينها ، وتَشَبَّتُ بها .

وكان إسحاقُ بن مُسلم العُقَيليُّ واليَّا على أرمينية لمروان بن محمدٍ، فلم بلغَهُ هزيمةُ مروان بالزَّاب الأعْلَى، رَجَعَ إلى الجزيرة، فاجتمعَ عليه أَهْلُهَا، والْقَوَّا إليه مَقالِيد أمْرِهم، وانضافَ إليهم محمد بن مَسلمةَ بن عبد الملك (١١)، فحاصروا موسى بن كعب التميمي نَحْواً من شهرين.

وبعثَ إسحاق أخاه بكَّارًا إلى الرَّبعيَّة بدارًا ومَارِدينَ ، وكان رئيسُهم رجلاً من الحُرُوريَّة يقال له : بريكة ، فانفَسَمُوا إلى الثاثرين .

ووجَّة أبو العباس أخاه أبا جعفرٍ لمحاربتهم ، فحضَى إليهم من واسطٍ بمَنْ كانَ معه من الجنود الذين كانوا يُحاصرون يزيد بن عمر بن هبيرة الفُزاري ، فَرَّ يَقْرُقِيسيًا ، وكان أهلُهَا قد بَّبُشُوا ، فأغْلَقُوا أبوابَ مدينتهم دُونَهُ ، ثُم قدم مدينةَ الرَّقَة ، وأهلُهَا

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي ٢: ٣٥٤.

مُبَيِّشُونَ خَالِمُون، وعليهم بَكَّارُ بن مسلم المُقَلِيُّ، فسار إلى حَرَّان، فَرَحَلَ عنها إستحق بن مسلم العُقَلِيُّ إلى الرَّها، وخرجَ منها موسى بن كعب التيميُّ، فَلَقِيَ أَبَا جعفر، وانضمَّ إليه. فَمَمَدَ أبر جَعْمَرٍ إلى الرَّبعيَّة بدارا ومَارِدِينَ، فواقَمَهم حتى هزمهم وقَتَلَ زعيمهم. ونجا بَكَّارٌ، فانصرفَ إلى أخيه إسحاق بالرَّها، فخلَّفُهُ إلى سَحَق بها، وتحوَّلَ إلى سُمَيْساط، فتولها، وخَلْدَقَ على جُنُودِهِ، وكانوا سنينُ الفاً من أهل الجزيرة كالها. فتوجَّة أبو جعفر إلى الرَّها، فناهضَ بكاراً مرازاً، فصمَدَ له.

مَّمُ أَمْرَ أَبُو العباس عَمَّهُ عبد الله بن على أنْ يسير إلى إسحاق بسُمَيْساط، فأقبلَ من الشام حتى نزل بإزاء إسحاق بسُمَيْساط، وجاء أبو جعفر من الرَّها، فحاصرا إسحاق سبعة أشهر، فلم يتغلّبا عليه. وكان يقول: في عُنْنِي بَيْمةٌ، فأنا لا أدْعُهَا حتى أعلَمَ أنَّ صاحبَها قد مات أو قُتِلَ، فأرسلَ إليه أبو جعفر أنَّ مروان قد قُتِل، فلم تَيَّقَقُ مَن قَتْلِهِ، طَلَبَ الصَّلْحَ، فأجابوه إلى ذلك، وكتبوا إلى أبي العباس، فأمرهُمُ أَنْ يُؤمِّنُوه ومَنْ معه، فعلوا، وكتبُوا بينهم كتاباً، وَوَثَقُوا له فيه. فخرجَ إسحاق إلى أبي بعباس، فكان أنبراً عنده وعنذ أبي أبي بعباس، فكان أنبراً عنده وعنذ أبي جَمَّمُر، وكانوا بَنْسِيُونُهُ إلى الوَقَاء، وكان فيه جَمَّاءٌ يُدَارَى له (١٠).

 <sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٧: ٤٤٦، وانظر أنساب الأشراف ٣: ١٥٧، ١٥٩، ١٨٩، ١٨٩، ١٩٠، ١٩٠، و١٩٠، و١٩٠، و١٩٠، والبداية
 والربايغ ١١، ٣٥٤، ويهلديب تاريخ ابن عساكر ٧: ١٥٥، والكامل في التاريخ ٥: ٤٣٤، والبداية
 والتابغ ١١: ٣٠٠.

### (٦) نُوْراتُ أَحرى بالجزيرة

ولم يَستُسْلِم الأمويونَ وأنْصارُهم من أهلِ الجزيرة بعد انتهاء ثورة إسحاق ابن مسلم التُقَيِّلي، بَل ظلوا يُنَاوثونَ العباسيين، ويَنْتَهَزُونَ الفُرُصَ للقَضاء عليهم، حينًا يَترَّسُ بعضُ الأمويين على جموع الثاثرين من أهلِ الجزيرة ويَقُودهم بنفسه، وحينًا يُلحَقُّ بَعْضُهم بالحَرُّوريَّةِ من أهلِ الجزيرة، ويُقَاتِلُ العباسيين معهم.

فني آخر خلافة أبي العباس ثار أبانُ بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بالجزيرة، وأقَمَلَ يريدُ عبدَ الله بن علي في أربعة آلاف، حين تُوجَّه لِغَرُو الصائفة، فقَصَدَ له عبد الله، ووجَّه على مقدمته حميد بن قحطية الطائي، والعباس ابن زبيد، فلم يكن بينهم كبيرُ قالم، حتى انهزم أبان وأصحابه، وتحصَّوُو في حِصْنِ كَيسوم، فنزل عليه عبد الله، فعللُوا الأمان، فأمَّيم، وهرَبَ أبانُ، فَدُلُ عبد الله عليه، وكان في غار، فقطع عبد الله يَدَيْهِ ورجَلِيّه، ثم ضربَ عُثَمَه (١).

وخرجَ علي أبي العباس، وأبو جَعُفَرِ عامِلُهُ على الجزيرة، قومٌ من الخوارج، وأميرُهُم بكرُ بن حميد الشيباني، وكان معهم محمد بن سعيد بن عبد العزيز ابن الحارث بن الحكم بن أبي العاص، فوجًّه إليهم محقن بن غزوان، فهزَمهم، فأتى

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٠٩.

بكرٌ رأْسَ العَيْن، وبلغ ذلك أبا جعفر، فوجَّه إليه مقاتل بن حكيم العكبي، واتبعه أبو جعفر من كَفَرَّقُوثِي إلى بعض قرى دَارَا، فالتُقُوّا، فَقُتِلَ محمدُ بن سعيدٍ، وانهزم الحوارجُ، واعْتُصَمَ بكرٌ بجبلِ دارا، فنوجَّهَ إليه العكيُّ، فقنلَهُ، وأمرَ أبو جعفرِ بهَدْم مدائن الجزيرة إلاَّ حُرَّانُ<sup>(۱)</sup>.

وهكذا أخفقَتُ انتفاضاتُ الأمويّين وأنصارِهم من أهل الشام والجزيرة، ولم يُكتّبُ لها النجاحُ ، لأنَّ القائمين بها كانوا مُشتّين غيرَ مُنظّمين، ووَقَوْضَى مُخلّطِين، ولأنَ العباسيِّن سارعوا إلى مُحاصرتِهم ومُحاربَتِهم، فَقَتَلُوا رؤوسَهم، ومُؤْتُوا جُموعَهم، وتَعتَّبُوا الأمراء الأمويين الذين قَادُوهم أو انْتظَمُوا في صُفُوفِهم، فَقَتَكُوا بهم خاصةً، وَبَطَشُوا بالقَيسيَّةِ الذين أَيْدُوهُم، إلاَّ إسحاق بن مسلم المُقبَلي، فإنهم أشّوهُ وصَفَحُوا عنه، لِضَخامَةِ قبلتِه.

<sup>(</sup>١) أنساب الأشراف ٣: ١٥١.

لم يكن للعباسيِّن شَخْصيَّةٌ مُستَقِلَةٌ، ولا كانَ لهم مَطامعُ سياسيَّةٌ خاصةٌ في صَدْرِ الإسلام، بل كانُوا يَلنُكُونَ أنهم من الهاشميِّينَ، ويَعتُّونَ بَنسَبِهم فيهم، وكانوا يُقِرُّونَ بِفَضْلِ أَبناء مُمُومَتِهم الطَّالبيِّينَ، ويَعْرِضُونَ على صِلَتِهم بهم، وكانوا يُوَتَّرُونَ انْفُسَهم عنهم، ولا يُقَدِّمُونَها عليهم!

وفي اكثر الرِّواياتِ وأرْجَحها ، وأغلَاها وأصَحَّها أنَّ جَدَّهم العباس بن عبد المُطَّلب تَبَاطأً عن النُّحُولِ في الإسلام ، فلم يكنُّ من السَّابقينَ الأَّولِينَ ، ولا من المُهَاجرِينَ ، فقد أسَلَمَ في السَّنَةِ السَّابعةِ من الهِجْرَةِ ، وأغَلَنَ إِسْلَامَهُ في السَّنَةِ الثامنةِ ، قَبْلَ فَتْح مكةَ بقليل .

ولكنَ الرَّواياتِ العباسيَّةَ تَشْبِبُ إليه التَّبكيرَ في اعْتِناقِ الإسلامِ ، فهي تُشيُّر إلى أَنَّهُ أُسلَّمَ في بَيْعَةِ العَقَبَةِ ، وأَظْهَرَ إِسَّلَامَهُ في السَّنْةِ الثانيةِ من الهِجْرة ، بعدَ عُزُوق بَكْر .

فلما أَسْلَمَ أَجَلَّهُ الرَّسُولُ وَبَجَلَّهُ ، واتْزَلَّهُ بَمَثْوِلَةِ الوالِدِ مِن الوَلَدِ . وكان العباسُ يَوَدُّ أَنْ يَجْمِعَ إليه الرَّسُولُ الحجابة ، فانتقى له السَّقَاية ، ونزَعَ منه الحِجابة ، وكان يَرْدُّ أَنْ يَجْمِعَ الناسَ بَهم ، إنْ أخْرَجَهَا وكان يَرْدُ أنْ يُوسِيَ الناسَ بَهم ، إنْ أخْرَجَهَا منهم ، فتهاهُ الرَّسُولُ عن طَلَبِ الحلاقة ، وصَدَّهُ صَدًّا شديدًا. وكان يُرْشَحُ عليَّ ابن

أبي طالب للخلافةِ، ويَنْصَحُ له أنْ يَطْلُبها، فكان عَلِيٌّ بَأَنَى تَرْشيحَهُ، ويَرْفُضُ نُصْحَهُ

وكانَ أبو بَكْرٍ وعمرُ وعهْانُ يُتَوَقِّرُنَ العباسَ، ويُشَاوِرُونَهُ، ويَأْخُدُونَ بَرَايهِ، ولم يُجَاوِزُوا تَوْقِيرَهُ وَمُشَاوَرَقَهُ، ولم يَرِيكُوا عليها شيئاً، فقد مَضَوًا يُبْعِلُونَهُ عن السياسةِ، ويُقضُونَهُ عن الولايةِ، مُستَضيئينَ بمعاملةِ الرَّسُولِ له، ومُستَثيرينَ بمثّمِهِ بني هاشم من وراثةِ الإمامة، وتَدَاوُلِ الحلافةِ بعدَ وَقَاتِهِ.

وقد ضَخَّمَ العباسيُّونَ شَخْصيَّةَ جَدَّهُم فِي اثناء الدَّعَوْةِ تَضْخيماً عَظيماً ، ونَفَخُوا فِي اللَّهِ وعاسِيْه ، ومَدُّوا فِي مَاثِرِه وعاسِيْه ، ومَدُّوا فِي مَاثِرِه ومساعِيه ، وزَعْوا أنَّ الرَّسُولَ نَصَّ عليه ، ونَصَبُهُ إماماً !! ورَوَوْا فِي ذلك أحاديثَ كثيرةً مُولَدة ، لبس لها أَصُولُ فِي كَتُبِهِ الصَّحاحِ السَّتَةِ ، وأنكَرَهَا نَقَادُ الحديثِ الأَبْلَة ، ويَس لها أَصُولُ فِي المَصَادر التاريخيَّةِ ، والأَحْرَة مُلْقَقة ، ليس لها أَصُولُ فِي المَصَادر التاريخيَّةِ والأَحْرَة ، وأَبْطَلَهَا العلماء النَّقاتُ .

وكان عبدُ الله بنُ العباس أَرْفَعَ إخْوتِهِ قَدْراً ، وكان حَبيباً إلى الرَّسول ، فدعَا الله أنْ يُفقَّهُهُ في الدِّينِ ، ويُعلَّمَهُ التَّأْوِيلَ ، وكان يُدنْيِهِ ، ويُطْرِيهِ ، ويُتُوَّهُ بِفِطْنَتِهِ وخصَافَتِهِ ، ويُشيدُ بِحُنكَتِهِ ورَصَانَتِهِ .

ولم يزل أبو بَكْرٍ وعمرُ وعثمانُ يُقَدِّرُونَهُ، ويُقرَّبُونَهُ، ويَسْتَقْتُونَهُ، ويَرْضُونَ حُكْمَهُ، ويَقْبُلُونَ اجْتَهَادَهُ، ولكنهم نَحُّوهُ عن السياسةِ والولايةِ والمخِلافةِ، كما نَحُّوا وَالذَّهُ عنها.

فلما استُخلِفَ عليٌّ بنُ أبي طالبِ انْضَمَّ عبدُ الله بنُ العباس إليه ، وَعَمِلَ له ، وناضَلَ عنه ، وقاتلَ معه . ثم رَجَعَ من البَصْرةِ إلى مكة بعد اغْتِيالِهِ ، ولَزِمَ الحَيْدُةَ ، فاعْتَزَلَ السياسةَ ، وتَفَرَّغَ لِلْعِلْمِ ، فبلَغ فيه الغابةَ ، ووَقَفَ منه على النهابة ، واتَسَعَتْ ثْقَاقَتُهُ ، وَتَنَوَّعَتْ مَغَارِفُهُ حَتَّى قِيلَ له : تَرْجُانُ القرآنِ ، وحَبَّرُ قُرَيْشٍ أَوْ حَبْرُ الأُمَّة ، وسُمِّىَ البَحْرُ من كَثْرُو عِلْمِهِ .

وبَابَعَ معاوبةَ بنَ أَبِي سَفَيَانَ ، وتَطَامَنَ له ، ثم بَابَعَ يزيد بنَ معاوية ، ودَعَا إلى طَاعَتِهِ ، ونهَى عن مُخَالَفَتِهِ . واستُنتَكَ من يُبْعَةِ عبدِ الله بن الزَّبير ، واستُنتَعَ عنها ، وَفَصَّلَ عليهِ عبدَ الملك بنَ مروان ، وقرَّرَ أنه أَصْلَحُ منه للخلافةِ ، وأَجْدَرُ بها ، فنفاهُ عبدُ الله بنُ الزَّبير إلى الطائف ، وحَدَّرُهُ وأَنْفَرَهُ ، وهَدَّدَهُ وتَوَعَّدُهُ ، فظلَّ على مُوْفِفِهِ منه ، ولم يُغَيِّرُ رأَيْهُ فيه حتى تُؤفِّق سنةً نمانِ وستَيْنَ .

وقد فَحْمَ العباسيُّونَ شَنَحْصيَّةَ عبدِ اللهِ بن العباس في أثناء الدَّعَوَةِ تَفْخيماً كثيراً. وهَوَّلُوهَا بعد قيام الدَّوْلَةِ تَهْوِيلاً كبيراً، فتكثّروا من مَنَاقِهِ ومكاربهِ، وسَاقُوا في ذلك أحاديث وفيرةً مَصْنوعةً، ليس لها ذِكرٌ في كُتُب الصَّحاح السنَّة، وشَلَّ فيها حُفَّاظُ الحديثِ المُدَتَّقُونَ، فأسقَطُوا مُعْظَمَهَا، وأَبْقُوا أَقَلَهَا، وهو ما أَجْمَعَ عليه الحُبْقَةُ من العُلماء، وهو ثلاثةً أحاديث، لا صِلَةً لها بالإمامةِ والحلافةِ!!

وجَمَّلُوهُ يَطلاً سياسيًّا ، فأسندُوا إليه أنه كانَ يُخْبِرُ بانتقالِ الحلافق إلى وَلَدِهِ ، وخُروج المَهْدِيُّ منهم ، وبقاء الأمْرِ فيهم ، وأنه سَمِع الرَّسُول يَبْشَرُ بانِيهاء الحلافة إليهم ، عند انْقضاء مُلك بني أميَّة . وروَّجوا أنه كان بُقَارِعٌ عن حَقَّ الهاشميَّن في الخِلافة ، ويَتَقصُرُ له ، ويُنتظرُ السُّميانيِّينَ والزَّيْرِيئِّن فيه ، فَيَقطَهُمُ مَقَلًاً ، ويُقوضُ دَعُواهُم في الحلافة ، ويتُقصُّهَا نَقضاً! ! وأيدُوا ذلك بأخبار ثَرَّة مَعْمُحُم مُخْرَعة ، لا ذِكْرُ لها في المصادرِ التاريخيَّة والأدبيَّةِ التي عُنيَ مُؤلفوها بالأخبار الشَّوايَرة ، وارتابَ بها العُلماء المُتَحرَّرونَ ، فأعَرْضُوا عنها ، ولم يَحْمِلُوا شيئًا منها .

وكان عليٌّ بنُ عبدِ اللهِ بن العباسِ أوَّلُ شَخْصِيَّةٍ عَبَّاسَيَّةٍ كان لها مَطَامحُ سياسيَّةٌ، وكان مثالاً للرَّجُلِ الكاملِ في جَالِهِ وعِلْمهِ وأَذَبِهِ وَفَضْلِهِ وعبادَيْهِ وزهادَتِهِ، وكان له مكانةٌ عاليةٌ في قريشٍ. وقد أمَرَهُ أَبُوهُ أَنْ يُرْحَلَ عن الحجازِ ، ويأْتِيَ الشَّامَ ، لأنه كان يُخافُ عبدَ الله ابنَ الزَّبيرِ عليه ، ويَخْشَى أَنْ يَقْدِرَ به . فلما ماتَ أبوهُ تَحوَّلَ إلى الشّامِ ، فاستُقَبَّلُهُ عبدُ الملكِ بنُ مروان ، واحْتَقَلَ به ، وأحْسَنَ إليه .

وابْتَنَى داراً بدمشقَ، وأقامَ بها إلى حينٍ، ثم لم يأْمَنْ حَسَدَ أهلِ الشامِ له، وارْجافَهم به، فسكَنَ الحُمْيَّمةَ، ليكونَ بمنْجاةٍ من جقْدِهم وكَيْدِهم، وبدأ فيها نَشَاطُهُ السياسيَّ، وسعَى سَعْيَهُ لازالَةِ ملْك بني أُمِيَّةً.

وتقرَّرُ له عبد الملك بن مروان، لأنه تَزَوَّجَ لُبانةً بنتَ عبدِ الله بن جعفرِ بن أبي طالبٍ ، بعدَ أنْ طَلَقَهَا عبدُ الملك وفارقهَا ، ثم جَفاهُ ونالَ منه ، لأنَّ الكُهَّانَ أَعْلَمُوهُ أنَّ الحلافةَ تَصيرُ إلى قَلِيهِ ، وأنهم يَظْهَرونَ على مَنْ يُتَاهِشُهم ، ويَمْحَقونَهُ محْقاً . فساعت حاله في آخر أيام عبد الملك بن مروان ، وازدادت سُوهاً في أيام الوليدابن عبد الملك ، لأنه توقَّقَ من طَلِّهِ للخلافةِ ، فقصدًى له ، وعَنْفَ به ، وجَلَلهُ ، وشَلَّعَ عليه ، وأخرَّجَهُ من الشام ، فلم يزل مَنْفِيًّا بالحِجْرِ حتى مات الوليدُ.

فلما استُخْلِفَ سلمانُ بن عبد الملك رَدَّهُ الى الشام ، وأَنْصَفَهُ واغْتَبُهُ ، فاسْتَقامَتْ ، والْمَدَّهُ واغْتَبُهُ ، فاسْتَقامَتْ احالُهُ ، وعادَ لمُزَاوِلَةِ عَمَلِهِ السياسيِّ ، وبرَّهُ عمرُ بنُ عبدِ العزيز ، كما بَرَّ بني هاشم ، وأخْمَهُ هشامُ بن عبدِ الملكِ ، فأذى عنه دُيُونَهُ ، وأسنِّى له الجوائز ، وأغْضَى على ما كان يَبَلَّهُمُ مَن تَشَيِّدٍ بانِقالِ الحلافةِ إلى وَلَيو ، إذْ ظَنَّ أنه أُهْتَرَ في شَيْخُوخَيهِ ، وأنه كان بهذى في آخر حياتِه !

وَتُوْفِّي عليٌّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ العباس سنةَ ثمانيَ عَشْرَةَ وماثةٍ ، وقد نَشَأَتِ الدَّعْوَةُ إلى بني العباس وتأسَّسَتْ ، وفَشَتْ في خراسانَ وتَوَطَّدَتْ.

وكان محمدُ بن عليٍّ أكبرَ إخْرَتِهِ مقاماً ، إذ كانَ عالماً جليلاً ، وتَقيَّا فاضِلاً ، ومُتَقَشِّفاً مُتَقَلَّلاً ، وصَوَّاماً قُواماً ، وحَمُولاً صَبُوراً ، وعَفُوا عَفُوراً ، وقويًّا صَليباً ، وَلَسنا مُنْطيقاً ، فَعَهِدَ إليه أبوهُ بقبادةِ الدَّعْوَةِ ، وأَلْقَى إليه مقاليدَها ، فقامَ بأمْرِهَا في حياته .

وكانَ محمدُ بن عليٍّ من تلاميذِ أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحَثَفَيَّر، إمام وْقَةَ الهاشميَّةِ من الكَيْسائِيَّةِ، وكان أبو هاشم يَصْطفيهِ على اخْوَتِه، ويُقَدَّمُ على جميع الهاشيميَّينَ ، وكانَ يقول: لا أعْرِفَ أُحداً أعْلَمَ منه ، ولا خَيْراً منه .

فلما مرضَ أبو هاشمم، وهو في الطريقِ من دمشنَى إلى المدينةِ، عَمَلَ إلى الحُمَيْمَةِ، وَنَوْلَ عَلَى محمد بن عَلَيٍّ، فأوْضَى إليه، ودَفَعَ إليه كُتُبُهُ، وأخْبَرَهُ أَنَّ الله الناسُ، فَتَبَّقُوا إمامَتُهُ وإمامَةَ وَلَدِهِ.

وكانت وَصِيَّةُ أَبِي هاشم الأساسَ الذي بَنَى عليه العباسيُّون حَقِّهُم في الإمامة في أثناء الدَّعْرَةِ، وفي صَدْرِ الدَّوْلَةِ، ولم يكن لهم قَبْلهَا حُبُّةٌ واضحةٌ يتوسَّلونَ بها إلى الإمامةِ، ويُستَّغونَ بها حَقَّهُمْ فيها.

واسُتُنَنَا محمدُ بنُ عليَّ إلى وَصِيَّةِ أبي هاشم ، واستَوْعَبَ شيعَتُهُ ، ورضَخَ لُوجُوههم وأعْيانهم ، والتُكُلَ عليهم في إنشاء الدَّعْوَةِ وتكُوينها ، وفي نَشْرِهَا وتُرسيخهَا ، فاتَخذَ منهم كبارُ دُعَاتِهِ ، وجَعَلَ مَقَرَّهُمُ الكوفةَ ، وانْتَخَبَ منهم دُعَاتُهُ ، وجَعَلَ مَسْرَحَهم خراسانَ .

وفي سنة مائة أرْسَلَ أَوْلَ فريقٍ من الدُّعاةِ إلى خراسان ، وأمرَهم أَنْ يَادَّهُوا النَّاسَ إلى الرَّضا من آلِ محملي، ولا يُسمَّمُوا أحداً ، ورأسَ عليهم زيادٌ بن دَرْهَم مولى هَمْدَانَ ، وكَذَّاهُ أَبا محملي، وهو يُذَكَّرُ حيناً بكُنْبَدِ الأولى، وهي أبو مُكْرِمَةُ السَّراحُ ، ويُذَكَّرُ رَحِيناً آخَرَ بكُنْبِيدِ النَّانِية ، وهي أبو محملي الصادق. فقليمُوا خراسانَ ، فَنِنُوا الدَّعْوَةُ فيها ، واستَقالُوا جاعةً من أَهْلِهَا ، ورَجَعُوا إليه بكُنْبِ مَن اسْتجابَ لهم . فكتبَ اليهم كتابًا ليكونَ لهم مثالاً وسيرةً يَسيرون بها ، فاختارَ منهم أبو عِكْرُهَةَ السَّراجُ سبعين رَجُلاً دُعاةً . واختارَ منَ السَّبعينَ اثني عَشر نَقيباً .

وظلَّ محمدُ بن عَلَيُّ ببعثُ وُفُودَ الدُّعاةِ إِلَى خُراسان مُدُةَ حياتهِ ، فكان كلُّ وَفْهِ منهم يجتهُ في نَشْرِ الدَّعَوَّةِ ، ويَجِدُّ في اجْيَدابِ الناسِ إليها ، حتى كَثَرُ انْباعُهَا ، وظَهَرَ أَمْرُهَا ، فقاوَمَهَا بعضُ عُمَّالِ هشام بن عبد الملك ، وتَنَبَّعُوا دُعَاتَهَا ، فقبَضُوا على طابْفةِ منهم ، وضَرَبوا أعْنَاقهم ، ولكن بقيقًا عُمَّال هشام تسامُوا في مُحَاربتهم ، لأنه أمرهم أنْ يَتْفُوا مَنْ يَظْفُرونَ به من الدُّعاةِ ، وأنْ يَسُوسُوا الناسَ بالحُسْنَى ، ولا يَرْغبوا في الدَّماء . وكانَ زُعماء اليمانية والرَّبعية يَشْهَدُونَ ببراءةِ مَنْ بِرُعْدَلُ مِنَ الدُّعاةِ مِنْ عَمَّالُ هشام يُخُلُونَ عَمَّا ، فكانَ عُمَّالُ هشام يُخُلُونَ عَمِيلَهم ، مَيَاللَّهم ، مَيَاللَهم ، ويَستَشْفِعُونَ لهم ، فكانَ عُمَّالُ هشام يُخْلُونَ مَيْلِهم .

وكان كبارُ النَّمَباء والدَّعاة يَلْقَوْنَ محمدَ بن عليَّ بمكةَ والمدينة في أكثرِ مواسمٍ الحجَّ، وكانوا يَلْقُوْنَهُ بالحُمَيْمَةِ، فَيُطْلِعونَهُ على أَوْضَاعِ الدَّعْوَةِ وأَحْوالِهَا، ويُشَاورونَهُ في مشاكِلهَا، ويَسْتَرْضِلُونَ برأيهِ، ويتزوَّدُونَ أُوامِرَهُ وَنَواهِيهِ، ثَمْ يَعُودُونَ إلى خواسان فيُّواصِلُونَ عَملَهم، فَنَمَتِ الدَّعْوَةُ وقَويَتْ، وثَبَتَتْ وانْتُظْمَتْ وعَظْمَتْ.

وكان شُذُوذُ الدَّاعِةِ عَمَّارِ بن يزْدَاد عن مِنْهَاجِ الدَّعْوَةِ أَخْطُرَ المُشْكلاتِ الني صَادَفَهَا محمدُ بنُ عليُّ وعَانَاهَا، فقد وَجَّههُ بكيرُ بنُ ماهانَ والياً على شيعةِ بني العباس بخراسانَ، فنزلَ مَرْقِ الشَّاهجانِ، وغَبَّرَ اسْمَهُ، وتَستَّى بخداسُ بن بزيد، ودَعَا إلى محمد بن عليٌّ، فسارَحَ إليه الناسُ، وأطاعُوهُ، ثم بَدَّلَ ما دَعاهم إليه، وتَكَلَّبُ وأظْهَرَ دِينَ الخُرْبِيَّةِ، ورَحَّسَ لبعضهم في نساء بعض، وأحلَّ لهم المُحرَّماتِ، وأسقطَ عنهم المَفْرُوضاتِ، وزعم أنَّ محمد بنَ عليُّ أمرهُ بذلك، فَاسُتُهُوَى الناسَ وفَتَهَم ، وتابَعهُ على مَقَالَتِهِ جاعةٌ من النَّقباء والدُّعاة. فاضْطَرَسَتِ الدُّعُوة ، وحصًا شبيئُهَا محملًا بن عليٍّ ، وخَالَفُوا عن سيرَتِه ، فانْبَرَى محملًا بن عليًّ ، للعلاج الفَسادِ ، ولم يَزَل يُحتالُ له حتى أَرْسَلَ بكيرَ بنَ ماهانَ إلى خراسان سنةً عشرينَ وماتة ، فأصْلَحَ ماكان خداشُ أفْسَدَهُ ، وردَّ الناسَ إلى أمْرِ محمد بن عليًّ وسئتِّيه ، وحملَهم على طاعَتِه ، ولكن بَقِيَتْ منهم بَقِيَّةٌ تَدِينُ بدينِ الخُرُّرِيَّةِ ، دينِ الفَرَّرِيَّة ، دينِ الفَرِّرِيَّة ، دينِ الفَرَّرِيَّة .

وكانَ خِداشٌ أول من فَسَحَ المجال للخرميَّةِ في الدَّعْوَةِ السِاسيَّةِ، وقَبلَ فيها عُيْرُهم منْ أرباب الدَّياناتِ الفَارِسيَّةِ. وعلى أنه خَرَجَ على هَدْي محمدِ بن عليًّ وطريقتِهِ، والحرف عن هَدَيْهِ وغايتِه، فإنه وَسَّعَ قواعدَ الدَّعْوَةِ، وكثَرُّ أنصارَهَا، وجمع بين العرب والعَجَم منهم، على تَبايُنِ مَذَاهبهم، واختلافِ مآربهم، وكان له أَثَّرُ بارزٌ في اجْتلابِ الْفُلاقِ إلى الدَّعْوَةِ العباسية.

وعُمَّرَ محمدُ بنُ عليَّ عُمراً طويلاً ، فقد جاوزَ الستينَ ، وأَذْرَكَ أَكَثَر الحَلفاء السَّرُوانيِّينَ من عبد الملك بن مروان إلى الوليد بن يزيد . وكانوا جميعاً يتغافلونَ عن مساعيم السياسية ، ويُقَدَّرونَهُ ، ويَقْضُونَ عنه دُيُونَهُ ، ويَعِلُونَهُ ، ولاسيًا هشام ابنُ عبد الملك ، فلمَّا يَقَّنَ هشامُ أنه يَدَّعُو الناسَ إلى نَفْسِهِ ، ويتوقِّعُ دولةَ بني العباس ، ويَرشَعُ لها الأحديث ، ويَرشَعُ لها الأحديث ، ويَرشَعُ لها الأحداث ، سخطَ عليه ، واطرحه ، وألبُهُ ، ويقال : إنه حَبَسَهُ ، وعَذَّبُهُ ، ثم أَطَلَقَهُ ، ولم يَزَلُ حانقاً عليه ، كارهاً له إلى آخر خلافه .

وماتَ محمدُ بنُ عليِّ سنةَ خمس وعشرينَ ومائةٍ. وهو أكبرُ الشَّخْصِاتِ المَباسيَّةِ السياسيَّةِ، وهو المُنشَّيُّ الحقيقيُّ للدَّعْوَةِ العباسيَّةِ، إذ كان عَقْلُها المُمْكُرُ، ورأسهَا المُدَبَّرُ والقائمَ بأمْرِهَا، والضَّابِطَ لسَيِّرِهَا ما يزيدُ على رُبْعٍ قَرْنِ من الزَّمانِ. وهو المُشَرِّعُ لمبادئها وشعاراتها، وهيَ النَّبِعَةُ للرِّضا من آل محملٍ، والعملُ بالكتابِ والسُّنَّةِ، وإزالةُ الظُّلُم، وإقامةُ العَلْل.

وهو المُبْدِعُ لمؤسساتها ومُنظَّمَاتهَا، وهيَ مَجْلِسُ النَّقباء، ومَجْلِسُ السَّبعينَ، ومَجْلِسُ الدَّعاةِ، ومجلسُ نُظراء النَّقباء، ومَجْلِسُ دعاةِ الدُّعاةِ.

وهو الصَّانعُ لأساليبها وسياساتها ، وهي الدَّعْوَةُ في السَّرِ ، واتَّخَاذُ زيَّ التجارِ ، والتَّبْشيرُ بالمَهْدِيِّ المُتْتظَر ، والإكثارُ من الاعتماد على القصص والتَّنبُّواتِ ، والإخبار بالمُغَيَّات .

وهو الواضعُ لمقاصِدهَا وغاياتِهَا، وهي التَّفْرِيقُ بينَ دَعْوَةِ أَهْلِ النَّبْتِ مَن الهَاشمييَّنَ ودَعْوَةِ المَلَويِّينَ، واستغلالُ العَلوِيِّينَ وشيعتهم، وتحذيرُ دُعاتِهِ وأتباعِهِ مُخَالِطتهم، والانْعِماجَ فيهم، والحروج معهم، والالحاحُ على التَّمثِيِّر منهم، حتى يَستَعْلِصَ العباسيُّون الدَّعْوةَ لأَنْفُسِهم، ويستأثروا بالدَّولَةِ مِن دُونهم.

وكانَ إبراهيمُ بنُ محمدٍ سَبَّدَ وَلَدِ أَبِيهِ ، فإنه كان أَرْسَخَهِم مَعْرِفةٌ وعِلْماً . وأكثرَهم روايةً وفقهاً ، وأشْهَرَهم فصاحةً وأذَباً ، وأعظَمَهم صلاحاً وورعاً . وأَجْمَلُهم احْبَالاً وصَبْراً ، وأَوْسَمَهم مَعْرُوفاً وكرماً ، وأشْدَهُم عَزْماً وخَزْماً ، فأوضى إليه أبوهُ بالإمامة . إليه أبوهُ بالإمامة .

فلما قامَ بالأمْرِ، أرْسَلَ بكيرَ بنَ ماهانَ إلى خواسان ، ليُخْبِرَ مَنْ بَهَا مِنْ شَيِمَةِ بني العباس بَتَوَلِّيهِ قِيادَةَ النَّيْمَةُ عليهم ، العباس بَتَوَلِّيهِ قِيادَةَ النَّيْمَةُ عليهم ، وأَخَدَ له النَّيْمَةُ عليهم ، وأَغَدَّمُوهُ بعد بعد بمكة بعد ذلك ، وكان معهم أبو مُسلم ، فركُوهُ بطاعَتِهم ، ثم قابَلَهُ وَفُلا آخر منهم بمكة بعد ذلك ، وكان معهم أبو مُسلم ، فركُوهُ يعند بعد بعد أبو مُسلم ، فركُوهُ بعد بعد بعد بعد فقصَمَهُ إليه ، وجعهمُ إليهم بكتُبِهِ مراراً ، فنونَّقتْ صِلَةً إبراهيمَ بن محملٍ بهم ، وقويَ سُلطانُهُ عليهم .

ثم قَرَّرَ أَنْ يُرْسِلَ بَكِيرَ بنَ ماهانَ مرةً ثانيةً إلى خواسانَ ، ليُخْبَرَ الشيعةَ بهَا يِلَوْن راياتِ الدَّعُوةَ ، وشعارها في الحَرْبِ ، ويُعِدَّمُم لِيومِ النَّوْرةِ المُرْتَقَبِ ، فسُجِنَ بالكوفةِ في دَيْنٍ لَزِمَهُ ، فبعثَ إليها صِهْرَهُ أبا سَلمةَ الخَلَّالَ ، فأدَى الرَّسالةَ ، وقَضَى الأَمْنَ

ومرضَ بكيُر بنُ ماهانَ ، فاستُخلُفَ قبلَ مُؤْتِهِ أَبا سلمةَ الخَلاَّلَ ، وكتبَ إلى إبراهيمَ بن محمدٍ يُثْنِي عليه ، فَعَيْنَهُ كبيراً للدُّعاقِ بالكوفةِ ، وكتبَ إلى الشيعةِ بخراسانَ يُعْلِمُهم بذلك ، ثم مضَى أبو سلمةَ الخَلاَّلُ إليهم ، فضدَّقُوهُ ، وانْقَادُوا له .

وفي سنة نمانٍ وعشرين ومانة أخذت الفرصةُ تنبيًا لإعلانِ النَّورةِ ، وكانَ النَّقبِ سلمانُ بن كليرِ الحزاعيُ هو القائم بأثرِ الدَّعْرَةِ بخراسان ، وكان قويَّ الجانبِ ، كبير الطُّموح ، فكان ابراهيمُ بن مجمدٍ يحشَّق سَطْرَتُهُ ، ويجافُ تَرْدَهُ ، ففكَّر في الأمرِ ، وقَدَّرُ أَنْ يشرفَ بنفسهِ على الدَّعَوَةِ بحراسان ، فوجَّة إليها أبا مسلم ، وأمرَ الشبعة بالانصياع له ، وأوصَاهُ أن يتزل في أهل البمن ، ويتألفَ ربيعة ، ولا يُنْسَى نصيبهُ من صلعي مُصَر ، ويَجْمَعُ إليها أبا مسلم ، وأمرَ الشبعة مرو الشاهجان ، استَحقَّ به سليان بن كثير الحزاعيُّ ، وضرَبهُ فضجَهُ في رأسيه ، وأبَى أن يتنازلَ له عن الرئاسة . وكان سائرُ النقباء يَستَثَقُلُونَ سليانَ بن كثيرِ الحزاعيُّ ، وشركبهُ فضجَهُ في رأسيه ، عنهم ، وأجْمَعُوا على تأمير إلى مسلم عليهم . فصارَ سليانُ مُمُّرداً مَتَبُوذاً ، فلم يَلَبُثُ أنْ وَعَلَى اللهِ يَسَلَّى اللهِ وصللهِ وصالحَهُ وصافاهُ ، وأقام أبو مسلم عليهم ، والمَحْمَوُ المَافِلُ أبو مسلم عليهم ، وصالحَهُ وصافاهُ ، وأقام أبو مسلم عند ، قصارَ سليانُ مُمُّرداً مَتَبُوذاً ، فلم يَلَبُثُ أنْ وَعَلَى اللهِ وَهَا اللهِ مَسْلَمُ ، وأَوْام أبو مسلم عند ، وصالحَهُ وصافاهُ ، وأقام أبو مسلم عند ، وشاد بقرَّيةِ صَفَانُهُ ، وأقام أبو مسلم عند ، وشرد بقرَّيةٍ صَفَانًه ، وأقام أبو مسلم عند ، وشاد بقرَّيةٍ صَفَانًا ، وأقام أبو مسلم عند ، وشرد بقرَّيةٍ صَفَانًا ، وأقام أبو مسلم عند ، وقدرة بقرَّيةٍ صَفَانًا ، وأقام أبو مسلم عند ، وقدرة مقرَّية صَفَانًا ، وأقام أبو مسلم عند ، وقدرة بقرَّية صَفَانًا ، وأقام أبو مسلم عند ، وقدرة بقرَّية صَفَانًا ، وأقام أبو مسلم عند ، وقدرة بقرَّية صَفَانَ ، وأنه أبي من المنابِ اللهُ مَنْمَوْدَا مَنْهُ وأَسِهُ سَفِي المُنْهِ اللهِ المَنْهُ اللهِ المُنْهَانِية .

فلما استَقرَّ بأبي مسلم المقامُ، شَمَّرُ لبثُّ الدَّعوةِ وتُنْظيمها، ونجحَ في ذلك نجاحًا باهرًا، فقد اجتذبَ إليها كثيرًا من العربِ والعَجَم، وضَبَطَ أُمورَهَا ضَبْطًا مُحْكَمًا. وفي سنة تسع وعشرين ومائة أمّرُهُ إبراهيمُ بن محملا يَتَفْجيرِ النَّوْوةِ، فصدَعَ بأمْرِه، وانتخابُهُمْ وتفانيَهُمْ، ولم يَزَلُ يَاتَّى لهم حتى وانتهَرَ اختلاف البانية والرَّبعيَّةِ والمُصَرِيَّةِ وتقانَلَهُمْ وتفانيَهُمْ، ولم يَزَلُ يَاتَّى لهم حتى مُرَّق بينهم بعد اتفاقهم على مُحاربِيه، ومَكَنَّ من استالة المهانية إليه، وافْتَعَ شبيان بن سلمة البَشكري والنَّبعي عن مَرُّو الشاهجان، واستعان بالمانيَّةِ على اخْتِلا الملدينة، فعلمها ، وفَرَّ نَصْرُ بن سيارِ الليثيُّ منها، لأنه بَلَقهُ أنه بالنَّهُ بن الله المحروبية فضرب أَضَافَهم ، ثم رَجَّة إلى شبيانَ بن سلمة البشكري الخَرُوري مَنْ قتلهُ ، وأفنى عامة أصحابه بن جديهم الكرماني اللازديّ وأخيه أصحابه بن بكر بن وائل. ثم قُوقَ بينَ علي بن جديهم الكرماني اللازديّ وأخيه عامنة أصحابه من بكر بن وائل. ثم قُوقَ بينَ عليً بن جديهم الكرماني اللازميّ والمُضَريّة فالمَادَهُ من المُعانيّة والرَّبعيّة والمُضَريّة فأبَادَهُ من المُعانيّة والرَّبعيّة والمُضَريّة فأبَادَهُ من

ووكَىٰ أبو مسلم التّقيبَ قَحْطبة بن شبيب الطائيَّ قيادةَ الجيوشِ العباسيَّةِ بأمْرٍ إبراهيم بن محمد، فَانْدَفَعَ قحطبة نحوَ العراق، وانتُصَرَ على الجيوشِ الأمويةِ في معاركَ مُثلاحقةٍ حتى وصَلَ إلى نَهْرِ الفُراتِ، فعَسْكَرَ على ضِفَّتِهِ الشَّرْقيةِ، ثم عَبْرَهُ، ولَاقَى يزيد بن عمر بن مُبَيَرةً الفُزَارِيَّ بضفَّتِهِ الغربية، فهَزَمَهُ، وشَتَّتَ جُمُوعَهُ، فهربَ ابنُ هُبَرةَ إلى واسط، فتحصَّنَ بها.

وأجلَّتُ مَعْرَكَةُ فم الزَّابِ عن مَصْرَع فَحطَبة في ظُروف غامضة ، فتولَى ابنُهُ الحسنُ قيادةَ الجيوشِ العباسيَّةِ ، وزَحَفَ إلى الكوفة ، فتزلَ بأطْرافِها ، وأمَر أبو سلمةً الحلالُ عمد بنَ خالد بن عبد الله القسريُّ أنْ يخرجَ بالكوفة ، وكان مِمَّن انضهُ إلى اللمَّوَةِ العباسيَّة ، فلم خرجَ بهَا ، واستُولَى عليها ، أشارَ أبو سلمةَ الحَلالُ على الحسن بن قحطية الطائيُّ بلدُّخُولِهَا ، فدخَلها ، وسلَّمَ إليه الأمرَ . ولم يَدْعُ أبو سلمةَ الخَلالُ المِي المَّاتِي يَعْمِلُ كانَ أَخَذَ ابراهيمَ ابن عمدٍ كانَ أخذَ ابراهيمَ ابن عمدٍ ، وحبسَهُ بِحُرَّانُ ، ثم قتلَهُ في صفر سنة انتين وثلائن ومائة . عمدٍ ، وحبسَهُ بِحَرَّانُ ، ثم قتلَهُ في صفر سنة انتين وثلائن ومائة .

وكان إبراهيمُ بنُ عملهِ أوْصَى إلى أخيهِ أبي العباس بالامامة ، وهو في سيجْنَرَ مروانَ بن محملهِ بحرَّانَ ، وأَمَرُهُ أنْ يرحَلَ إلى الكوفة ، فسار أبو العباس وأهُلُّ بيتِهِ إليها ، فلما بلُغُوا مَشَارِفهَا ، أعْلَمُوا أبا سَلَمَةُ الخَلَّالَ بِقُلُومِهم ، فاستَاء منهم ، ثم أخْفَاهُم في دارِ الوليد بن سَعْلهِ مُؤَلَى بني هاشم ، وكنتمَ أَمْرَهُمْ عن شيعةٍ بني العباس زُهاء شَهْرَين .

وأُخْبِرَ أبو سلمة الحَلَّالُ أنَّ مروانَ بنَ محمدٍ قَتَلَ ابراهيم بن محمدٍ ، فحارَ وَخَجَّطَ ، وخافَ انتقاضَ الأمْرِ وفسادَهُ عليه ، وكان ولأوَّهُ لابراهيم بن محمدٍ ، وكانه أَصْبَحَ في شلعُ من تُعدَّو ، وكانه أَصْبَحَ في شلعُ من تُعدَّو أَب العباس على النَّهُوضِ بأعباء الحَلاقة . وكان في الأَصْلِ من شبعة أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفيَّة ، فراجعهُ هواهُ العلويُّ الدَّفِينُ ، وقرَرَ أَنْ يَصْرِفَ الحَلاقة الى العَلوييِّنَ ، فكتب إلى ثلائةٍ من الحَسنيُّينَ والحُسنيُّينَ ، وكان يميلُ إلى الإمام جَعَفَر بن محمد الصادق ، وكان يَودُ أنْ يعقد له الحلاقة ، ووجَّة رَسُولَهُ إليهم ، وأَمْرَهُ أَنْ يُنشَأَ بالإمام الصَّادِقِ ، فإنْ أجابُهُ إلى ما دَعَاهُ إليه ، لم يَأْتِ للهَ الرَّسُولُ بجوابِ العَلمِينَ الاَخْرِينَ ، وأقامَ يَشَطُرُ جَوابِ أَخْدِهِمْ ، فلم يَنْصَرِفُ إليه الرَّسُولُ بجوابِ منهم ، لأنهم جميعاً رَفَضُوا ما دَعاهُمْ إليه .

وكان أبو مسلم واعد إبراهيم بن محمد أنْ يخرجَ بالكوفة في يوم مَعَلُوم ، وأنباً النُّقباء والمُعَادَ الذين ساروا إلى الكوفة بالمؤعد المشرُوب. فلما قات المؤعد، وطال النُقبارُهم لقُدوم ابراهيم بن محمد إليهم ، واتَّصَلَ خداعُ أبي سلمة الخَلالِ لهم ، اتهموا أبا سلمة الحَلال ، وكان اللّاعيةُ أبو الجَهْم بن عطية مَوْلَى باهلة أكرهم مراجعة له ، وأشدَهم جُرافً عليه . فلم تيقّن قادةً أهُل خراسان من مُاطلة أبي سلمة الحَلال لهم ، أخذ بعضُهم يَخرجُ من مُعسْكرِهِ بحمَّام أعْيَنَ ، ويأتي سوق الكُناسة بالكوفة ، ليتحسَّسَ الأخبار بها .

وارتاب أبو العباس بأبي سلّمة الخلاَّل، وَحَنقَ عليه، لأنه انقطع عنه، وأفرط في التَّحْويف له ، فأمرَ بعض مواليه أنْ يَخْرَجَ من مَخْبهم ، ويأتي الكوفة ، ليتجسس له الاخبار بها أيضاً . فلقي أبو حميد محمد بن ابراهيم الوحيري من قادة أهل خراسان سابقاً الحُوارزمي بن مَوَّل أبي العباس بالكوفة ، وسألهُ عن إبزاهم ابن عمد ، فأنبأه بمؤيه ، وقص عليه خَبَر أبي العباس وأهل بيته ، فطلب منه أبو حُميَّد أنْ يُوضِلهُ إلى موْضِعهم بغير موافقتهم ، ووعده أنْ يُوضِلهُ إلى العباس وأهل بيته ، فأخيرهم بما جرى بيته أن يلقاه في العباس وأهل بيته ، فأخيرهم بما جرى بيته وبين أبي حُميَّد اليهم ، وأمرة أنْ يُلقاه في وبين أبي حُميَّد إليهم ، وأمرة أنْ يُلقاه في العباس أقسالِه بهم .

وعادَ أبو حُمَيْد إلى مُعَسْكرِهِ بحمَّام أغينَ، فأغَلَمَ أبا الجَهْم أنه وَجَدَ سابقاً ، وأفْضَى إليه بما رَوَى له سابقٌ من خَبر أبي العباس وأهل ببيّه ، فحمَّستُه أبو الجَهْم على البَحْث عنهم ، فلما كان من العَد رَجَع أبو حُميْد إلى المكان الذي وَاعَدَ سابقاً فيه ، فقابله ، وأخذَهُ عليهم ، فسألهم : مَن الحَدِيفةُ منهم ؟ فأشاروا إلى أبي العباس ، فسلَّمَ عليه بالحلاقة ، وعَزَّاهُ في أخيه ابراهيم ، ثم عادَ إلى رفاقه من قادة أهل خراسان ، فاتَفق رأيهم على أن يُقابِلُوا أبا العباس ، فضَى إليه منهم التَّقيبُ موسى بن كعب التَّقيميُّ ، وأبو الجَهْم ، وأبو محميد ، فقابلوهُ وبايمُوهُ بالحَلاقة ، وانصرفَ موسى بن بُعب التهيميُّ وأبو الجَهْم ، إلى مُعسْكرهم ، وبقى أبو حُميَّد عند أبي العباس .

ونُميّى إلى أبي سلَمة الخَلاَّالِ خَبُرُهم، فاستُدعَى أبا الجَهْم، وسألَّهُ عن حقيقةِ الأمْرِ، فلما أَطْلَمَهُ أنهم عثروا على أبي العباس، أُستِقطَ في يَدوِ، فسَارَ من فَرْرهِ إلى أبي العباس، فبابعَ له بالحلافةِ، واعتَّلَرَ إليه مما كان منه، فَوَعمُ أنه تأتَّى تحرُّراً وتَحَوُّطاً الأنه كان يريدُ أنْ يُحكِمَ لهالأمْرُ إحْكَاماً دقيقاً، ويُبْرِعُهُ إبراماً وثيقاً. وأُخْرِجَ أبو العباس من مُخْبِئو، وخُمِلَ لِل قَصْرِ الإمارةِ بالكوفَةِ، فَبُوعَ بَيْعَةً عامةً في الثالث عشر من ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين ومائةٍ، وأنفقَ أبو العباس بقيةَ السنةِ في تَدْعِرِ فُلُولِ الجيوشِ الأموية، وتُثْبِيتِ سُلْطانِ الدَّوْلَةِ العباسيَّة.

وسَيْطَرَ أَبِو مُسْلَمٍ على خراسانَ بعدَ إعْلانِ النورةِ، وقبامِ الدَّوْلَةِ، فَضَيْطُهَا ضَبْطًا صارماً، وحكمها حُكماً حازماً، ولم يَسْمَحُ لأحدُ أَنْ يُندَدُ بسياستِه، ولا أَنْ يُنتَدَّ بسياستِه، ولا أَنْ يُنتَدَّ بسياستِه، ولا أَنْ يُنتَدَّ بسياستِه، ولا أَنْ وَلَمْتَا بَعْضَ مَارسَاتِهِ، بل يَطَشَ بكلِّ مَنْ خَالَفَهُ، وقتلَ كلُّ مَنْ عَارَضَهُ من الثّقباء والدُّعاقِ وأَنْ أَبِي المَّعْمُ وَخَدُا أَبِي المُعْمَلِ مَا يعدَ مِن وَخَلُم الْبُعاقِ والقادةِ والوُلاَةِ، لأنهم احَبَمُوا على مُزاولاتِهِ، وأنكروا سيرَتَهُ، ثُمْ ثارَ بعضُهم عليه، فرَعْزَعُوا مُلْكَهُ، وضَعْشَمُوا مَكَانَهُ

وكان لاهِزُ بنُ قُرِيْظِ التَّميميُّ أَوَّلَ مَنْ قَتَلَ أَبو مُسْلَمٍ مِن التَّقيَّاءِ بعدَ إعلانِ التَّوْرَةِ، فإنَّهُ أَتَّهِمَةُ بالتحبُّرِ لِلْمُصَرِيَّةِ، وجَرَّمَهُ بالغِشُّ للمَّعَرَّةِ العباسيَّةِ، لأنه أَلْمِحَ إلى نَصْرِ بن سيَّارِ اللَّيْمِيِّ، عامل مروانَ بن محمدٍ على خراسانَ أنَّ ابا مسلمٍ أَضُمر النَّذَرَ به، فأَنْذَرُهُ، ويَسَرَّ له الهَرَبَ، ومكَّنَهُ من النَّجاة، فأخذه أبو مسلم،، فضَرَبَ عُنْقَهُ.

وفتك أبو مسلم بالتَّقيب سلمانَ بن كثيرِ الخُزاعيِّ، بعدَّ قيام الدَّولَةِ، فإنه رَماهُ بالمَيْلِ إلى العَلَويِّينَ، وقَرَفُهُ بالكُرُّو للعباسيِّينَ. والغالبُ أنه فتَكَ به بُغْضَاً له، وحنفاً عليه، وانْبقاماً منه، لأنه أذَلَهُ حينَ قَدِمَ خراسانَ واليَّا على مَنْ بها مِنْ شيعَة بني العابس.

ثم قَتَلَ أَبُو مُسْلُم النَّاعِيةَ شُرُيْكَ بَنَ شَيْحَ الْمَهْرِيَّ، والنَّاعِيَّةَ زِيادَ بَنِ صالح المُخْرَاعِيُّ، والنّاعِيَّةُ عَيسى بن ماهانَ المُخْرَاعِيُّ، الأنهم هَتَفُوا بيغْيِهِ وطُغيانِهِ، وثاروا على جَوْرو وعُمْوًانِهِ. وسكت أبو العباس عن سَمْي أبي سلمة الخُلّال لتَحْويل الحُلافة إلى العَلويِّين ، لأنه كان عاجزاً عن التَّخَلُص منه في أولو الأمْرِ ، فلما استَتَبَّ مُلكُهُ ، تغيَّر له ، وزايَلَ مُسكرة ، وهو غاضب عليه . ثم أجد يَحْتال لقَلْهِ ، فارْسلَ أخاه أبا جعفر إلى أبي مُسلم ، ليعرف رأيه في عَدْرِهِ ، لانه خاف إنْ يَنْفر أبو مسلم منه إذا قَتَلهُ بغير علْبه . فلمّا خَوَّنهُ أبو مسلم ، وتكفّل بِقِتْلهِ ، اسْتَقلَتهُ أبو العباس ، وأظهَر أنه صَفَعَ عنه ، وأجازَهُ ، فاطمأنَّ أبوسلمةَ الحادُلُ ، وجَمَل يَسْمُرُ عنده ، وكان أبو مسلم قد بَعث مراراً بن أنس الضَّعيَّ لِغَنّالُهُ ، فكن له في بَعْضِ الليالي ، فاغتَالُهُ ، وأشيمَ أنَّ الحوارجَ قتلتُهُ .

مُ ذَارَتُ دَارُهُ السّوه على أبي مسلم ، فإنه استعلى على أبي جعفر ، واستنهان به ، وقراد أن يُقاسِمة السُّلقُان ، فلم يزل يتلطَّتُ به حتى قُلَّهُ ، وتشبّع خَاصَتَهُ وقادَتُهُ ، فقضى على اخطرهم ، ومنهم أبو الجَهْم بن عطية مولى بَاهِلَة ، فإنه كان عَبْناً لأبي مُسلم على أبي العباس وأبي جَعْفِر ، فكان يُستَّربُ إليه الأخبار . وعَرَف أبو جَعْفِر ، فكان يُستَّربُ إليه الأخبار . ابراهم اللَّهُ في وكان خليفة أبي مسلم على خراسان ، فلما بلَغَهُ أنَّ أبا جَعْفَر قَتَلُه ، أساء القُول في أبي جَعْفر ، فاستَخْصَرَهُ أبو جَعْفر ، فاشتَنعَ عليه ، فواعد فرين لغينه أنَّ الناس عليه ، فرين لغينه الله من الله من الله سقطح دارو ، ليستَعْليمَ الأمر ، فوقعَ على الأرض فات !

وخرجَ بعضُ أصحابِ أبي مُسلم من أهْلِ خراسان غَضباً لقَتْلِهِ وطَلَباً بنارِهِ ، فحارَبَهُم أبو جَمْقَى، وقتلَ منهم سنْفَاذَ، وإسحاقَ التَّرك ، والمُفَقَّعَ. وكانوا يُرومُونَ إطفاء الإسلام ، والقَضَاء على سُلُّطَانِ العَرب ، وإحباء الحَرْمية والمجُوسيَّةِ ، وإعلاء شَأْن الفُرْس .. وقَتَلَ أَبُو جَعْفُرِ عبد الجَبَّارِ بن عبد الرحمن الأزديَّ ، والي خراسان بعدَ خالدابن إبراهيم النَّطْليُّ ، لأنه خَلَعَهُ ، وأَفْنَى طائفةً من شبعةِ العباسييَن ، وتَعَصَّبَ للْعلويِّين .

وعَزَلَ أَبُو جَعَدِ جَهُورَ بِنَ مَرَادٍ العِجْلِيُّ عَنِ الرَيِّ. وخَوْنَهُ، وحاوَلَ قَتْلُهُ. فعصاهُ وخَلَعَهُ، فوجَّهُ إليه أَبُو جَمْفُر مَنْ نَاجَرَهُ وهَرْمَهُ، ففرَ إلى أذرْبيجانَ. فقَتَلهُ وأخاهُ بَغْضُ جُدُّدُو، وحُمِلَ رأْسَاهما إلى أبي جَمْفُر، فنصبهما بالحِيرةِ.

وتَعَقَّبَ بنو العباس بني أميَّة بعد أنْ أزالوا دَوْلتهم ، فبطَشُوا بهم بَطْشَ الجبابرةِ حتى كادُوا يَستأصِلُونهم ، فقد قَلَ عبدالله بنُ عليَّ جاعة منهم في معركةِ الزَّاب، وفَرَّ مروانُ بنُ محمد إلى مصرَ ، فأتَّبهُ صالحُ بن عليَّ ، فقَنَلهُ بِقْرْبَةِ بُوصِيرَ من صَعِيدِ مِصْرَ ، وقَطَعَ رأسهُ وأَرْسَلَهُ إلى أبي العباس ، فنصَه بالكوفة ، فسجَنَ الرَّجال ، فساقها مع امرأةِ مروانَ وبعض بناتِه إلى أبي العباس بالكوفة ، فسجَنَ الرِّجال ، وثرَّكَ النَّسَاء ونَبَا ابنان له ، فهربا إلى الحَبْشَةِ مع كثيرٍ من نسائِهم من البناتِ والأخوات وبناتِ العَمِّ ، فقُتِل عَبيدُ اللهِ بالحَبشَةِ ، وسَلَمَ أخوهُ عبد اللهِ ، فأنيذ وحُبسَ مع سائرِ أهلهِ .

وقَتَلَ صَالَحُ بن عَلَيٍّ عِدَةً من المِصْرِيّنَ الأُمويِّينَ ، وَقَبَضَ على طائفةِ منهم . فدفعهم إلى العراق ، فَقَبُلُوا بِقَلْنُسُوّةً من فلسطين.

ودخَلَ عبدُ الله بن عليُّ دمشقَ، فأباحَهَا ثلاثَ ساعاتٍ، وقَلَلَ مَنْ وجَدَ فيها مِنْ بني أُميَّةَ ومواليهم وأنَّباعهم، ونَبَشَ قُبُورَ بني أُميَّة بالشام، واستخْرَجَ عِظَامَ مَوتاهم، فرمَى بعضَهَا بالسَّهام، وضَرَبَ بعضَهَا بالسَّباطِ، وعَلَّقَ بعضَهَا على العبدان، وأُحْرَقَ بعضَهَا، وذَّرَّ رَمَادَهَا في الرَّباح.

وفتَكَ عبدُ الله بن عليٌّ بحوالَيْ ثمانين من أمراء بني أميَّةَ على نهر أبي فُطْرسٍ

بفلسطين. ويقالُ: إنه قَتلَ بني أميَّةَ بمَحْضِ إرادَتِهِ، ويقال: إنَّ أبا العباس هو الذي أمرَهُ أنْ يَقْتَلَهم إبادةً لهم. واقْتِصاصاً منهم.

وطلبَ سليان بنُ هشام بن عبد الملك الأمانَ مِنْ أبي العباس . فأَمَّنَهُ . لأنه كانَ يَعْرُفُهُ . ثُمْ قَتَلَهُ وابنين له بَالحِيرةِ !

وأعْمَلَ يحيى بن محمد السيفَ في أهْلِ المَوْصِلِ بسبب حُبَّهم لبني أُمَيَّة وتَعَصَّبهم لهم . وكُرْهِهِم لبني العباس وتحزُّهم عليهم . ويقال : إنه أهْلُكَ آلافاً منهم، حتى مَالَتْ دِماؤُهم في دِجْلَةً فغَرِّتْ لَوْفَهُ !

وقتلَ داودُ بنُ عليَّ كثيرًا من بني أميَّةَ بمكةَ والمدينة والطائفِ، ولم يَقْبُلُ شَفَاعةَ عبدِ الله بن الحسن فيهم.

وكانَ سليانُ بنُ عليٍّ أَرْحَمَ أَهْلِهِ بَنِي أُمِيَّةَ ، وأحَنَّهم عليهم ، فلم يَمْسَسُ أَحداً منهم بسوءٍ في البَصْرةِ ، وأجارَ كُلَّ مَن استجارَ به منهم ، وأخذَ لهم العَفُو من أبي العباس .

واكتُنفى أبو العباس بحَبْسِ بعض الأُمويِّينَ وأنْصَارهم دونَ قَلْهم، وصَفحَ عن قليلٍ منهم لعلاقاتٍ انسانيةٍ أو ضرورات سياسيَّةٍ أو حاجاتٍ عَسْكريَّةٍ.

وفي بَعْضِ مَصَارِعِ الأمويين ووقائِع ِ قَلِهم تَهْوِيلٌ كثيرٌ، وتَخْلِطُ شديدٌ، وتَوْلِيطٌ شديدٌ، وتَوْلِيدٌ بَبِنٌ. ويبدو أنَّ إِخْباريِّي الشيعةِ وعُلاتهم، ومُؤرَّخيهم وأدباءهُمْ هم الذين بَالغُوا في تَصْدِير إفناء العباسيِّنَ للأُمويِّينَ، وعَبْوًا ببعضِ أخبارِه، فحرَّفُوهَا عن مَوْاضِعها ودَاخُلُوا بينَها، وتَرْيَّدُوا فِيها، تَشْفَياً بالأُمويِّينَ، وإظهاراً لانصافِ العباسيِّن، بعد أنْ سَفَكُوا للمباسيِّن، بعد أنْ سَفَكُوا دماء العَلويَّينَ!

ولم يَسْتَكِنُ أهلُ الشّامِ والجزيرة وبعضُ من نَجا منْ بني أُمِّيَّةَ ، بعدَ انْقِرَاضِ دَوْلتهم ، بل ثاروا على بني العباس بالبَلقاء والبنتيَّةِ وحَوْرَانَ ، ودمشقَ ، وقَتَّسْرِينَ ، والجزيرةِ ، ولكنهم كانوا مُتباعدينَ مُتناثرينَ ، ومُتنازعينَ مُتنافرينَ ، فأُخبطَ العباسيُّونَ تَوراتهم ، وقتَلوا زُعاتِهُم ، وقرَّقوا أولياتهُم .

وعلى هذا التَّخْوِ أَنشَأَ العباسيُّونَ دَعْوْبَهم، ونَشُرُوها بَحْراسانَ، وعَبُّوا شيخَها، وانتَظَرُوا حتى وَاتَثْهُمُ الفُرْصَةُ فاعْتَنْمُوها، وأعْلَنُوا الثورة، وجاهلُوا في سَبيلِ الحَلافة، فطَوْحُوا بالدَّوْلَةِ الأمويَّة، وأدالوا منها، وأهْلَكُوا بني أميَّة، وفتكُوا بمن ناهضَهُمْ من نُقبائهم ودُعاتِهم، وقَتَلُوا أَبناء عُمُومتِهم العَلويِّينَ، واستُصفوا الحالانة، وغَلُبُوا عليها، واستَصفوا الجا.

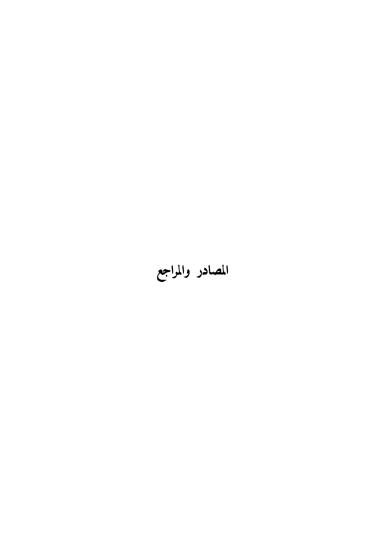

### المصادر والمراجع المطبوعة:

- الآمدي: أبو القاسم ، الحسن بن بشر (— ٣٧٠هـ) المؤتلف والمختلف تحقيق عبد
   الستار أحمد فراج طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة ١٩٦١.
  - (٢) ابن الأثير: أبو الحسن، عي بن محمد (- ٦٣٠ هـ)
  - (١) أسد الغابة في معرفة الصحابة نشر المكتبة الاسلامية ببيروت.
    - (۲) الكامل في التاريخ طبع دار صادر ببيروت ١٩٧٩.
    - (٣) اللباب في تهذيب الأنساب طبع القاهرة ١٣٦٩هـ.
      - (٣) أحمد أمين:
      - (١) ضحى الإسلام طبع دار الكتاب العربي ببيروت.
- (٢) ظهر الاسلام طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٦٦.
- (٣) فجر الإسلام— طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٢٩.
- أحمد زكي صفوت: جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهية طبع مكتبة مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر ١٩٣٣.
- (٥) الأزدي: أبو زكريا، بزيد بن محمد بن إياس بن القاسم (٣٤٠ هـ) تاريخ الموصل - تحقيق الدكتور علي حبية - طبع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١٩٦٧.
- (٦) الأشعري: أبو الحسن، على بن إساعيل (٣٠٠هـ) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين تحقيق محمد عمي الدين عبد الحميد - طع مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ١٩٥٠.

- (٧) الإصطخري: أبو القاسم، إسحاق بن إبراهم (توفي حوالي متصف القرن الرابع )—
   المسالك والمالك تحقيق الدكتور محمد جابر عبد العال الحبني طبع وزارة الثقافة والإرشاد القومي بمصر ١٩٦١.
- (٨) الأصفهاني: أبوعبد الله، حمزة بن الحسن (٣٩٠هـ) تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء طبع دار مكتبة الحياة بيروت ١٩٦١.
- (٩) ابن الأباري: أبو إلبركات، عبد الرحمن بن محمد ( ٧٧٥هـ) نزمة الألباء في طبقات الأدباء - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة ١٩٦٧.
- (١٠) البحتري: أبو عبادة ، الوليد بن عبيد الطائي (٣٤٠٠ هـ) الحاسة تحقيق الأب لويس شيخو - طبع دار الكتاب العربي ببيروت ١٩٦٧.
  - (١١) البخاري: أبو عبد الله، محمد بن اساعيل بن إبراهيم (- ٢٥٦هـ)
    - (١) التاريخ الكبير طبع حيدر آباد الدكن ١٣٦١هـ.
       (٢) صحيح البخاري طبع المطبعة الأميرية ببولاق ١٣١٥هـ.
- (۱۲) ابن برد: بشار (-۱۲۸ هـ): ديوانه نشر محمد الطاهر بن عاشور طبع مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ۱۹۵۰ - ۱۹۶٦.
- (١٣) البهري: صدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين (—٢٥٩هـ) الحاسة البصرية— تحقيق الذكتور مختار الدين أحمد— طبع حيدر آباد الذكن ١٩٦٤.
- (۱٤) البغدادي: أبو بكر، أحمد بن علي بن ثابت (٣٥٠٠هـ) ــ تاريخ بغداد ــ طبع مكتبة الحائجي بمصر ١٩٣١.
- (١٥) البغدادي: عبد القادر بن عمر (-١٠٩٣هـ) حزانة الأدب ولب لباب لسان العرب طبع المطبعة الأميرية بيولاق ١٢٩٩هـ.
- (١٦) البغدادي: أبو منصور ، عبد القاهر بن طاهر (-- ٢٩ هـ) الفرق بين الفرق -- تحقيق طه عبد الرؤوف سعد-- طبع مؤسسة الحلبي وشركاه بالقاهرة .
  - (۱۷) ابن بكار: الزبير (٢٥٦هـ)
- (١) الأخبار الموفقيات تحقيق الدكتور سامي مكي العاني طبع مطبعة العاني سغداد ١٩٧٢.

- (۲) جمهرة نسب قريش وأخبارها شرحه وحققه محمود محمد شاكر طبع مطبعة المدنى بالقاهرة ۱۳۸۱ هـ.
  - (۱۸) البلاذري: أحمد بن يحيى بن جابر (-۲۷۹هـ)
- (١) أنساب الأشراف: القسم الثالث: أخبار العباس بن عبد المطلب وولده تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري – طبع بيروت ١٩٧٨.
- (٢) أنساب الأشراف: الجزء الرابع القسم الثاني اعتنى بنشره شلوسنجر طعر القدس ١٩٣٨.
  - (٣) فتوح البلدان تحقيق دي خويه -- طبع ليدن ١٩٦٨.
- (١٩) البيروني: أبو الريحان، محمد بن أحمد (--٤٠٠هـ) الآثار الباقية عن القرون
   الحالية اعتنى بنشره إدوارد سخلو- طبع لبيزك ١٩٢٣.
- (۲۰) الترمذي : أبو عيسى ، محمد بن عيسى بن سورة (— ۲۹۷هـ) سنن الترمذي —
   تحقيق ابراهم عطوة عوض طبع القاهرة .
- (۲۱) ابن تغري بردي: أبو المحاسن . يوسف (-- ۱۸۷۶ هـ) -- النجوم الزاهرة في ملوك
   مصر والقاهرة -- طبع دار الكتب المصرية .
  - (۲۲) الجاحظ: أبو عثمان، عمرو بن بحر بن محبوب (- ۲۵۵هـ)
- (١) البيان والتبيين حققه وشرحه حسن السندوبي طبع المطبعة الرحمانية بمصر
   ١٩٣٢.
- (٢) الحيوان— تحقيق عبد السلام هارون— طبع مكتبة الخانجي بمصر ١٩٦٥.
- (٣) رسائل الجاحظ جمعها ونشرها حسن السندوبي طبع المطبعة الرحائية يمصر ١٩٣٣.
- (٤) رسائل الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون طبع مكتبة الخانجي بمصر
   1970.
- (۲۳) ابن الجزري: أبو الخبر، محمد بن محمد (– ۸۳۳هـ) غابة النباية في طبقات
   القراء عنى بنشره براجستراسر طبع مكتبة الخانجي بمصر ۱۹۳۲.
- (۲۲) الجهشياري: أبو عبد الله، محمد بن عبدوس (– ۳۳۱هـ) الوزراء والكتاب تحقيق مصطفى السقاوزمبليه – طبع مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ۱۹۳۸

- (٢٥) ابن الجوزي : أبو الفرج ، عبد الرحمن بن علي (— ٩٩٧هـ)— المنتظم في تاريخ الملوك والأم— طبع حيدر آباد الذكن ١٣٥٧هـ.
- (۲۲) جولدتسهر: مذاهب التفسير الإسلامي ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار طبع مكتبة الحائبي يمصر ١٩٥٥.
- (۲۷) ابن أبي حاتم الوازي: محمد بن عبد الرحمن (۳۲۰هـ) الجرح والتعديل --طبع حيدر آباد الذكن ۱۹۵۲.
- (۲۸) ابن حبیب البغدادي: أبو جعفر، محمد (۲۵۰هـ) المحبر تحقیق الدکتورة ایازه لیختن شنیر طبع حیدر آباد الدکن ۱۹۶۲.
  - (٢٩) ابن حجر العسقلاني: أحمد بن علي (- ٢٥٨هـ).
  - (١) الإصابة في تمييز الصحابة طبع مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٨ هـ.
- (۲) تبصير المنتبه بتحرير المشتبه تحقيق علي محمد البجاوي طبع المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر ١٩٦٧.
- (٣) تقريب التهذيب حققه عبد الوهاب عبد اللطيف طبع دار المعرفة ببيروت
   ١٩٧٥ .
  - (٤) تهذيب التهذيب طبع حيدر آباد الدكن ١٣٢٥هـ.
- (٣٠) ابن أبي الحديد : أبو حامد بن هبة الله بن محمد (-- ٥٥٥هـ) -- شرح نهج البلاغة تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم -- طبع عبسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ١٩٦٥.
  - ٣١) ابن حزم: أبو محمد، على بن سعيد (٣٠٠هـ).
- (۱) جمهرة أنساب العرب تحقيق عبد السلام هارون طبع دار المعارف بمصر
   ۱۹۶۲.
- إلا الفصل في الملل والاهواء والنحل طبع أحمد ناجي الجالي وأحمد أمين
   الخانجي بمصر ١٣٢١هـ.

# (۳۲) حسین عطوان :

(۱) الشعر العربي بخراسان في العصر الأموي - طبع دار الجيل ببيروت ١٩٧٤.

- (۲) الشعراء من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية طبع دار الجيل ببيروت
   ۱۹۷٥ .
  - (٣) الوليد بن يزيد عَرْضٌ ونَقْدٌ لله طبع دار الجيل ببيروت ١٩٨١.
- (۳۳) ابن أبي حفصة: مروان (-۱۸۲ هـ) شعره جمعة وحققه حسين عطوان --طبع دار المعارف بحصر ۱۹۷۳.
- (۳۴) ابن حنبل: أحمد بن محمد (۲۱۰هـ) مسند الامام أحمد بن حنبل طبح المكتب الاسلامي للطباعة والنشر ببيروت.
- (٣٥) أبو حنيفة الدينوري: أحمد بن داود (— ٢٨٦هـ) الأخبار الطوال تحقيق عبد
   المنتم عامر طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ١٩٦٠.
- (٣٦) ابن حوقل: أبو القاسم، محمد (- ٤٠٠هـ) صورة الأرض نشر مكتبة دار الحياة سرون.
- (٣٧) ابن خودافه: أبو القاسم، عبيد الله بن عبد الله (٣٠٠هـ) المسالك والمالك –
   اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن ١٨٨٩.
- (۳۸) الخزاعي: كثير بن عبد الرحمن (۱۰۵-هـ) ديوانه جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس — نشر دار الثقافة بيروت ۱۹۷۱.
- (٣٩) الخطفي : جرير بن عطية (—١١٤هـ)— ديوانه— تحقيق الدكتور نعان محمد أمين طه— طبع دار المعارف بمصر ١٩٦٩.
- (٤٠) ابن خللون : عبد الرحمن بن محمد ( ٨٠٨ هـ ) كتاب العبر وديوان المبتدأ والحبر طبع دار الكتاب اللبناني بيروت ١٩٥٧ .
- (٤١) ابن خلكان : أحمد بن محمد بن أبي بكر (— ١٨١ هـ) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان — تحقيق الدكتور إحسان عباس — طبع دار صادر ببيروت.
  - (٤٢) ابن خياط: خليفه (-٢٤٠هـ).
- (١) تاريخ خليفة بن خياط تحقيق سهيل زكار طبع وزارة الثقافة بدمشق
   ١٩٦٨ .
- (۲) كتاب الطبقات تحقيق سهيل زكار طبع وزارة الثقافة بدمشق ١٩٦٦.

- (٤٣) أبو داود: سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي (—٢٧٥ هـ) سنن أبي داود أعده وعلق عليه عزت عبيد المدعاس وعادل السيد — طبع دار الحديث بحمص.
  - عَنَا اللَّهِ إِنْ أَبُو عَبِدُ اللَّهُ ، محمد بن أحمد بن عَبَّانَ (٧٤٨هـ).
- (۱) تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام نشر مكتبة القدسي بالقاهرة.
   (۲) تذكرة الحفاظ طبع حيدر آباد الدكن ١٩٥٨.
- (٣) المشتبه في أسماء الرجال وأنسابهم تحقيق علي محمد البجاوي طبع عيسى
   البابي الحلى وشركاه بمصر ١٩٦٢.
- (\$) ميزان الاعتدال تحقيق علي محمد البجاوي طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر ١٩٦٣.
- (٥٤) الواغب الأصفهافي: أبو القامم، حسين بن محمد (-٧٠٥هـ) محاضرات
   الأدباء طبع المطبعة الشرقية بالقاهرة ١٣٢٦هـ.
- (٤٦) ابن رسته: أبو علي، أحمد بن عمر (توفي في أوائل القرن الرابع) الأعلاق النفيسة — اعتنى بنشره دي خويه — طبع ليدن ١٨٩٢.
- (٤٧) الزبيدي : أبو بكر، محمد بن الحسن (٣٧٩هـ) طبقات النحويين واللغويين تحقيق محمد ابو الفضل إبراهبي – طبع دار المعارف بمصر ١٩٧٣.
- (44) الزيبري: أبو عبد الله، المصعب بن عبد الله بن المصعب (— ٣٣٦ هـ) نسب قريش — عني بنشره ليني بروفنسال — طبع دار المعارف بمصر.
- (٤٩) الزعشري: أبو القاسم، محمود بن عمر (-- ٥٣٥هـ) أساس البلاغة -- طبع مطابع الشعب بالقاهرة ١٩٦٠.
- السبكي: تاج الدين، عبد الوماب بن على بن عبد الكافي (٧٠١٠هـ) طبقات الشافعية الكبرى — طبع المطبعة الحسينية بالقاهرة ١٣٣٤هـ.
- (٥١) ابن سعد: محمد بن سعد بن منبع (- ٢٣٠هـ) الطبقات الكبرى طبع دار صادر بيروت ١٩٥٨.
- (°۲) ابن سلام: أبو عبد الله، محمد بن سلام الجمعي (–۲۳۱هـ) طبقات فحول الشعراء – قرأه وشرحه محمود محمد شاكر – طبع مطبعة المدني بالقاهرة.

- (٤٥) السهيلي: أبو القاسم، عبد الرحمن بن عبد الله (١٨٥٠هـ) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام غني بنشره طه عبد الرؤوف سعد طبع مكتبة الكلبات الأزهرية ١٩٧٧.
- السيد الحميري: إساعيل بن محمد (—۱۷۳هـ) ديوانه جمعه وحققه وشرحه
   شاكر هادي شكر نشر مكتبة دار الحياة بيروت.
- (٩٦) السيرافي: أبو سعيد، الحسن بن عبد الله (٣٦٨هـ) أخبار النحويين
   البصريين طبع المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٣٦.
  - (٥٧) السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر (١١١٠هـ).
  - (١) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ... نشر دار المعرفة ببيروت.
- (۲) تاريخ الخلفاء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد طبع مطبعة المدني بالفاهرة ۱۹۹۶.
  - (٣) ل اللباب في تحرير الأنساب طبع ليدن ١٨٤٠.
- (٨٥) شارل بلات: الجاحظ في البصرة ترجمة الدكتور ابراهيم الكيلاني طبع دار
   البقظة العربة بدمشق ١٩٦١.
- (٥٩) ابن شاكر الكتبي : عمد بن شاكر بن أحمد (- ٧٦٤هـ) وات الوفيات .
   تحقيق الدكتور إحسان عباس طبع دار الثقافة بيروت .
- (٦٠) ابن الشجري: هبة الله بن علي بن حمزة العلوي (٢٠٥هـ) الحياسة الشجرية — تحقيق عبد المعين الملوحي واسماء الحمصي — طبع وزارة الثقافة بدمشق ١٩٧٠.
- (٦١) الشريف المرتضى: على بن الحسين ( ١٩٦٠ هـ) أمالي المرتضى تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم - طبع دار الكتاب العربي ببيروت ١٩٦٧.
- (٦٢) الشهوستاني: محمد بن عبد الكريم ( ٥٤٥ هـ ) الملل والنحل تخريج محمد بن فتح الله بدران — نشر مكتبة الانجلو المصرية بالقاهرة ١٩٥٦ .

(٦٣) الشيرازي: ابراهيم بن علي بن يوسف (-٤٧٦هـ) طبقات الفقهاء تحقيق الدكتور إحسان عباس – طبع دار الرائد العربي ببيروت ١٩٧٠.

### (٦٤) صالح العلى:

- (١) استبطان العربي في خراسان مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد ١٩٥٩.
- (٢) التنظيات الاجتاعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجري طبع
   دار الطليعة ببيروت ١٩٦٩.
  - (٦٥) الصفدي: خليل بن آيبك (-٧٦٤هـ).
  - (١) نكت الهميان في نكت العميان طبع مصر ١٩١١.
- (٢) الوافي بالوفيات الجزء الثالث والجزء الرابع باعتناء هلموت ريتر، وس.
   ديدرينم مطبوعات سلسلة النشرات الإسلامية لجمعية المستشرقين الألمانية .
- (٦٦) صلاح الدين المنجد: معجم بني أمية طبع دار الكتاب الجديد ببيروت ١٩٧٠.
- (٦٧) الصولي: أبو بكر، محمد بن يحيى (٣٣٥هـ) الأوراق قسم أشعار أولاد
   الخلفاء طبع مطبعة الصاوي بالقاهرة ١٩٣٦.
  - (٦٨) أبو طالب بن عبد المطلب: ديوانه طبع طنطا ١٩٥١.
    - ۹۹) ال**طبري**: محمد بن جرير (س۳۱۰هـ).
- (١) تاريخ الرسل والملوك تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم طبع دار المعارف بمصر.
  - (٢) جامع البيان في تفسير القرآن— طبع دار المعرفة ببيروت ١٩٧٨.
- (٧٠) الطوماح: الحكم بن حكيم الطالي (١٠٥٠هـ) ديوانه تحقيق الدكتور عزة
   حسن نشر وزارة الثقافة بدمشق ١٩٦٨.
- (٧١) إن الطقطق : محمد بن على بن طباطبا ( ٧٠٩هـ) الفخري في الآداب السلطانية — راجعه ونقحه محمد عوض ابراهيم وعلى الجارم — طبع دار المعارف بمصر ١٩٤٥.
- (٧٧) أبو الطب اللغوي: عبد الواحد بن على ( ــــ ٣٥١هـ) -- مراتب النحويين تحقيق
   محمد أبو الفضل ابراهم -- طبع دار نهضة مصر بالقاهرة ١٩٧٤.

- (٧٣) ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد (--٤٦٣هـ) الاستيعاب في معرفة الأصحاب - تحقيق على محمد البجاوي - طبع مكتبة نهضة مصر بالقاهرة .
- (٧٤) ابن عبد ربه: أحمد بن محمد (س٣٢٨هـ) سالعقد الفريد تحقيق أحمد أمين
   وزميليه ساطيع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٦٥.

#### (۷۵) عبد العزيز الدورى:

- (١) ضوء جديد على الدعوة العباسية مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد ١٩٥٩.
- (۲) ضوء جدید علی الدعوة العباسیة مجلة کلیة الآداب ، جامعة بغداد ۱۹۶۱.
  - (٣) العصر العباسي الأول طبع بغداد ١٩٤٥.
- إغ) الفكرة المهدية بين الدعوة العباسية والعصر العباسي الأول دراسات عربية وإسلامية مهداة إلى احسان عباس - الجامعة الأميركية في بيروت ١٩٨١.
- و) مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي طبع دار الطليعة ببيروت ١٩٦٩.
- ٣) نشأة علم التاريخ عند العرب— طبع المطبعة الكاثوليكية ببيروت ١٩٦٠.
- (٧٦) أبو عبيد البكري: عبد الله بن عبد العزيز (-٤٨٧هـ) سمط الآلي تحقيق عبد العزيز الميدني - طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٣٦.
- (۷۷) أبو عبيدة: معمر بن المثنى (۲۱۳-هـ) نقائض جربر والفرزدق نحقيق بيفان - طبع ليدن ۱۹۰۵.
- (٧٨) ابن العجاج: رؤبة (-١٤٥٠هـ) حيوانه اعتنى بنشره وليم بن الورد البرونسي طبع برلين ١٩٠٣.
- (٧٩) ابن عساكر: أبو الفاسم ، علي بن الحسن بن عبد الله (- ٥٧١ه هـ) تهذيب تاريخ
   ابن عساكر طبع دار المسيرة ببيروت ١٩٦٩.
- (٨٠) ابن العاد الحنيل: أبو الفارح؛ عبد الحي (-١٠٨٩هـ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب - طبع المكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت.
- (٨١) فؤاد سيزكين: تاريخ التراث العربي المجلد الأول ، القسم الأول نقله إلى العربية الدكتور فهمي أبو الفضل — طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر بالقاهرة ١٩٧١.
  - (A۲) فارون عمر: العباسيون الأوائل طبع دار الإرشاد ببيروت ١٩٧٠.

- (٨٣) فان فلوتن: السيادة العربية والشيعة والاسرائيات في عهد بني أمية ترجمة الدكتور حسن إبراهيم حسن ومحمد زكي إبراهيم - طبع مكتبة النهضة المصرية القادة ١٩٥٥.
- (٦٨) أبو القداء: عاد الدين إساعيل (٣٧٣٠هـ) المختصر في أخبار البشر طبع دار
   المرقة للطباعة والنشر بيروت.
  - (٨٥) أبو الفرج الأصفهاني: علي بن الحسين بن محمد الأموي (٣٥٦هـ).
    - (١) الأغاني طبع دار الكتب المصرية.
- ٢) مقاتل الطالبين تحقيق السيد أحمد صقر طبع عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٩٤٩.
- (٨٦) الفرزدق: همام بن غالب (-١١٤ هـ) ديوانه طبع دار صادر ببيروت ١٩٦٦.
- (٨٧) ابن الفقيه الهمذافي : أبو بكر ، احمد بن محمد (توفي في أواثل القرن الرابع ) مختصر كتاب البلدان - طبع ليدن ١٣٠٢ هـ.
- (٨٨) القالي: أبوعلي ، إساعيل بن القاسم بن عيذون (٣٥٦هـ) امالي القالي طبع
   مطبعة الساعادة بمحسر ١٩٥٣.
  - (٨٩) ابن قتيبة: أبو محمد، عبد الله بن مسلم (٣٧٦هـ).
- (۱) الشعر والشعراء تحقيق أحمد محمد شاكر طبع دار المعارف بمصر
   ۱۹۶۹.
  - (٢) عيون الأخبار طبع دار الكتب المصرية ١٩٢٤.
  - (٣) المعارف تحقيق ثروت عكاشة طبع دار الكتب المصرية ١٩٦٠.
- (۹۰) القزوینی: زکریا بن محمد بن محمود (۲۸۳ هـ) آثار البلاد وأخبار العباد —
   طبع دار صادر بیروت.
- (١) القشيري: مسلم بن الحجاج ( ٢٦١٠هـ) صحيح مسلم اعتنى بنشره محمد
   فؤاد عبد الباقي طبع عيسى الباني الحلى وشركاه.
- (٩٢) القفطي: أبو الحسن، على بن يوسف (-١٤٦هـ) لبناه الرواة على أنباه النحاة - تحقيق محمد أبو الفضل ابراهم - طبع دار الكتب المصرية.

- (٩٣) كارل بروكالك: تاريخ الأدب العربي -- الاجزاء الستة المترجمة إلى العربية -- طبع دار المعارف بمصر.
- (٩٤) ابن الكازروني: على بن محمد البغدادي (–١٩٧٠هـ) عتصر التاريخ حققه الدكتور مصطفى جواد طبع وزارة الإعلام ببغداد ١٩٧٠.
- (٩٥) ابن كثير: أبو الفداء، اسماعيل بن عمرو (-٤٧٧هـ) البداية والنهاية في
   التاريخ طبع مكتبة المعارف ببيروت ١٩٦٦.
- - (٩٧) المبرد : أبو العباس ، محمد بن يزيد (٣٠٠هـ).
- التعازي والمراثي حققه محمد الديباجي مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٦.
- (۲) الكامل: تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم والسيد شحانة طبع مكتبة نهضة مصر ۱۹۵٦.
- (٩٨) المنتي أهندي: علي بن حسام الدين بن عبد الملك القرشي (—٩٧٥ هـ) متنخب كتر العمال في سنن الأقوال والأفعال — بهامش مسند الإمام أحمد بن حنبل — طبع دار صادر بيروت.
- (٩٩) مجهول : من أهل المشرق من رجال القرن الثالث الإمامة والسياسة طبع مكتبة
   مصطفى البابي الحلى وأولاده بمصر ١٩٦٥.
- (۱۰۰) مجهول : من موالي العباسيين من رجال القرن الثالث أخبار اللعولة العباسية ... تحقيق الدكتور عبد العزيز الدوري ، والدكتور عبد الجبار المطلبي ... طبع دار الطلبعة بسروت ١٩٧١ .
- (١٠١) مجمهول : من رجال القرن الرابع العيون والحدائق في أخبار الحقائق اعتنى بنشره دي خويه — طبع ليدن ١٨٦٩ .
- (١٠٢) مجهول: من رجال القرن الحادي عشر— تاريخ الخلفاء— منشورات معهد
   الدراسات الشرقية ، آثار الآداب الرقية ، موسكو ١٩٦٧.

- (۱۰٤) المرزوقي: أبر على، أحمد بن محمد بن الحسن (-٤٢١هـ) شرح ديوان الحاسة - تحقيق احمد أمين، وعبد السلام هارون - طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٥١.
- (١٠٥) ابن مؤاحم : نصر (—٢١٢ هـ) وقعة صفين تحقيق عبد السلام هارون طبع المؤسسة العربية الحديثة بالقاهرة ١٣٨٢هـ.
  - (١٠٦) المسعودي: أبو الحسن، على بن الحسين (٣٤٦هـ)
- التنبيه والاشراف ــ تصخيح عبد الله إستاعيل الصاوي ــ طبع مكتبة الصاوي بالقاهرة ١٩٣٨.
- (۲) مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق محمد عي الدين عبد الحميد طبع
   مطبعة السعادة بمصر ۱۹۵۸.
- (۱۰۷) ابن مطیر الأسدي: الحسین (۱۰۷۰هـ) شعره جمعه وحققه حسین عطوان - طبع دار الجیل بیروت ۱۹۸۲.
- (١٠٨) ابن المعتز: عبد الله (--٢٩٦هـ) حطفات الشعراء تحقيق عبد الستار أحمد فراج - طبع دار المعارف بمصر.
- (١٠٩) المقدمي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن أبي بكر البناء الشامي (٣٩٠هـ) —
  أحسن التقاسم في معرفة الأقالم اعتنى بنشره دي خويه طبع ليدن ١٨٧٧.
- (١١٠) المقدسي: مظهر بن طاهر (توفي في النصف الثاني من القرن الرابع) البدء والتاريخ — اعتنى بنشره كلمان هوار — طبع باريز ١٨٩٩ — ١٩١٩.
- (١١١) المفريزي: أحمد بن علي (٣٠٥٠هـ) المواعظ والاعتبار في الخطط والآثار طبع الفاهرة ١٢٧٠هـ.
- (١١٢) ابن متطور: محمد بن مكرم الأنصاري (٧١٠هـ) لسان العرب طبع المطبعة الأمرية بيولاق.
- (١١٣) ابن النديم : محمد بن إسحاق (٣٨٥-هـ) الفهرست طبع دار المعرفة بيروت.

- (۱۱٤) النوشخي: أبو بكر، محمد بن جعفر (سـ٣٤٨هـ)— تاريخ بخارى-- ترجمة اللـكتور أمين عبد الجميد بدوي، ونصر الله مبشر الطرازي — طبع دار المعارف بمصر.
- (١١٥) أبو نعيم الأصبهافي : أحمد بن عبد الله (٣٠٠٠ هـ) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ـــ طبم دار الكتاب العربي بيبيوت ١٩٦٧.
- (١١٦) النووي: أبو زكريا، عي الدين بن شرف (ـــ٧٦٦هـ)ـــ تهذيب الأسماء واللغات ـــ طبع إدارة الطباعة المنيرية بمصر.
- (١١٨) الواقلدي: محمد بن عمر (سـ٧٠٧هـ) الغازي تحقيق الدكتور مارسدن جونس – طبع مطبعة جامعة أكسفورد ١٩٦٦.
  - - (١) معجم الأدباء تصحيح مرجوليوت طبع مصر ١٩٢٣.
      - (۲) معجم البلدان طبع دار صادر ببیروت ۱۹۷۷.
    - (۱۲۰) اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب (-۲۹۲هـ).
    - (١) كتاب البلدان- اعتنى بنشره دي خويه . طبع ليدن ١٩٨٢ .
      - (Y) تاريخ اليعقوبي -- طبع دار صادر ببيروت ١٩٦٠.
- (١٢١) ابن أبي يعلى: أبو الحسين ، محمد بن الحسين (-- ٥٣٦هـ)-- طبقات الحنابلة طبع مطبعة النسنة المحمدية بالقاهرة ١٩٥٦.
- (١٢٣) **يوليوس ڤلهاوزن**: تاريخ الدولة العربية— نقله إلى العربية الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة — .طبع لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ١٩٥٨.

## المصادر المخطوطة

- (١٢٤) ابن أعتم الكوفي: أحمد (٣١٥-هـ) كتاب الفتوح مخطوطة مكتبة أحمد الثالث - اسطنبول - رقم ٢٩٥٦.
- (١٢٥) البلافري: أحمد بن يحيى بن جابر (س٢٧٦ هـ) أنساب الأشراف— مصورة الجامعة الأردنية عن مخطوطة اسطنبول رقم ٩٥٠ – ٩٩٨.
- (١٢٦) اللغهي: أبو عبد الله، محمد بن أحمد بن عثان (٢٥٠هـ) سير أعلام النبلاء -- مصورة مجمع اللغة العربية بدمشق رقم ٢٠٩ عن مخطوطة مكتبة أحمد الثالث -- اسطنبول -- رقم ٢٩١٠/ ١٥.
- - (١) مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ٣٣٦٧ ٣٣٨٣.
- (٢) مصورة المكتبة الظاهرية بدمشق عن مخطوطة مكتبة الأزهر. المجلدة: ٢٩.
- (۱۲۸) ابن الكلبي: هشام بري السايب (سـ ۲۰۱ هـ) سـ جمهرة النسب مصورة الجامعة الاردنية (عن المسلمين عند البريطاني رقم ۱۳۰۲.

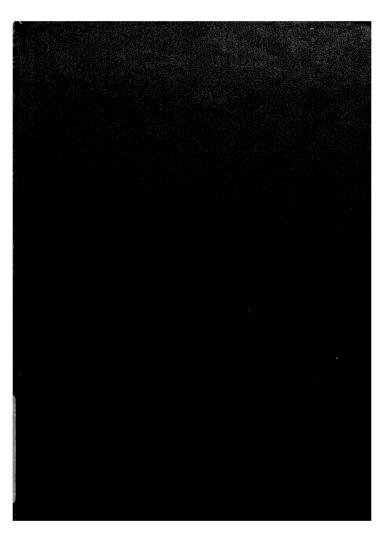